





مَذَا لِعِبْ جَعَمُ رَجُهُ إِلْقَ اوِقِ وَعُهُ رَجُكُ الْمُاقِدِةَ عَلِيَّ لِلْمُنْ مِنْ لِلْمَا مِدِزَ كُنْ فِلْ السَّالِمِ السَّلَّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمِلْلِلْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِّلَّ وَيَنَهُو إِلَيْنَ هِ مُصَالِمُ مِلِ النَّهُ مِن وَمَكُولُ فَاسَةٍ عَلَيْهِ وَلَمْتَ مُصَالِمَ وَاجْمَلُوا لَهُ وَرَ الحِنْدُلُ كَا وَكُوْ تُعَلِّينُ وَمِوالْطُهِونَ فِي الْفَحَدُ والِمِ فِانْكُمْ مُدُونَا مُحْذِلًا فَالْمَالْفُودُ وَا وَ وَالْمُونِ وَ وَالسِّيعَالَ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْدِدُ الْمِورُ وَمُعَالِمُ الْمُؤْدِدُ وَالْمُوالُمُ وَمُعَالًا اللَّهِ وَلَا أَمْ اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ مُواللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللِّهُ مُواللَّهُ مُلِّلًا مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللِّهُ مُواللَّهُ مُلَّمُ مُواللَّهُ مُواللَّاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّاللَّهُ مُواللَّهُ مُلِّمُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُلِّمُ مُواللَّهُ مُواللَّاللَّهُ مُواللّهُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّمُ مُلِّلِ مُلِّمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِ مَدُ الْعِبِلِينَ جُنِيعُهُ النِّي اسْتُدُورُكُهُا لِلنِّي سِعَالَا مُكِنَّهُ أَنْ مِنْ كَالْكُ فِي النَّوْلِ مِهَا لَلْفًا مُلَكِنَا أَبُوْ وَكُلُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْحُونُ الْحَالَةُ وَلَهُ مِقَالُمُ السَّعَةُ وَمُكِفَ لَمَ تُشَيَّعُوا عَلَهِ مَا لِمَنْ الْمُعَالِكُمُ اللَّهُ مِنْ عَبُولِكُمُ وَمُنْ مُعَنَّى اللَّهِ مُعَلَى الشِّيعَةِ فِي الْحَالَةُ وَا اللَّهُ وَعِبُولِكُمُ اللَّهُ مِنْ عَبُولِكُمُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ مُعَلَى الشِّيعَةِ فِي الْحَالَةُ وَمُنْ وَالْمُسْلِيلُ مُ مُعْدِقُ السَّافِينَ لَا وَكُلُّ مَا مُعْدَا مُن الْمُلْلِّهِ لَمُ مُنْ عَلِيدًا مُن اللَّهِ لَم مُن عَدِدًا مَهُ الْمُعْ وَالسِّيمَةُ النُّودَتُ مَمَا هِيَ عَلَاكُ مَا عَلَيْهِ السَّاعِ وكاف عَوْلِهِ وَمِهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَادِيَةُ مِنْ هُانِ عَانَ التَّوْمُ نِسْدُرُونَ مَنْ الْمِيهُ مُ الْدَيْحَاعَةِ مِزَالِسَّالِ عَنْ مَ قُولُهُ وَحَدُ وَمُو اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ عَيْنَافِيهِ وَعَيْنَ الْمُنْ مُعَدِّدُ وَالسِّيعَةُ خِلانًا فِمَا الْفُودُوا بِهِ مِلْكُلْفِ مَذَا هِبِ إِن يَنْهُمُ الني الشُّدُوكُ مُّا بِالعِبَارِوكِ سَلَفُكُ مِنْ وَكَا حَاعَ لَعَنَّمُ عَلَمَا وَمَا مَرْ لَا مُعَدَّونَهُ وَ المناف على ماللك ودواه وكانفر وعون ذلك حسب مالونين المكام الكان المفرعلى أست مُعَدَّزِ عِنْكُ وَالْمُورُ وَعُرْمِ عِنْ مُعْمِعِ مِن وَالْرِحْدَ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعَدِّدُ وَالْهَا وَعَنْدُ فَمُ اللَّهِ لا كا وَالسَّالِهِ مِنْعُقِدٌ الْمُنْ الْمُرْمِنُهُ مُنْ الْطُرُونِهِ مُو عَلَيْهَ الْوَالْمُ الْمُعْتِدُ الْ وروا ليكاف والمناظرة الهروع هذه السائل كانمان كالشيعة أواجد ما البيقة عَدُواهِمْ فِي الاعْتِمَادِ وَالنَّاطَيْنَ وَانْ اللَّهُ الدَّالِينَ مَا رَدِّعِيمُ الشَّمَةُ فِي مُنَا عِلَامْ الدَّ واللاف علما التلام صالوب أن ملك كالمكن ويرول المالان بيه مّا كالمر المبينة مَوَاصِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الأجاب والأباعكين في العالم ما بعلك أشكابه وتُطَعّادُه ومُلادموه وموانسودولهذا العَيْدِ كِنْواجِعَدُا فِي كَا حَنِيفَةً مَّا بِعَلَهُ وَالْمُنَا وَلَا لِمُنْ وَلَا الْمُعَادِدِهِ والبا فيد عليهما السَّم وَ وَلَ حَمَّا مُهَا وَشِيعَتِهُ الْعَالِي مَذَالِهِ مِنْ الْمِنْ لَتِبُ عَلَى الْمُفافِ السَّفَ مَعَيًّا عَلَيْهِ السَّلَمْ عَلَى أَنْكُ نَصْلُمْ كُنِيرًا مِلْكُ العِبِ الْيِنْ لَدُّعِيمًا فَخَالِفُونَا مَدُهُمَّا أَكُوبِ المؤمير صلوات المؤمنة عليه وك وين عنه ويخال حادثا ووون وجد كالخصير وَعُدُونَهُمْ خِلْنَا لانْفُلُمُ وَكُلُ هُوعُونُ وَمَا يُعَانُ لَمْ مِعْلَوُ اللَّهُ الْمِدَ الَّتِي مُدَّعِيما وَعَيْما

جُمالَة وَصَلَوْاللهُ عَلَى حَبِولُ لا يَسْأَ وَانْصَلِهِمْ وَاكْمِلِهِمْ سَيْدِنا لَحَيْدِ وَعَلَى لا كادم المعالي والمالدن كوامهاجة والمفواعاته وحفظوا ملاته بالعالم النغير شريعته رَبِينُوالْمُحُلِّدُما وَفُسَنُودُ المُسْكِلُهُما وَاقَامُوا دِعَامَهَا وَقَدَيْوَا مَوَامَهُما وُسُلَامُهُ وَعَجَمَا المُعْهُ المُعُدُّفُ إِنْ مُنْ الْمُأْلِكُ وَيُواكِمُ السَّامِيةُ الْوَرْمِيَةُ الْمُعِيدِيَّةُ الْمُلْعَلَمُ الْمُلْطَالُهُ واعلا إيداعا فعافها فعالن الزيدان المساللة عدية أنتى شغ بدائل السيعة الإمامية ادُّى عَلَيْهِ مُنَالِنَهُ الْاَجَاعِ وَالنَّهِ مَا لِوَانِي مِيهِ النِيعَةُ عَرْهُمْ سِرُالْمُلَا وَالفَعْلِ التَّفْلُ اوالمُتَأَخَدُونَ وَمَالْسُرَلَهُمْ فِيهِ مُوافِقٌ فِي عُمُومٍ صَلَيْهِ مِلْلادِلَةِ الوَاضِيةِ وَالحِي اللّاعِيةِ مَا بُعَنِي عَنْ مِهُ كَادِلُوا فِعِ مَلِانُوحِينَ مَنْ مُنْ خِلَانًا الْخَالِفِ وَأَمَالُمُ يَلِا خُلِكُ وَأَنْصِلُ وَإِلَيْنِيعَةُ المعتدسة بيوه ها أناذا مشري الدالك ومعتبد مرا لإعازة والاحتمار والاعلامة والثان ارجَاء الكَار مُعْفِى إِنَى الْمِلالِ وَإِنْ الْمِالْوَ مِمَالُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّعَانُ والتَّنيين العِنْ اللهِ مَهُ وَالْأُولَا الْمُؤْكِنِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَا عَنْ اسْسِيلِهِ وَمِيْدَ يَسْتَعَ الْكُلَّ وَالْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الخديمة وقلة عدر الغابل وكالانفع في الأوّ ل المنفع المنفون عد الداهب البه والمُالنُّكُ الدَّ الصِلْانَ مَنْ هَيْعِنْ لا لايد عَيْرَةً وَخَيْنِها لمُعَامِلُو لَهُ الدُّهُ لا عُنْ وَافِعْهُ اَدْ عَالِمَهُ مَا عَلَى اَشْدَا مُلَا مُعَمَّا اللهُ مَا اللهُ مَوْدُاهِ اللهُ مَذَاهِبَ مَنْ كُرِيمًا وَكُمَّا المُعْمَا وَاللهُ وَمُو دُاهِبُ أَلْ مَعْمَا وَكُمُّ المُعْمَا وَكُمْ اللهُ وَالْمُعْمَالِ وَمُ وان فعي ومألك ومن مأخرعن رفانهم مالمداهب انفي تفرّ حروا فهأوما الغرق مين ماانفزد تسم الشيعة من المداهب النز إلامها ين ما الغرد م الوحنيف اوالسافي من للداهسالتي لامواني الذوين الزمرين ان كل مذهب تغرد مر الوحنيمة فلدموا فت من فقها إ اطالكوندف ومراسلن المنقدم وكدائب مانفرد براليا فغي لدف موافق م الحاروس السلفة وليس كذلت الشيعة فلن لبس كأوذ عد تزوم الوحيد السانعي ما ان اهل كوف او اهل محار اوالسلف قائلون بدوان او ع دلا حوال سلوس عَرْسًا زع فيه والشيعة الها مدعى ونزوى ملاهها التي افزدت بماهى

عِلْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهِ عَهِ الأَمَا مِبَّهُ فِي صَوَابِ جَبِرِ مَا انْفَرُدُتْ بِدِ أَوْسَنَا وَكُنَّ فِي عَجْمَا مِثَ الْفَقِيمُ أَوْهِيَ إِجَاعُهُمُ عَلَيْهُ كُولُ أَخَاءُ مَا أَحِيدُ قَاطِعَةٌ وَلِالْهُ مُرْجِبَةُ للعامُ فان الفنا داني دور كلاف و كتاب العد جائه الدورة العظوية الحرى نوج العار والتار البَقِينَ فَهِيَّ فَصِيلَة "وَ دِلالْهُ سَمْفًا عُالِيَّالْحَرِينَ وَالْإِفْعِي لِجَامِهِ كَفَالَة "وَ إِنَّا فَكَ انَ (حَامَهُ ﴿ فَ لَهُ اللَّهُ وَالْحَامِيَّةِ فُولَا لِأَمَامِ اللَّهُ لَا ذَلْتِ الْعَعُولَ عَلَى النَّالَ زَمَا زِلْا تَعْلَقُ امنهُ وَا مَهُ مَعْدُولٌ عَبُولُ عَلَيهِ النَّطَاءُ فِي قُولِ وَلا فِمَا فَيْنَ فَذَا الدَّجْهِ كَانَ إِلَا عُهُمْ جُنَّةً وَدُلِيلًا فَاطِعًا وَقَدْ بَيْنًا صِيَّةً هُنِوالطَّرِيعَة فِي مُوَاضِحُ مُن كُتِكَ وَخَامَتُهُ يَعْ جُوابِ مَسْأَلِلَ يَعْبُوالِهُ الْلِلْتَالِ يَعْبُولِكُ مِنْ الْلِلْوَسِلِ الفقية الداري فسنة عنرس وارتعالة وكغيره فالاضغيرم وَالْ وَرَعْمًا وَكِلُ وَالسَّعْمَاهُ وَأُ سُتَعْصَنَاهُ وَاجْتَنَاعُولُ إِسْوَالِ اسْلَعْتَهُ وَحَمَمًا للمُ شَهْدَةِ تَعْتَوْضَ فِيهِ وَيَمْنَا كُفُ الطُّونِ إِلَى العِلْمِ فَانْ قَوْلَ الْإِمَام المُعْسُومِ عِلْمَ اتُوال الإكا ويتو وكون التساللي النفرف مذاهبة وكفل لافير شخصة وعينه فاخوال عَيْدَهِ وَاسْقَطْنَا عَهُ مِنْ يَغُولُ مَنْ الْمِرْفُ لَيْفَ أَعْرَفُ مُذَهِمُ وَلاَ فَأَيْنَ فَيْ كُلِينَ هَا لِأِنَّ الشَّاعِلَ يَهِ هَذَا الكَّمَابِ بِعَيْمِ وَمَنَّ الرَّالتَّمَنَّا فِي فِي مَعْوفة عِفْ عَذَا الْاصْلِيجُ الْيَحْدِثُ الْسُنَاهُ فَانَهُ سِجُدُ مَابِوْ فِي عَلَيْ طَجْتِهِ وَانتَا وَرْ مَرد لِفَانَ وَاذِلْكَانَ الْجُلُهُ النِّي اَسْوَنَا الِمُهَاهِيُ الْجُنَّ يُعْجِمِهِ مَدُاهِ السَّيَّةِ وَالْمُاهِيَّةِ عَ اعْكَامِ الْعَقْدِ مَعَلَى وَ شَكَّنَا فِي مِنْ مَعْلَاهِمِهِ وَالرَّنَاءِ بِعِيَّنِهِ النَّهُ الْعَنْ عِنَّةَ فَاذَا أَنْ مِنْ فِيهِ عَلَيْهِ الحِنْةَ فَي الطُّريعَةِ الَّتِي أَنْتُونَا اللَّهُمَّا وَحَبُ ذَوَالَ وَنبِهِ وَحُصُولِ اللَّهِ وبرئت عمدة العوم فها د مبواليه بنيان الحيدة بيه والد لالة عليه ومايف ومع معت دُلكُ خِيلَا مُنْ خَالَفَهُ مُرَكُمُ الْأَبْنَعُ وَعَالَ مُنْ وَاقْتُمْ وَالْوَاتِيمُ وَالْحَالَ مُنْ الْحَلَّ الغَدُخُ بِكُتِينًا وَمَا انْفَيْنَا الْيِرِيافِحَ عَلَيْهَا وَلَا احْتَا الْإِنْسَالِكَ الْمُؤْمِنَا فَالْ الجنة عنة الحيو واحدة لكن تنض (المسايل ونعبها وسيعز مافيه موافق النيعة الأماسة سعرهم وال طريخالفوهم الذ الامؤا مؤاهم فيما مر بيز ما الفؤدوا به معموا في من كالفيه و نضيف الى هذه الطُّوسَيَّة أَلَيْن إَسْرًا النَّهَا يُحتَّم على جميد الخفلة ما المِلْمَ عَلَيْ فِيهِ أَنْ فِيسْتَدُلُ حِمَابِ اللهُ جَلَّ شَا وَوْ أَوْظُولِهُ لَودِ العِلْمَ وَكُلَّ مَا خَسَدُومَ الْعَنُو بَيْهِ وَتَعْنُورِهِ وَنَسْمِهِ إِنْ الْمِدَالِمِ لِيكُولُ المَا إِنَّ مِذَاكِ اللَّهِ واغزر وعلى اعدات الوكلنا وهو حديثناء بغم الوكيك الطهارة وكما بنعان إِنَّ وَمِمَّا شُنِّعَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِيَّةَ وَظَلَّ اللَّهُ لَامُوافِئَ لَهُمُ فِيهِ فَوْلَمْ

المؤمني عَلَيْدِ السَّالَ وَعُلَا أَلْمَنَا يَعْمِ صَلُواتِ السِّهِ عَلَيْهِ مَ مَلْمِعْتَ فِي وَالْمِ السَّاوُ وا : نَدْ تَعُولُ عُمْ كُيْفَ لأمرالمؤانية عليهالمسل ففرقطم بزاكا مريز فوقوت ابزالعكم المام وفاهر انجت حبيفة و أَنْسَالِهِ وَوْ قَرْعِ الْانْسَامِ عُلَيْهِ وَمِن مَذَاهِ لِي الْمِينَ عَلَيْهِ السَّالِينَ وَمُعْدُ عَلَيْنَ وَ وَوْلِهِ حُونَةً عُولِهِ لِمُ الْمُحْدُونَ مَذَاهِمِ الْمِسْرَةُ لَهُ الْمُعْدِدُ عَلَا الْمُعْرِدُ عَدَاهِب النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفِلْ الْبَيْرِهِ وَلَحُكُمُ مِلْ النَّيْ اللَّهُ مَعَالَمُ مَعَا أَهِبُ كَنِيرُ وَالْحُالِمِ فِيهَا وَكَمَانُهُ كُمُ مَذَاهِبَ إِنْ حَنِيفَة وَالْشَانِعِينَ يَتِوَلَى المَسَالِل وَالعِلَّة فِي ذَلِكُ مَا أَسْرَنَا اللِّهِ وَ بِسَالُ مِن كَالِينَ الْفُنَا إِذَا كُالْ الْإُحَاجُ عِنْدَكُمْ مَعَلَى ضُرَّبُونًا جَاجُ الْعُلَمَا وَهُالْمُدُّطُ لِلْفَامُّةُ ورد والفِّرْ اللَّاحْدُ إِجَاعُ الْمُدَةِ مِنْ عَالِم وَعَامِي فَاكُمَّ وَاعْتُمُ وَاجْاعُ عَلَى السَّبِيعَةِ فِاجْلِح العَلَا وَإِجَاءِ عَامَهِم يُ وَإِجَاجِ لِلا مَّهِ وَهُمُودًا فِيكُ مُنْ الْفَالْمُصُومِ اللَّيْ الْمُؤْوَعُونَ فَي النافية المناوان المناع المنافعة المنافعة المنافعة المناولة المناولة المنافعة المناف جَاعَ عَلَىٰ خِلَانِ عَادُهُ مِوالِيهِ قُلْسَبَن فَعَدْ تَعَدُّمُ مِرْلُكُلُامِ عَلَى هَلَا الْعَمْلِ عَلَيْهِ كَتَابِهُ وَالْتَالُوا إِنَّالُهُ نَعْنَدُ بِهِ فِللْأَجَاجِ لِلنَّهُ وْعَلَى مِدْعِ وَضَلًا لاِسْتَعْدُوعُ مُولَا فَتَقَدُّفُ مِنْ لَنْ يُعْنَدُ بِهَا خِلَافٍ فَلْمَا لَا كُنْ وَجُواعَنَ فَالْوَنِ الْكَلَّامِ وَفُوْجِ الْفِقْ وَوَلَمْ وَجُو يَعْرُهِ مِنْ الْحُرُونِ الْكَلِّمُ عُلْمُ وَلِللَّهِ مَا مُؤلِّلُونَا مُلْكُونُ مِنْ الْمُلَّا مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ كُمْ والنالب علبطم لين مرجا كوا وكا تلاك ومايع مذا المناب تا قلا توكفا الإمام بومفادية وسُساهَلَة وَاللَّهِ مَعَلَمُ فَالسِّيمَة الإِمَامِيَّةَ تَعْتَقِدُ فِيمَنْ كَالْفَالِدُولِمَا مِنْ فَوَالْمَ بُرائ فَوْلُهُ يُوْإِجُمَا عِلْمُ لِمِرُ أَوْخِلُافٍ وَمَنْهُونَ فَخُولُ الْنَيْ عَالَاتٍ بَعِيمِكِ لَا بَهُونَ فَعِمْ النَّهَا فَانْكُمْ إِذَا لِكُفْتُمُ الْفَايَةُ إِفْنَا ثُمُّ فِيهُمُ أَنَّهُمْ أَنْهَاكُ مِدْعَ بَكُونَتُكَ بَمَافَتَاكًا وَلاَ الْمَا وَالْ إِنَّ الْكَفْرِدُ وَالْفَاسِنُ عَنِدُ أَكْوُ الْقَالِمَ وَ إِلا كَاحَ وَمُ الْفِيسَ فِي مُولَ الْحُولَةُ وَلا مُعَالِمُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ وَوْلَهُ جِلانًا يُوالنِّوسِ وهَذَا فَصَلَّ الإِنْمُوالِ عَنْ فَعَلْمَ الْعَوْدُعُلَّا مَا وَوُعَلَّا مَا وَالمُلْمَ لَكُمْ كافرج الإما ع الأول المعلاق مقاللة بس كلام فالمستع لدمد ما لايتسع عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَي والفالينية متناهبة حَدِّة بُنْرَجِعُ إِلَيْهَا وَيُعُولُ عَلَيْهَا كَالْكِيّا إِلَيْهِا الْمِيلِمِينَ يره و لا من خلفه يحتوله ما يساع عليه و آله التي تخلف فيلا التقليم بالنستكم بالن منالوًا عناد الله وعيتري المفل في والنها التي تفلق في الدراع في المؤول وقد در المن من الما الفتالة ومحقولهم الى التراجع المالكية بمناطقة و الله يورا الدراي الاعدمي يُعَظِّعُ مِمَا فَيُرَاكُ خَاعِلُهُ مِنْ إِلَيْ الدُّسُولِ عَلَى الدُّعَظُ مِمَا فَيُولُ كُنُ لَا يُوكِيُّ ولم طلاما وحاريًا بخرى فول معفوالفعمة أيداية خلاف فنذ بدان هذا لعج بدعة الحيث

يُعَانَا وَالْحَدِمُ مَعَلِينَا مُنْ مُلْنَا الْوَحْدُ مَا لَوْسَهُ عَافِطُ لِهِرُهُ فَالْلَهُ مِرْتُعْنَفِين وَجْوبِ الفَكَتِ كُلِنَهُ العَدُدُ الدِّين المَجْرِة كَالْوَاتِ اللهِ عَلَيهِ وَالْهِ الاِ مَنِهَا وَعَلَى أَمُلْ مِنْهُ فَأَمَّا وَلَا تَحْدُوا الْمُنْكِ المَسْعُادُ بِلْحُولِ لَفُظُو أَوْ فِي للتَّيْسِرِو بُرِّ صَلِي المعدادِ وَبَكُونَ الْكُلِّ وَالمِدَاعَ فَي حِفد التَّخْيِسِ أو بكون فيماذا كم عَلَى المُلْكِ للتَّحْدِيدِ وَعَيْرُو وَحُوبِ وَبَكُون الدِّيان عَلَى النَّلَا عَلَا الْمَا والفن الموال بالمال بالمائد المراه المرائد المرائد المناف الاخرة والعالكون بسبع عُسَالات وإلى مجنوها فانه ولا بحكاد للالكات والخدر والمارية ولحفاوله يَجْهُونَ مُنْ المَا يَعْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ ا مَدْمَنِنَا وَادَاقِيلَ كَيْفُ يَعَعُ النَّيْسِ وَيُرْبِنُ الْمِيدِ وَنَدْبِ مَلْنًا لَوْ يَكُوْمِ مِن النَّا كليتالظُك بَدُهُكُ يُدُلِكُ وَالسُّبْعُ وَإِنَّا وَتُعَالَتُهِ بِيوْسُولُ فِتَهَارِعَلَى الوَاحِيرِ وَصُو اللَّتْ وَمِنْ فِعَلِم وَالزَّبَا وَعَلَيْهِ مَسَكُ لَكُ وَجُمَّا انفَرَدَتْ بِدِ الإَمَامِيَّةُ الفَّو بنتاسة سؤوالب ودي والنفران وكل كافيه وكالفجين الغفارا بي وكل وكالعاد عَنْ عَالِمَ فِي سَوْ وَالنَّصْرَا فِي وَالمُسْرَّ وَالْمُدُّ مُنْ وَمِنْ أَبِهِ وَوَجَدْتُ الْحَامِينَ فَي العَالَمَ ا مَعُولُونَا لَا ذَالِ مَكِن سَبِيلِ لِلْكُواهِ لِهِ النَّفِي مِ لاَجْلِ اسْتَعْلَالِهِ وَالْجَنْزِ وَالْحَالِقِيْدِ الْعَالِقِيْدِ الْعَالِقِيْدِ الْعَالِقِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعَنْزِيرِ وَلْعَنْزِ وَالْعِنْزِيرِ وَلَا لَاسْتَعْلِقِيْدِ الْعِيْدِ الْعَنْزِيرِ وَلَاسْتِيمِ لِلْعِيْدِ الْعَنْزِيرِ وَلَاسْتِيمُ لِلْعِيْدِ الْعَنْزِيرِ وَلْمُتَالِقِيْدِ الْعِيْدِ لِلْعِنْ الْعَنْزِيرِ وَلَاسْتِيمُ لِلْعُلِقِيْدِ الْعَنْدِينِ وَالْمِلْسِيْدِ لِلْعِيْدِ الْعَنْزِيرِ وَلْمُ الْعِيْدِ لِلْعُنْ الْعِيْدِ لِلْعِنْ الْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْمِنْ الْعِيْدِ لِيْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْمِيْدِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْمِيْدِيْدِ لِلْعِيْدِ لِلْمِنْ لِلْمِيْدِيْدِ لِلْمِيْدِ لْمِيْدِيْدِ لِلْمِيْدِ لِلْمِيْدِيلِ لِلْمِيْدِ لِلْمِيْدِيلِ عَلَىٰ كُما سُرِيهِ وَكَا أَنَّ الإِمَامِيةُ مُنْفُرِونُ مِنَاللَمَادُوبُ وَيُدُلِّ عَلَىٰ صَيِّدٍ وَلَكَ فَعَا فَالْخَاطِعِ السِّيعة عَلَيه وَوْلَهُ مِنْ أَنْ أَوْ وَإِنَّا السِّرِكُونَ كُونَ الْمُلْ الْوَادُ كُمَّا سَوَ الْمَا لِمُكُونَا عُلِيا اللَّهِ اللَّهُ المُلْكُونَا وَلَا اللَّهُ اللَّ العَيْرُ فَلِنَا يَجِلُهُ عَلَى لِاحْدُوكِ وَلَا مَوْ مُوكِ إِنَّهُ وَلِا مُوسِدُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَ العين فالشريعة وإنما كالعلا الخالفة منا ويجاذا والحقيقة اولى اللفظة مزلجا وال قِيلُ فَعَنْ قَالُ اللهُ جَلَّ شَاكَةُ وَ وَلَعَامُ الدِّنْ الْوَنْ الكِتَابُ حِلَّ الْحَيْرِ وَهُوعُ وَمُ وَجَدُمُ الرَّفَا وعَ لَهُ وَمِا يَدِيهُمُ وَلَكَ عَنْ خُصِيصَ مُثَاللَّهُا مِرِيالِهُ لالذِ عَلَى كَالْتِهِمُ وَعَلَ فَيْدِهِ اللَّهُ عَنَى كَالْوَادَ مِمَا لَكُونَ مُنْ اللَّهُ فَا فَيُونِ وَمُا مُلِحُونَهُ وَوَجُمَا هُوَ سُونًا وَمُا عَالِمُوهُ أَعَامِهُ عَانَ عَمَامًا مِلْ الْكُمَّابِ مَا يَعَلِيْ عَلَى الطَّرَّانَ فِيهِ حُرًّا أُورًا كُنُورِ وَلَا يُدَّرِّنُ الْحُرابِ وَلَا يَدَّرُّنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدَّرُنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدْرُنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنَّ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنُ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنُ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنُ الْحُرابِ وَلَا يَدِّرُنُ الْحُرابِ وَلَا يَعْلَى الْحَرابُ وَلَا يَعْلَى الْحَرابُ وَلِي الْحَرابُ وَلَا يَرْدُونُ الْحُرابُ وَلَا يَعْلَى الْحَرابُ وَلَا يَعْلِي الْحَرابُ وَلَا يَعْلَى الْحَرابُ وَلَا يَعْلِي الْحَرْلُ وَلَا يَعْلِي الْحَرابُ وَلِي الْحَرابُ وَلِي الْعَلَى الْحَرْلُ وَلَا يَعْلِي الْعَلَى الْحَرابُ وَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِيلِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمُ لِلْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِيلِ عَلَيْكُولِ الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَيْكِ الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَيْكِلْمِ الْعَلِيلِ عَلَيْكِلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَيْكِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلِي عَلَيْعِلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَيْكِ عَلَى الْعَلِي عَلَى ا القاصرة الشرحناه مراطله لأطالت استرة كان ورم على ماسناه عسالد أبضًا مُرالطاهم الله ومِن الفرد في العاميد العول ما ويد العول ما في البيري الما من العول ما في البيري الما من الما م ينع فيها والعالكة المفوا عَدُ الَّذِي حَدُ والموالمَ اللَّهُ لا لا اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عندناما وها من عنفيه وهذا البشر يَعُول للحديد من الفقية الإلان في الماء كال ادَالِكُوالْمِدِلُم بَيْسُ عَلَيْكُمْ مِن النَّالِ وَهِوَ النَّوْ حَسِمَةُ لِانْفَعِدَالِ فَعَنَّا الْكُلِّم مَعْ هَا كُمَّا فَصَلْنِ الْإِمَامِيَّةُ وَمُزْدَا فِي الْمُعَامِلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوالسَّا وَعِيلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ العُلْمَيْنِ إِلَى فِيصِلَى المِيمِ وَعُيْمُهُا وَالا مَامِيةٌ فَصَلَا فَالْعَرُدُتُ لِمُلْكِعُولِ المَا عَدْوَ عَدِرالما فيما دُهِ الله عالية والنصار منها ومُزمِدا والفندولية الاسة هومانع ترم سل لحدو مصا

إذاللغ كوَ المُ يَعْسَنِ عَلَيْهُ مِن النَّاسَانِ وَهَذَا مَدْهُ الْمُسْنِ بِنْ فِالْحِينَ وَقُدْ وَلَا مُنافِ عندي وينا والمؤمن ولاحز لان الفعال والوجد في الطاوي والحية في وي هَذَاللَّهُ هُدُ الطُّومِينَةُ النِّي تَعَدُّمُ إلا شَانَ اللَّهُ ادُونَ مِوْانَعَةُ أُمِن حَيَّ الْمُوا وْقَدُهُ كُخُ الْقُدُهُ فِي أَنَّمُ السِّسَدَ عِجُهَ فِي أَنَّالُهُ كُونًا وَثَاقَهُ لِيعُكُمُ أَنَّ الشِّيعَةُ مَا أَفَارُونَ مِكَاللَّهُ مِن عَالَمْ وَاللَّهِ السَّفْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللّ عَلَىٰ مَسُالِ لِللَّهِ وَوَدُوْنًا عَلَىٰ كُلِّ مَظْ اللَّهِ عَلَى السَّالَةِ لَنَّا إِمَّا مَعْ وَيَعَمَّى مُرْاتِ حسينة ومَّاكل والشَّافِيِّ عَالِيهِ كِعَابِهِ وَسُلكنامُ عَنْ الفِياطِوبِ النَّاسِ لِلَّذِي الْوَصَحِيثِ عَلَى الْمُولِهِمُّونَينَ الْآنُ الْعِيَاسَ إِذَا حُجْ كَا كَشَاهِ كَالْنَائِهُ صَبْعِ السُّلَةِ وَذَكَّرَا عَامِنُ وْونَهُ وْ وَهُو مُو حُرُدُ فِي كُنِّهِ مِن الْحَادِينِهِ عِن النَّي صَلَى اللَّهُ مَعَلِيدِ وَالدِّاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ النَّاء كُوَّا لَهُ مَعِلْ حَبِنًا فِانْ قِبِلَ إِنْ حَيْثُ عَلَيْهُ مِنْ الْكُوْسَعَى مَا حَكَا وَالنَّافِي وَكَ عَنْهُ فِأَلِكُو مَلَنَهُ ٱلْأَفِ وَطُلِحُ ٱلنَّمُ يُحْكِرُونَهُ مِأْلَفٍ وَمَائِني وَطَلِي الْمُدَنِّ فَلْسُنَامًا وَ عَبُمُ أَكْ مَدْ هِنَا إِنْ حِيْ بُوا وَقُدامِنْ كُلِّ وَجُهِ وَانْهُ لَمْ تَعِيمُوا عَلَى السِّيعُة خِرِيدًا الْمُزْمِ الاركار وإنَّا عِبْتُمُ إعْنِبَا رَالْكُوْ فِيمَا لِأَنْتُمْ مِنْ وَلِعُدْ فَانْ يَحْوِيدُنَا بِالْأَرْطَالِلُكُنَّ ذَكُوا أَوْكَنْ مِرْ كَوِيدِ الْمُحَيِّى لِإِنَا عُولِمَنَا لِيُعَلَّى أَمَّا وِمِعُودَ فَهِ مُرْدُ ثَبَةٍ وَأَجْمَاعَ تُدُفَةٌ تَدُدُكُ اللَّهِ لِيال عَلَىٰ أَنْ نِيم الحِيَّة وانْ حِيَّ لا بدري كُنْ فَعَدُدُ بَلْتُمْ الْافِر وطل لا عَنْ مَاذُا اعَمَدُ نِيهِ عَلَىٰ انْ اللَّ يَعَمِّنُ أَنْ يَوْنَ عِنْدَا فِي حَنِيفَةُ وَأَضَا إِدِ وَالشَّاطِعِيِّ احْتَ ؞ٳٮۼؠ۫ڔۼڒؘٲڎۺؚؖۼ؋ڵؚڹٞۼۜڒ۫ؠۮؘٲڶۺڲۼ؋ٲؾڒۻٳڬٛػٚڕؠڡاڶۺٞٳڣؿٞ؞۫ڿڐؙڋۑۮٲۻڿؠۜٙڰؚڰؖ مَا يَنَا لَقُلْتَهُ وَهُمُا حَدَّ الشَّفَا فِي وَبَرَالِهِ وَطِلْهُ وَابِيُّ وَطَلِلَّ فَوَجَدُمُ ابْرَ الثّلَيْرِ وَلَكُمَّةُ ٱلاَبِ وَطُلِكًا إِذَا كَانَ مِنْهِ إِن حَنِيفَةُ الزَّالَةِ اسَةُ شَحَسُول للللهُ اللَّهِ وَمِلْكًا وَعُلُو السِّيعَةِ عَلَى كُلِّكَ الْكُفُوبِ مِن فُولِ الْمِحِيِّي مَسَمَ لَهُ وَتُمَّا الْفُرَدَتِ وِوالْإِمَا مِنْ إِلَا أَمْ عَدَالِ لِأَنَّا مِنْ مِنْ وِالْكُلِيمَ الْمُتَاتِي إِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم كَذَا فِذَالُ وَلَا عَدُذُ الْوَحِرُ لِهُ فَيْ وَكَنَا وَالْهِ سَامُ الْعَاسَاتِ وَالْسَالْعِي وَحِيسَ عَنَا لَاذَ احداه الفراب ومالك بوجنب عشال لأفاوين سؤوالكك وسول المستحية فالفلد المائن سبعا دهو مُذهب كاود ودهب المستن ن عن وابن سال الديب ل المعراب وَالنَّا مِنْ فَإِلنَّا إِدِو نُلْدُ مُكَّالًا مَا مُن هُذِهِ المسلَّةِ فِي مَسْمًا لِللَّهُ فِي إِلَيْ المسلَّةِ فَاللَّهُ المُن مُن اللَّهُ اللّ مَالْعَدِدُنَابِهِ مِنَاجُا بِالثَّلْبِ الإِجَاعِ مِلْكَا أَيْعُ الْمُعَدِّمَ ذِكُو وَتُمَا يَعُولُ النَّعَبَةِ على لخالف ما دروة وهو مؤجود في كتابم وروا با نه وعن عند برع مرع فل الم تقريرة الموصلي الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ أَنَّهُ مُالَّى الْأَلْوَلُو الْكُلِّورُ فَالْمُولِكُمْ وَلَيْفُ لِلْهُ لَلْكُو كُو الْكُلِّورُ فَالْمُولِكُمْ وَلَيْفُ لِلَّهُ لَلَّهُ مُلَّا الْكُلِّورُ فَالْمُولِكُمْ وَلَيْفُ لِلَّهُ لَلَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعْلِقُ اللَّهِ لَا لَهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ ال والصامادوا ، البوُ هُو الله عَرِينِ الشَّرِي عَلَى النَّي مَلَى اللَّهِ عَلَى مَدَ الْمِ اللَّهُ وَاللَّا ذَا وَالْعَالَمُ

جُلُوْدَ مَا أَكِلَ كَهُ الْإِلَا وَكِنَ عَلِيهِ نُجَاسَةُ الدِّم فَاذَا دُبِعَ ذَالَ ذَلِكَ عَنْهُ وَفُولَ بَعْضِ وَإِلَّا لِللَّهُ كذبشن إهاباب دالد بأخ واتما بشئ وكائما أخرك مرك بغيم لابلتغيث الله ولاته خارج عزالفة وَالعُونِ هِ مَن اللهُ وَمِ الفُودُ وَن بِدِ الإِما مِيَّةُ الفُولُ إِنَّ الدِّي الْمِن اللَّهِ الدِّي المَن م يَحُورُ الصَّلَوَةُ فِي نُوْبِ أَوْبُكُرِنِ أَمَّا مُهُمْنِهُ مَا يَنْفَصُ عِنْدَادُهُ عُنْ يَعَاذِ الدِّرُهُمُ الوّالِي وَهُو المَعْزُوب فِي عَدْ مِنْ مُنْ الْمِنْ مُمَا وَالْمَعَلَى فُرُلِكَ كَاجُولُ الصَّلَوةُ فِيهِ وَفِو وَإِلْمُ وَمُذَا الدِّمَ فِهُمَّا الحبيم وبين كسار برالتح اس بترايع إلى وعراع ومنى دحره والصلوة ي ولير وكار النَّعْرِفَةُ يُزَالِدُم وَيُرْتُ إِزَالْتُحَاسَاتِ يَفِهُ ذَاللَّكُمْ صُوَالَّذِي تَعُرُدُ وَابِهِ وَانَّ أَبَا حَرِيفَةً بَعْنَبُومِ فَلِدُالدِّرُ وَمِرْمَ فِي جَمِيعِ النَّجَاسُاتِ أَفَاعْتِبَالْ َنَائِدَ بَعْضِمَا هُوَ النَّفَوَّدُ وَمُنْكُنُ الْتُولُ بأَنْ السُّيعَة عُيرُمُنْ فُولُونِ بِهِ إِللَّهِ مِنْ فَوَكُالْ رَفْوَكُالْ رَائِوا عِي الدُّمُ الْ كَوْلَ النَّوْمُ وَيَ والمناعي فَيْلُ فَالِكُو لِمَا لَيْحَالُمُ وَلِمَا لَكُو لِمَالِمُ الصَّلُومِ بَعْلِيلِهِ وَكُذِي وَ هَذَا مُطْهِ وَلَا لَا مُأْمِنَةِ وَ وُرُوكَ عِن المِن رُبْعَ اللَّهِ مِن حَتِي أَنَّهُ مُعَوِّلَ فِلْ الدُّم اذَاكَا نَعَلَى التَّوَّبُ سِنْ مَقِدادُ الدِّرْجُم بُعِيدُ الصَّلَاةَ وَانِكُمْ زَافُلَ مِن دُولَ لَمْ بَعْدِ وَكَارَ بُوجِ الْاعَانَ يَدْ النَّولَ وَالْعَالَظِ طَلْلَامُا وكَيْرُ فَهَا وَهُذَا مُصَالِهِ لِتُولِلُومَا مِيَّةِ وَقَدْمُعَيَّ عِصَدْرِ هَذَا الكِابِ الْأَنْفُرُ وَيَاعَلَيْهِ حَجَّة وَاحِيكُ مُ عَبْرُ مُحِرِينُ وَإِجَاحُ صَلِي الْفِدْقَةِ فَوَدَ لِيلَمُا عَلَى صَيَّةٍ فَوْلِهَا وَ تَراسْنَوْ لَينًا الْكُورُ مَلَى مَنِهِ المُشَارِّعُ كُمُّا لِمَا الْمُرْدِ لَكِنا بُلِكِ فِي الْحَالِمُ الْمُرَالُا فِي الْمُر المستكف بعثرة بعفوا في خفك كار منها فولة تعالى بالثقا الدركم والدافان الماود ماغساراد جوفتكم والبربكم الى الموابو فعك نفائي ذكرة نظم والاعضار الادبت ومعا والصَّلَوْ وَالْوَتِعُلُقَالَ لِالْكَحَادُ مَفْسُ إِلَيَّا سَبِدَ لَكَانَ دُكِّ زِيَارَةُ لَا مِنْكُ عَلَيْمَ الطَّاهِ وَلَا عَنْ وخيلنها وكلبلغ على فذا ما كاك على الدِّريم وماحدًا الدِّم رَالنَّ لمنا دِيلاً الطاهر والنَّ بُوجَةُ ذَكِلُ عُدُعُونَاهُ مِدَلِيلِ أَوْجَبُ الْوَيَانُ عَلَى إِنْفَاهِدِولَلْسَوْلِانَ الرَّمَا وَدُكُنَ البُّ مَا مُؤود بدا في الفول والمعنى يُم كَثِّم عَزّا إِن فِينَ وَعَز البِّي صَلَّ المعدَ عليال أَنْ عَالَ إِذَا كَانَ اللَّمَ فَالْرَوْبِ أَكُونُ مِنْ فَرُد الدِّدُ فِي آمَا وَالصَّلُوةَ وَهُذَا تَعَلِّم وَلَكُ حُ بشطمت لمكر موتو فاعليه لم يؤتر و بين الفناك الديكن الدون الكون الكون الكون الكون وسائرالدما وأن صلم ذم الحنفظ عَلْظُمارَة وجد الفسر ولم تاخطف ابدا في ويروي وللناابضاأنة بُكِن التَّرِي الفُون بُنزيم الحينفِ النَّيْ الحَاليَّ المَّا الْمُعَنَّا بِهِ الْمُعَنَّا بِمُرَ النَّفَاسِ عِنْ العُصْبَةِ أَنَّ البُلُوك مِسْ الْمِالدّ مَا الْمُرْمَرُ الْبُلُوك بِدُم الْخُبُول النَّفَاسِ لان سَنَامُ الدُّ مَنَّا وَيُحَدِّخ جِرْجِهِم الصَّعِيم والكِّيم والذُّكِّر واللَّهٰ في والمنطق والنَّف السَّ كَنْفُ الْيَ مَعْفِوعُ وَكُونًا وَأَنشَا فِلْ كُمُ النِّفَاسُ وَالْحَيْفِ فَالْكُورِ إِذْ فَاسْمِسَه وَعَمِوْ النَّهِ وَمِنْهُمَا وَكَافِي الدِّمَا وَعِهُ فِي دُلِكَ وَاتَّنَّا فَوَصَا مُنزَالِتُم وَالنُّولِ وَلَكَى وَالرَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّولِ وَلَكَى

ذَبِن اللهُ لاحَدِد مُن يَنْ للعَما مُن وَالشَّامِينَ فِأَنَّ لِحُورَ عِمْفِي البيرِيطِ فِهَا وَأَمَّا الْمُنكُفُوا يَ مِقِدَالِمَا إِنْ وَهُ وَالْمُلْكَ عَلَى إِنْ إِلَى الْمِنْ الْعَلَى الْمِنْ الْمُلْكِ الْمِنْ عَلَى الْمِن وَالْ خَلِيما عَالَ الْحَرَاجِ بَعَوْطالِها مُعْلِيدًا وَالْعَالِيدَ وَلِم الْمُوالْيَ وَالْعَلَالِ وَيُكِنُ التَّرَكُونَ الوجوية محالفة خكم اليمر فهادكم المؤلاد كأم الاوالن والفدد أن الدوج يع الاالمريشة تَنْ جُنُونَ مَا لِمُعْدِعِ مِنْ الْمُعْدِعِ وَالْمَدْ لِلْمُعْدَالِهُ مُا الْمُعْدَالِمُ مُنْ الْمُعْدِدِ وَالْمَدْ الْمُعْدِدِهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللللللَّالَّا الللللللللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللللللللللللللللللللللللل اخْرَاجُ الْجُدِينِ وَالْاوَافِ لِاسْتُمْ الْمُعَالِمُهَا وَكُذُوكُ الْمُدْدُانِ الْوَاكُاتُ مَا وُكُالُولُ فَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَ كُمَّا يَسُتُرُ بِعَدُ إِخْرَاجِ النَّمَّا سَوْدَكِ وَلَمَا تَعَدُّرُ وَلِكُ رُ البيرا سُوط مَلْمَ اجْفِق عُلَمُ البير مَل لَحَدِ الدِّينَ دُكُونَاهُ عِز لِلاَ وَالْحَدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمِير مُن حَدِّ التَّذِرُ وَالسَّفَظ فِيمَا إعِنِهَا وَمِنْ إِنْ النَّامِينِ الْوَكْسُ وَلَيْنَ كِثَنِي عَنْ مَا الْ اعتبارد كالنباليغدها مسكلة ومأطات الإنامية بنعرد بووشع وعلما الغولا كالماؤد الميتة لاظهوا إرباع وهذا مذهب احدين حبرك الزيمة فيمن فكرنا بع وَالدَّلِيلَ عَلَى سِيَّةً مِلْ وَهُ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا لَكُ اللَّهِ المُسْأِر المِمّا عِنْ كُلَّ لَلْسَا إِلْمَا عُوْلَا وَالدِّلِيلَ عَنْ لِللَّهُ الْعَوْلَةُ وَالدَّالِيلَ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل المَانَ خِوْمَتُ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ مَالْكَوْعِ مُعْلَقَ عَنَا وَلَ أَجْوَلُهُ المُشْتَعِ يَعْلُوكالِ وَطِلا المُشْتَعَ مُنَاوَلُهُ المُ المُوسِكِ لَ الحَبَوَةَ عَلَمْ وَلَيْنَ الْمُعْدِي العَظْمُ والشَّعْدِ وَهُونِهُ دَالدِّ بَاغِينُمَنَّ حِلْدَمْتُهُ كُمَاكًا نُرْسَمَى مَبْلُ النَّبَاغ مَنْمَعِ إِنْ يَحُون حَظْرِ التَّصْرَفِ فِيهِ الْحَظَّامِ وَيُكُولُ الْنُعْتَحِ عَنَى الْحَالِمِينَ عَالِمُومُومُ وَمُوكِمُ لِللَّهِمُ وَدِ وَلَهَا لِهِ مُوسِّمِ لِنَّ عَبْدِ اللَّهُ بِلَكِيم أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ اللّ عِنَاكُ وَسُولِ الْمُصَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْهِ صَلَّ عَلَيْهُ وَالْهِ صَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَلاَيْهَا رِصْهَدُ الْخَبْرِمَا مِدُودِنَهُ عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَمْ مِن فَدَلِهِ أَيُّكَا إِهَامٍ دُبِعَ فَعَا وَلَهُ وَلا تَكُومُ مُ عَامُ اللَّفَظِ وَلَا خَدُو الَّذِي الْجَعْدُ المِعِ حَامِلُ فِينَا إِلَا مُعَلَّى النَّامِ لِكُو اللَّهُ اللّ والمُنظرة المُنفأ فِالْ فَالْوَاجِلْ مَن مَلَى خُوم الْمِرْتِفَاع إِمَادِ الْسَوْدِ عَصْرِ مُالْمِلًا علناه و حصية ع مرد الطاه وعلى المالي الله المعنى أن العمية عم الإرتفاع إلا عَنَى كُلِّ وَالْفُلْلِدُ بَاعِ وَهُدِهِ الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمِحْدِي عَلَيْه وَالَّهِ مِنْ قُلِهِ وَقُلْسِطِ عِنْ طُؤْدِ الْمُتَنَّةِ دِبِاعُهَا سَعُطُ الْاحْتِهَ إِنَّهُ اوْ رُجْعُنُ الْنَظْ الْمِرْ الْمِلْ الْمُعْلِدُ مِنْ الْمُعْلَى الْمَا الموَدُ مِزَلِللَّاكُمُ أَوْمَنَى دُولِكُ مِنْ مُعْ عَلَى صَوْمِ وَالْتَحْتُ وَ مَلْتِم وَكُلُّ مِا بَعِد ر الزاديدلاستنفع واماها مع لاعصب صلالما الج فَاد والك عبي عَلَى در العِيرُ فَاللَّهِ الْحَ فَلْمُنا عَنِيدُ مَا أَنْ يُطْوِهِ مَالْدِ فِي كُلُ فِي مِزَلْمِهُمُ إِنَّمُ الْحَافِ فَلَا اللَّهِ مُلْكِنَهِ مِزَلْمِهُمُ إِنَّا وَكُلُ فَاللَّهِ مُلْكِنَا مُ اللَّهِ مُنْ فَكُلُولُهُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ فَكُلُولُهُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ فَكُلُولُهُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّامِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل الدِّبًا عَ خِينُ وَعِلْدُ مُلَوْكُلُ فِي فَيَكُونُ الْمُؤْدُ جُلُودُ مُا مَا تَ بِالدَّكَاةِ مُالْمُؤْكَالُ النولها والإنتقلنا فعلى جيع بطور المذكي مجاؤ كالحدو كالابوك لجازلات

وَالْمَانِ عَلَيْهِ وَلِلْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بلكاء والبوا ما أيخ جارية مدّ مرتع دب الحسيج وه وي فوجوب كعديد لدا بلغ مرت ب الفَائِطُ قُوجِكُ فِيهِ مَا فَكِ فِهَا يَنْعُدُّى إلْمُ " مَ يَرْمُانِعِ الفَائِطِ وَلا خِلافَ فِدُومِ عَسْلِ لَهُ وَمُاالفُرُدُتْ بِعِولِا مَامِيَةُ الْمِنْيَدُ الْمِنْدَالِيْفَ غُشِالِلِيَدُ لِلوُفْظُ مِنْ لِهُ وَافْق والانتها والى أطواف الأماليع ويدائها ما مريكات وعوب ذلات الدين لاعترى حلاف وُلِلُ وَقُدُ كُنْ فُنْ يَعْ كِنَّابِ مَسَلِّيلِ لِهِ لَافِ وَيَعْ جَوَابِ مَسَالًا لللَّهْ اللَّهُ مِل الفِقْفِيَّة أَنَّ الادان ان مُونَ وَكُن مُسْتَقُ وَمُندُ وَاللَّهِ وَلَاسٌ فِي رَفْع حَيْمٌ وَعَد انفَدَدَ النِّيعَ عَلَ كُلُّ وَاللَّهِ مُنْ مُنْ وَكُنَّ فَكُن هُلُوالكُمُ فَيَكُو وَلِينَ الفَعَمْ الْوَيْدُولُونَ فَعُكَّبُ بِمَنْ الإسدار بالأصابع ويبئلا بندكآ والموافق الحائة ماذه شاالية مضافا التالاجاع الذي كزاة أَنْ لِمَدَ ظَادُالَيْفَ كَعَلَيْمُ ولَ إِلَا بِالْمِرْمُنْفِئْنِ مَا فَوَمَنْ اللَّهِ بِيَقِيلَ فَلَ وَاحْدُولُمَ المُرْجِ وَاللَّهُ وَقَدْ عُلَيْنَا النَّهِ إِذَا عُسَلَ مِنْ الْتِوْ الْحَدَامُ وَالْمُ الْحَدَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَالَّالَّالَّالَّذِاللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا لَالَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَالَّذُا لَاللَّهُ اللَّذِي اللَّالَّالَّذِلَّ الإخاج واليقيز فالشركة والما الكاعسل والانطاع فالدك فطفاه المدوط وتما يجوف ال بدِ عَلَى الْخَالِفِ عَارُووْهُ كُلُمُ مِعَوْلِنَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْدِ مِوْلَهُ نُوصَّا المَوَّعُ مُنَّ اللهِ كالهذا وناولا بقال مقالفلاة إلا بوفلا غلوا مزلك بوف استكا مزلك واصادات التها فانكان مُسْدِرُ المِلدَا فِن فِيمِ أَنْ بَكُنْ خِلاَتُ مَا نَعَالُهُ عَيْرٌ مَسْبُولِ وَلَقَطَهُ مَنْ ول مِتَعَادَ بِمَلَيْعُ وَفِ الشَّوْجِ امَدَانِ أَحَدُ هُمَا الْاجِنَا وَكُنُو لِنَا لَا يُعَدِّلْ مَلُقٌ بِغَيْرَ طَهُا الْ والامد آلاحد الثوار عليها كغولا الالصالة المفسود بهاالريا وعرمق ولذ وعنى مُنغُوطِ النَّوَابِ وَإِنْ لَمْ عَبِ اعَادَ لَمَّا وَقُولُ الْعُتَرْلِيْ إِنَّ مَلَاةً مَا حِبْ الكِيمَ خَرْمَنيو لا يُدولا تُوابعِنْدُ هُو عَلَيْما وَانْكَانَ مُعِنْدِيةُ لاَعِنْ إِعَادُ مُنَاوَعَنِهُ عَلَى لَقِطْهِ مِنْ الفَيُوك عَلَى الامْوَيْرِ عُبِيرًاندُ إِذَا قَامُ الدُّ لِيكَ عَلَى أَنَّ مَنْ غُسَلَيَ دُيْهِ وَابتُدُا وَ إَمَّا لِيه والسك الخا المطافة الحرى وضواه أنفئ المعنى الاحدوده ولفوالم والفسارة فوردادا وَقَدْ يَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَفِي اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَا السَّلَّا لِللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّ الم افن واندجر في معلما عايث لا إندار وطلان لطف الي وَدُون لِعِمُ الْعَامِ ومدمكون بسيمع وصوفى لامدس خفيفة واستنته أنا بغوله لفائن وكانا كافالا له الحاموالكم ومولة تعَالَى مَثَلُ صَارِكَ الْخَامِيَّةُ وَمِيْوَكُ الْفِكُ اللِّسَالِ العَمَانِ ولى فلات الكوفة إلى البصَّ والمُوَادُ بِلْفَطْةِ إلى في هذا كُلَّهِ مَعَنَى مَعُ وَاسْتَشْمَادُ عَنى دُولِ بَكِيْرِمِرُ إِسْعُ إِرَالِعِمُ إِن الْجَبْنَا عَنْ سُوالِ مَنْ يُشَكُّ فَيَعُولُ إِذَا الْمُعَمَلُ عَلَى الْمِطْ إِنَّ الْعَنْيُينِ مُّمَّا نَهُولُ لِلْمُ الْهَائِذِ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللّ الايدزات نيدكال المخالف عليداد إبلناء كبره وتبكفي فيكرم الثيني كالخيمال اللمض الامرب

النَّاسَاتِ عَالِمَ الدِّرْجُمُ الإِجَاعِ المُنْفَامِ وَيُكِن أَنْ يَكُونُ الْمُجَهِ فِيهِ أَنَّ الدُّمُ لا بُوجِب خُرُوجُهُ مِنَا لَحِسَمِدُ وَمُنْوَا عَلَى اخْزِيلَا عَوَاضِعِهِ وَالْبُوْلِ وَالْعَدِرُنَ وَالْمَنِي بِوُحِبُ خُرُوجٍ كُلَّ وَاحِدِ مِنْ الوَصُوا وَفِيهَا مُانِوْجِ فِ الغُسُلُ وَهُوَ المِنْ تَعْلَظُ الْمُكَامِنُ الْمُكُلِّ الهُدُه عَلَىٰ خُرُ الدُم وَمُثَلُّ وَا دُ الْمُ سَعِما أَ مُحِعْ الْنَ حَدِثْ ذَكُن اللهِ مَسَ وَمَمَ الْفَوْدَتُ بِعِ الْإِمَامِيَةُ الغَوْلَ إِنَّ المَنِيَّ فِيسُرُ لَيْ يَحْزِي فِهِ الْمُالْحُسْلُ لِأِنَّا الْحَسْفَةُ وَانْ الْعَتْمَامُ فِي كُلْ سَيْهِ فَعِنْكُ أَنَّهُ فَيْ وَيُ فَوْكُ لِالسِّهِ وَالسَّافِي مَنْ الْمُكْلِمُانَ فِ فَامَامُ الْحَاكِمُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى الْفَعْلِيمُ الْفَرْخُ الْمُعْرِجُوا فَعَيْدِ للنبيعة الإما مية عَلَى الحُفيقة لِأنَّ مَا بِكَالَا بِعَجِبْ عَسْلَ جَرِيعِ النَّيَ اسْاتِ وَلِمُا اسْتَعِبْ وَلِي وَالإِمَامِيَّةُ وَحِبْ عَسْل المَلْنِي فِعِي مُعْرَفٌ بِدُ لِل وَقَدِ اسْتُوْ فِينَا النَّهَ الدكيامُ عَلَى صَلْعالِمُ السَّلَةَ فِي مَنْ أَلِلْكُ لَافِ وَوَلَا ثَالَ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَى عَناسَةِ المَنِيِّ بِقُولِهِ مُبَادِلُ وَتَعَالَى وَبُنُولُ عَلَيكُمْ مِنْ السِّمَاءُ الْمُطَّرِّحُم بدونُ العِبَ عَنْكُ وَجِزُ الشَّيْطَانِ وَرُويَ عِلْهِ النَّفْيِسِمِ إِنَّهُ ذَكُنَّ مُنَاوُنُهُ أَزَا لَهِ لِكُ أَنْرَ الإحدَلامَ وَآلابُهُ دَالْهُ مِنْ وَجْهُنْ عَلَى كُلَاسَةِ المُنِيّ أَحَدُ فَهُمْ أَنَّ الرِحْدُ وَالرِّحْيِّي وَالْجِيرِ بِعَثْنَ وَالْحِيدِ بدلالة تؤله تعالى والرِّجْدَ فَاهِي وَأَرَا دُعِبِلَ اللَّهِ وَمَانِ وَيَضْمُونِ الْحَدُولَا تَمْنُوا الْحَيْن مَلَا وَمَا لِدَوَ الوَجّهُ النَّا فِي أَنَهُ عِلَّ ثَنَا وَهُ وَالْمُلْكَ عَلَيْهِ إِلهُمْ النَّطْهِمُ وَالتّعلُّمُ لَا يُظَلِّعُ يُـ الشَّرَعِ الإِلَالَةِ النِّي النَّهِ أَرْعَشُول للمُعْضَا والكلابِعَةُ وَالْحَيْثُ الْعَلَيْمِ أَنِهُ أَكُم وَوَمُنَّهُ عَنْ عَمَّا دِنِي أَسِرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ انْ النِّيِّ مِعَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَاللَّهِ عَالَ إِمَّا يَغْسَلُ النَّوَّ مُنْسَ الدَّم وَالبَوْلِ وَالمَنِينَ وَهُ مَا تَعْتَفِي وَجُوب عَسْلِهُ وَمَا يَجِبُ عُسُلِهُ لَا بَكُون اللهِ عَسَاك الجنة الكنوك في تحاسبه و و حوب عشله إجاع الإمامية وعلى ذلك مست وَمَاانْفُودَتْ بِوالإِمَامِيَّةُ العُولُ بِأَنَّ البُولُ خَاصَّةً كُلْبُورَى فِيهِ الإِسْتَارُ بِالحكيد لانتر وعنبله بالماريخ وجوداو لاعرز عندفاه محرى الغايط بعجواد الاصفارعك الخيرولين فالمذهب والفقالا وكالم وحب السنية من لأماولي البوش العابطاع جوار الوصفار فيدعنى الخيروكس الدستع كالحد حييفة بستفطه سوللامون وتنبغي أفكوك الإمامية وبعد المتعز الح استالمدخ أَفْرَتِ مْهُ الْإِنْ جَانِبِ العَبْبِ كِانْ فَوَلَهُا الدِّي الفَرَدَتْ بِمِ أَسْبِهِ مِالْمَتْنُ وعرالجاسة والدن يُوارُ البُهُ العُينطال مُن مُ بِعُرِجِ الإستِينا أَهُ جُورُ النَّهِ فَي المفرل وَعِيلَا المُ المادية منوج ما وري المنابعة على من على المنابعة على من المنابعة ا عد و نطا فيرُ الأَثَادُ عُدِوا مِا تِهِمْ بِهِ وَ بَكِنُ أَنُّ بَكُنُ الوَجْهُ فِي العَوْقِ مِنْ عُلِا سَنْهِ لول وعاسم العَالِطِ آنَ النَّالِيَّا قَدُ كَانَتُعَ زَى الْحَثْرَةَ إِذَا كَانَ بَابِشًا وَيُتَعَمَّاهُ

مَنْ مُعَدُّمُ وَالْمِيهِ وِنْعَبُهِ اسْتِقْبَالِلْ السَّعُومُورُ لِلْكُدُسْ عَلِمَ وَلِلْمُصْوِءَ فِي العُدُولِ عَنْ الْكُ خِلَات كَالوَاحِدِ وَعَلَى عَالَمُنا يَعْبُقُ نَ مِعْ دُوَالْعُلادِ وَبُوْاوُ الذِمْدَ فَهُوَالْاحْدُولُ مَسَلَ وَمِ النَّهُ وَكُنَّ بِهِ الإُمَا فِيَهُ العَوْلَ إِنَّ مَسْحِ الزَّاسِ إِنَّنَا جُبُ بِلَةِ البَدِوَ وَالْمُشَائِفَ فَا حِسْرًا لَمْ يَخْدُونُ وَ حَنْى أَنْهُمْ بِعَوْلُونَا وَلَهِ بِنَوْ كِيْدِ إِلَيْ الْمَا دَالُونُ وَلَا يَكُونُ الْمُنْكُرُ مَنْ اللَّهُ اللَّ يِوْ مَنْ مِلْ الْمُنْ لَا مُن وَهُ مُلِكِ الْنَا الْسَنْعَالُ مُطَهَةً بُوْولا لَكُورُ بِهِ إِنَّا يُحِيرُ حَ الدَّاسِيدِلَّهِ البُرو لابِعُحِيْهُ وَهُو عُنَيَّ الْمُتَوْضَى بَرْالْ يُفْعَلَظ البُرو يُرْجُيدِ آكَ إ النَّسَعَةُ تُوجِيهُ وَلَا يَجْبِرُ فِيهِ فَالِانْفِوَادُ كَاصِلُ وَالْدِي بُدُلُ عَنَى عِنْهِ صَنَا المَذْفَ عُضَانًا إلى كلويد إلاجاع ان مل في كلام ويحكم عرف الشرع تُقتَفِى الوُحُبُ وَالعُورُ الْالْ يَعْوَمُ وَلِيكَ وَمَنْ ظُلْتُو يَدُ بِهِ هُوْ مُامُولَ عَلَى الفولِينَظِيهِ وَاسِمِ فَا دَا جَدَّدَ سُا وَلَ اللَّهِ وَمُدْرَكَ وَمْ نَاكَافَهُ كُنُ إِنْ يَكُلُّ وَالعَمْوَ فِيهِ وَالعُورُ بِوُجِبُ عَلَيْهِ خِلاَتُ دَلِكُ ثَبِظَاهِ رالاً بِفِرِ عَلَيْ الرِّكْ يَعِينُ وَمُولِينًا فِي يُوعِ وَاسْمَهُ وَكُلِيلُمُ ذَلِكُ فِي الْمُدُسِنُ وَالْوَحِمِ لِأَنَّ الْمُدَّوْدَ وَمُ الْمُدَرِولَالْفَسُلَ وَلا عَلَىٰ وَكُلْ يِلْهِ المُدِمِ فَعَلْمِيمِ الْوَجْرِ وَالفَوْفِيُ فَالدَّاسِ فَوَالسَّخِ وَوَلاَ يَمَا أَنَّ بِلَّهِ مَعْلِم البُعِينَ وَلَوْلُ بَكِنَ صَدُ اللَّهُ وَيَ أَنِّ الْجَادُ النَّهُ عَلَيْهِ مَالبَدُينِ بِدَلِيلِ الْبُرَيْعَ أَنِ بَالدَّ اسِ النفود تبد الإمامية العواليان منج الله المبدة العوالية المتح الله المراع عسالها عبرواجب يُعسَلَ إِلَا لِي لَافِ وَاسْتَوْ مِنَاهُ وَاجْتُكُم فِيهُمْ إِنْ الْإِخْمَا خُلْلُو الْوَكَ الْمُدَالُ وَلِهَمَانُومُ الدُّالْوَكُ مُنْحَ الْدُنْبُهِ فَلَيْسُ يِعِي إِمِوكُ لَاسْدِعِ عِنْدَا حُرْمِلْلُا مَةِ وَمَن مَنعَالًا كَاك مَن اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا لَا هُوَا اللَّهُ وَالْمَا مِنْ الْمُؤْلِفُ اللَّهُ وَمُوالِمَ لَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا التَّشِيعِيّ مَعْ مَعْ مُعْ مُعْ مِعْ مِرْبِرُ الْعُسِلِ المَسْعِ عَلَى مَا دُهُ مُ اللّهِ الْمُسْتُ وَالْحُرُنُ وَمُحْدُ وَمُحْدِرُ الْطُرُاتِ وَ الْوَعْلِ الْحَالَى وَكَالَ إِحَابِ الْمُعَ تَصْفِيقًا مِنْ عَبْمِ مَدَلِ بَهُوم مَفَا مَنْ هُوَالَّذِ كَ إِنْفُرَدُثُ م في هذه الازمندلا ، قد دوكا لفول بالمنع عن جُمَاعة مِرْ الصابِرُ والتَّامِيرُ كَا بْنِ عُمَّاسٍ رضى سرعند وعرضوا سوابي العالبة والسِّعبي وعَيْرهم وهين المسَّلَةُ رَمَّا أَسْتَحْسُنا الكلام عليد فى مسالْ لله فيلاف وَ لَفْنَا فِيمَا أَقْصَ الْخَايَاتِ وَالتَّمَيْنَا مِنْ الْمِرْوِيعِ الْكَلَّم وَ تستعيبه الى الارْحَادُ في مُن مِن الحرَبُ عَبْرُ إِنَّالا عَلَى عَظَالُوا مِن مِنْ مُلَّةٍ كَا بَيْهُ وَالَّذِي وَلاَ عَلَى صَيْ مَدْهُ مُنَا عُلِي إِلَيْ الْمِيْعِدُ وَنَ عُتِي مُصَافًا إِلَى الْإِجَاجِ الْمِدَكَ عُولَمَا إِنْ لِكُلَّ الْمُنْأِلُ عَلِيهِ فَوَلَهُ نَعَالَىٰ بَا وَبُهُا الْمِرِزَ إَلَىٰ وَإِ الْمُنْ أَوْ إِنَّ السَّلَوْ فَاغْسِلُوا وَجُوهُ لَوْ الديم والخالموافن المشكوا بروسويه وارمله الحالكة الكين فأمر بفسر الوجه وحمل للارد

وانهالسن خالعة لإحرها وفلك الصالكان فطفران فالابعر فباللافانة لَوْجَدُ الْاِسْكَاءُ مِنَ لِلْأَمْ الْعِ وَلَلِاسْهَا وَإِلْ الْمُوافِقِ وَلَوْعُونَ وَلاَ نَهْ لِأَنَّ أَمْنُ عَلَى الْدُوْتِ وَقَدا جَعُواعَا إِن دُلاليس عَلِعِي فَنَ الْيُلافِظِةِ وَالْالْمُ مُعْتَى مَعْ فَي مَسَالًا فَمُمَّا الْفُرَدَتُ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ لَلَا يَوْفُكُ كَا تَوْلَا الشِّيافِينَ قَدِيمًا الْفُول بوُحِوب مُن مبد البدالِفني في الطَّهَارَةِ عَلَى البسُّوكَ لِالْحَجِمِ الْفُعَمُ أَدُيُّ وَتُعَرُّ الْمُنا وَالشَّانَعَيُّ فَولِهِ الْجَرِيدِ لِالْمِحِينُ وَالْجَدَّةُ عَلَى فِي مَاللَّهُ مِنْ مُمَا مُا اللَّهُ مِنْ مُما مُا إِلَّ الْج جَاعِ المُتَودِدِ إِنَّا قَدِ كَ ٱلْمُناعَلَىٰ آنَ إِلَّا سَرَدُ أَوْ غُسُلِلْ الْمَدُّ بِنَ الْمُؤْافِعُ فَوَالْوَاجِدِ الْوَ المَسْنُونَ الْفِينَ خِلافَهُ مَكْدُونُهُ مَكُنُ مُن الْفِولَلا مِّقِوباً نَ الاِسْلِالْ مِالاَ صَالِيعِ وَالْإِسْلَاء الحالمزافق مكروة اوه و لا الولوب دهب الى فحوم توسي المنى على السوك الطَّمَانِ وَاللَّهُ وَيُسْكِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ عَوْلِكُما عِلَيْهُمُ النَّحَةُ وَيُعَدِّلُ عَلَيْهُمْ عَابُوْدُونَهُ مِنْ فَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَقُلْ تَوْضًا أَمُونًا مُونَةً مُونَةً مُنَا وَضُولًا لِتَسَالُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ مَلْخِلُوا انْ كُوْنَ فَدُمُ الْمُنَى وَإَحْرَهُا فَانْكَانَ فَدَّمُ الْحِبُ فَعَيْ الْجَوْاءِ فَاحِيدُ فَا وَانْ كالاَ خَرَهُا وَ عَدُ ثَنْ الجُوْآوِنَعُ دِبِهَا وَلَئِسُ فَالْعِنْهُ ولَا خَدِمَوالْلاَمَةِ وَلَسْ لَهُ مُ ٱلْ يَعْدُلُوا الْإِشَاكُ فِي فَوْلِهِ صَلَّحَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّهِ صَمَّا وَضُوَّ وَعُدْثُو مُنَّا مُزَّةً مُنَّ فَا وَضُو كالفَدُ الصَّلَةُ إِلَّا مِمَ إِنَّ انْمَالِلْ وَمَنْ رُولَ صَعَاتِهِ وَكُنْفِيًّا لِمُ وَذُولَ النَّالِ عَلَا الْوَالْوَالْ وَلَ صَعَاتِهِ وَكُنْفِيًّا لِمُ وَكُنْفِيًّا لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱطلقت دَخَلَحْمُهُ اللافعَالِ وَكَيْفِيًّا مُمَّا لِأِنَّ كِيفِيًّا مِهَا وَصِفَاتِكَا كُلَّهِ فَمْ مُهَا لِانَّ لُوْ عَسَلَعَلَيْهِ السَّلَمُ وَجُهُهُ عَلَى صَرِبَ عَلَى الْعَقِيدِ ثُورٌ مَا لَا تَعَبَالُ المَدُ السَّلَا وَ الدَّلْ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ الدُّلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عَلَوْجُوبِ الْفِعْلِ وَصِنْدِهِ وَلُولَا أَنَّ الْاَمْرَعَلَى مَا فَلَنَّا وَلَمَ بِعُونَ الْمُرْعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ الدِّيثَ الدِّبْ وَمْنُوهُ الْأُوَّلِ وَالنَّالِنِ وَالتَّالِفِ وَمَالَ عُلاَلْتِ الَّذِي الْمُعَالِمُ فِيهِ عَلَيْ مُرَّةَ وَلحِنَةٍ الْمُناكِ المَهُ اللَّهِ وَالْمُواكُلُ اللَّهُ اللَّ كَانْبَالُكُ وَالْأَبُوانُ كَانْتِ الْمُشَافَ الْخَالَةُ الْالْمُعَالِمُ وَلَاكْتِفِينَاتِ عَلَى لَكُلْ الشَّافِعِيّ لَا يُعْلَنُ مَ لِأَطْفَى مَدُ لِأَنْ لِمَنْ لَا لَهُ مُعَلَى وَحُومِ الْوَسَدِ الطَّهَادِهُ فَي الْاعْفَى الْمُراتِ وجواع الكيفيان لا كالتونيد كشفية وصفة فالطعن علينا بذاله وطاع في علينسوه مُسْكِ اللهُ وَمِمَ الفَدَدُتْ بِعِلْمُامِيَّةُ الفَوْلُ بِأَنْ الفوص مع معدم الراسطول سَايُر أَبِعَانِهِ مِنْ عَبُراً مُنْ فَاللَّهُ عَرِو الْعُمْ فَالْكُنَّ عُلَامُونَ يُعْفِرُوا لِكِيفَةُ ولا يوجنونا ولاستنهة فى النَّ الفَرْضَ عِنْدُ الإَمَامِينَ أَيْعَلُقُ لِمُقَدِّم الرَّاسِ وَلَا يُجْوَى مَعْ صَيْدَ مُعَالَفُنبِ سُ برى الله مستوف مراعة فيه وَعَلَى كُلْ عَالَ فَالانفِ الدِّ مَن الله ما مَن لا ما من لا كالمناف والدور بدل على من من من عن المسلك من المالك المن المناف النام الله المناف المنا

الرِّجلِيْنِ كَا يَجَادِ العِرْافِ بِالْجَرِّلِا نِهُ وَمِنْعَ بِرْقُ سِحُمْ مُوْضِعَ لَصْبِ بِإِنْهَا عَ الْفِعْلِيَ فَوْ فَولَهُ مَعَالَى وَالْسِيمُ والبِرُونُ سِكِمْ وَالْمُاجِزَةِ الرِّوْ سُوِاللَّا وِالرَّا لِيَعْ فَإِذَاكُ اللّ مُعَلَى المُونِوم لاعَلَى اللَّفَظَةِ وَأَمْثِلَةُ ذَالِكُ الكُّلُامِ العَدُونِ الدُّومِ النَّعْصَ عَفُولُونَ كَسْنُ بِعَالِمُ وَلَاقًا عِدًا وَأَنْشَدُوا مُعَاوِئُ إِنَّنَا بِشَرْفًا عِنْ فَلَسْنَا بِإِلِيَّالِ وَكَالِكِ بِدَا فَصَدِ عَلَى اللَّهُ مَنْعِ وَنَظِيمُ إِنَّ لَهُ أَنِي الدَّالِدِ وَعَمْرُو فَدَفَعَ عَرْ وَعَلَى مُومِنِ وَمَا عَلَمْ مُنْهِ بِكِنْ وَالْمُوضِودَ فِيهِ وَمُثِلَمُ مُرَّتُ بِنَهِدٍ وَعَمَّرًا وَذَهَبْتُ إِلَىٰ خَالِدٍ وَبَكُوا وَاعْطِنْ وَأَحْضِرْ فِي شِلْهُمْ جَازُ العَطْفُ إِلنَّهُ عَلَى الْمُعْنَى وَهَذَا لَعَدْ مِمَّا فَلَنَاهُ عَالاَبَهِ وُبِمَنْ الْنِ نَصْبَلُلًا لَهُ الْعَظْمَاعَلَى المؤسِمِ اوَلَى مِنْ الْنَ يَعْطِفُهُمَا عَلَى الاَ مِنْ وَالوَحِوْ فِي لَ مَ بالعُسل خَدَ فَعِنْ وَيُطِل مُعَلَي المُن اللَّهُ وَلَهُ مُولُ اللَّهُ وَلَا مُحْوَلُ لِعَدُ الْعَظاع حُدِيًّ الجلف الاول أن بعطف عليها ويجرِّري ذول بحرى فو الم مضرف ربدا وعرا والكرند خَالِدًا وَبِشْرًا إِنْ يُذَّ بِشِرَافِي الْإِكْرَامِ الْيَخَالِدِهِ وَجُهُ الْكَلَّمِ الَّذِي لَا يُحُورُ عَنَ وَكُلَّمُ الْمَا وَالْمُوالِمِينَ وَكُلَّمُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ دُفُ الْعَالْمُرْبِ الَّذِي قَدِ السَّفَعُ كَلَيْ عَلَى انْ ذَلِكُ الْوَجَادُ لَيْدُ جُيِّ مَا دَكُرُنَا هُ لِيَسْطَانِيَ عَنَى انْ ذَلِكُ الْوَجَادُ لَيْدُ جُيِّ مَا دَكُرْنَا هُ لِيَسْطَانِيَ عَنَى انْ ذَلِكُ الْوَجَادُ لَيْدُ جُيِّ مَا دَكُرْنَا هُ لِيَسْطَانِيَ عَنَى انْ ذَلِكُ الْوَجَادُ لَيْدُ جُيْنَا هُ لِيَسْطَانِيَ عَلَى الْعُرَادُ لِيَسْطَانِيَ عَلَى الْعُرَادُ لِيَسْطَانِيَ عَلَى الْعُرَادُ لِيَسْطَانِي اللَّهُ الْعُلْمُ عُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ العِيَّا بَنْ لَا يَنْنَا فَيَادِ وَيُحِيدُ لَمُهُمَّا فَ الرِّجْلِينَ لَا يَدُكُ عَلَى الْعُسُلِ كَا عَلَى المُعْلَمُ وَذَلِكَ بَانَ المُسْتِحُ فِعْلَا وُجُنَاهُ الشِّريعَة كَالفَسْلِ فَكَا بِنَكِوْ تَحْدِيدِ الْفُسُولِ وَلَوْ مُرْحَ لَعْلَانِ عَقَالَ وَاسْتُعُوا الدَّجْلَحُمْ وَاسْتَحُوا بِالمنتِي إِلَى الكَعِيْرِ لَيْ كُنْ مُكُوّا وَانْ فَالْوَا تَحْدِدَ الدَّرْسَ لَمَا أَفْفَى الْعُسْلُ مُكُذَلِّكُ عُلِيمُ عُلِمُ الْمُحْلِينُ الْمُعْلَقِينَ وَلِكُمْ فَلْسَالُمْ بِوُجَهُ الْمُدْشِ العَسْلُ للنَّحْدِيدِ بِللْ لِلْمُعْرِيحُ مِعْسِلِهَا وَلَيْسُ كُونُ لِلَهُ يُؤلِكُمْ فَالْفُونُو عَطَفَ الْحُدُودِ عَلَى الْحَدُودِ اوْلَ وَاسْتُعْدِينَ مِيبِ الْكَلَّامِ الْسُرْفَعَنَّمُ إِلَّا اللَّهِ مِنْ مَعْطُوفَةُ وَهِي عُدْد وَةً عَلَى الْحِدْهِ وَلَسْمَتْ فَالْاَبِهِ عَدْدُونَ فَالْاجَادَ عَطَفَ الْانْجِلِ وَهِي تَحَدُونَ عَلَى الرَّوْ مَا إِنَّ السَّهِ مِعْد و فَي وَهَذَا الَّذِي دُونَ اللَّهِ اسْد ما النَّوْ يُسِيِّدُ الْكَلَّم لاز الايد تصنت در عنومف ولغيم كدود و موالوجد وعُطف عليه مفاولا مدوداوها الساب اسكانك ذكر عضوم سنوج غير عدود وموالدا فنح ال كول الازخار يمسوحة و في الى دوك معلوقة عليه دون عبر المنا الراجانا يد عظم مُسْمُول مُحَدُّه دِعَلَ مَسْمُول عَبْر مَ الْحِدِ وَ يَعْظَفِ مُسْمُوج عَلَى دَدِعَلَى مُسْمِ عَبِّهُ يُدُودٍ كُوانْ عُارُطُوا بِما مُرُودُونُ وُرَنَّهُ خِرَالًا خَمَادِ الْنِي تَقْتَصَى ظَاهِرُهُ اعْسُلُ الطب كُودَائِتِهِمْ عَلِلْتُن صَلَى اللهُ عَلَيه وَاللّه وَسَلّم اللهُ لَوْضًا مُنَ مُون وعَسْلَ وطب وقال هُذَا وْصَلُونُ لِاَيْقَبُلُ لِللهُ الصَّالُونُ اللَّهِ لَهُ وَيَخْصُرُ إِلْكُونَا وَالْوَصَوْ وَالسَّمْعِوالوصو

عَمَهُ إِنْ المُسْلِيعُ المِلْعِ الْمُعْلِفِ مُولَا المُعْلَقُ الْحُونَ فَمَالَ وَالْمُعَمُ إِبُولُ سِلْمُ فَأَ وَجُبُ إِلْنَفْرَجَ لِدَوْوُسِ الْحَجْ وَجَعَلَ لِلْأَوْلِ شِلْ صَلَّا إِلْعَالِمَ مَلَوْجَازَ الْتَعَالَقَ بَرْتُهُمْ الْأَوْجُولَا الْوَالْوَوْمُ يُعَائِثِ جَلِالنَّ الْمُنْ يَرْكُمُ الْوَجْعِ وَالْايدِينَ فِي الْعَسْلِ لِأَنْ الْمُالَ وَاحِلَةُ وَقُدْ الْمُنْاعِنَ سْوَالِعَنْ اللَّهُ الْمُعُولِكُمُ الْمُكْرِمُ النَّالَة الْمُحَلِّ الْمُحَالَ الْمُحَلِّدِ الْمُعْلِمُ الْمُحْ عَ الرَّةُ وَمِا جُوبَةٍ مِنْهَا أَنَا لِلْحِرابِ وِالْخَاوَرَةِ شَادٌّ الدِرْةُ وَدُدُكُ مِوْاَفِعُ لَالْحَوْرَ بِمَا عُيْرِهَا وكالمنا رعكما سواك الميرخة ويترا فاللغت وكليخ نرح لخراب المترتعان على السند الوت أنبر يَعْهُ ولِ وَلا مَا لَوْ بِ وَمُنِهُ أَلَ لَا عُراكِ إِلْجَاوُنَ عُمَدُ مِنْ لِكِا وَ إِنَّا كُورَ مُعُ فَعَدّ مَ الْعَطْمِ وَالْنُ تَعْلَا وَرُوْ يَنْكُونَ مَعُ وْجُودِ الْحَامِلُ وَلَوْكَانَ مَا بِينَهُ وَيُبْزَعُ مِ حَالِمًا كُاوِلًا نكائب المنادفة معفولة وكلة عضع استنشدك بمعكى الاعراب لمجادرة شاكفو كهم فحز مُت خُور وَكِيدُ الْمَا مِنْ بِجَادِ مُؤَمِّلًا حَوْدَ فِيمِعَالِلْ مِنْ الْمُواعِلِ مِنْ عَنْ فَي لِلنُّاورَةِ وَمَنِهَا التَّلِاءِ إِبَ بِالْجَاورُةِ إِنَّا ٱسْتَعْلَ خَلَاثِ إِلْدَىٰ بُرْتُفِعْ مِهِ الشَّنْمَةُ وَ وْ ول اللَّهُ عُلِهُ الْاحْدَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَالْفَيْتِ وَانَّ الْحَافَةُ لِلْعُوابِ مِمَا لَابِوْهِمْ حَلَاكَ المَقْصُورِ وَكُذَاكَ لَفَظَةُ مُؤَمَّلُ لا شَبْعَةً عَانَدًا وَصِعَةِ الكِيدِ لا صِفَةَ المِعَ احد وَلَعْنَ كُذُ لِكُمُ الْأَنْهُ لِ إِنَّهُ وَلَهُمَا يُولُنَ الْوَالْتَ الْوَالْتَ الْوَالْتَ الْوَالْتَ الْوَالْتَ الْوَالْتَ الْوَالْتُولِ عَادَاءُ يُكْ بِإِخَابِهُ الْكِيادَةُ وَلَهَا كُلُّمْ الْمُلْدِينَ فِي النَّسْلِكِ الْمُلْكِلُ مَا يَدُ اللَّهِ وَالْمُ عَنْ بِدَال عَلَى العَوْمِ وَمَنْ كَاوَلَ مُلْكُوفَ دَالُوجِهِ فِمَسَالِل لِحَكِمِ أَنْ عُمُ اللَّهُ ومُعَقَّقِيمٍ نَفُوالْ كُنُوا أَعْرِيوا بِالْحِادِرُمْ فِيوَمِ مِلْ لَوُالْمِهُ وَمَا مَلْوَالْمِ وَمَا مَلْوَالْمِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ الدُولِ خِينٌ وَكُلِيمُ أَنَاسِ فِي عَالِمُ مُنَّالِكُ مِنْ وَعُولًا وَلَلْهُ وَلَا مُعَالِمُ مُنْ اللَّهِ رُومِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل السِّرِعَة خَنْزَلِفَةُ وَكُلْلَغَةُ أَيْضًا وَقُدْفَرَ قُلِيمَ نَعَالَىٰ غِالْبِهِ الْعَلِمَانِ بَعْزَلْلْعَضَاءِ المُعْنَافِ والمتسوعة وصلوا صلاالشع بعزام والوكائنا متعاجلتين لاكان كذاك وحيفة الفسل وَحِيْحُورُ اللَّا مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ الصوفِ حِدِيقَةُ اللَّهِ المُتَنْفِئِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللل المستنبرط ميري والمالك بكور الما وكالما وكالما وعنفر الرولا مارة ما الا مادة وَوَرُبُونَ اللَّهُ مَوْاضِعُ كُنْهُ وَرِي لَا مُنْ أَلْ المنوعُ مُعَتَّفِي المِوالْدُ فَدُودُ مِلْكُ أَو بِعَر رَباوِهُ على فِلا يذَ وَالْمُنْ الْعُسْلِ وَمِن الْمُوكِ اللَّهِ مِن السَّمْ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقِ السَّمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الروس كالمسلادة ويوس كالحكاف فكوصفه الكسي الدي في المتعلق وجه موال في ال عِونَ كَامُ إِلَّا وَلِمُ كِلَّا لِلْهُ لِلَّهِ الْعَلْمَ عَنْهُ فِي الْمُسْتِحِ وَكَيْفِيْتُ وَ وَكُنْ لِلّ الملاف العوالة بالأن الموالق كبعدة في عند الما والمنافرة المنافرة

إِذَاكَانَ عِبْ فِي إِلْقِيقَةِ وَلَاخِلاتِ فِي الْلَالْعَالِطُمْ مَا مَا الْحَدْجَ وَلا بَدْتُ عَلَا بالناء والبوائاليغ خارة أند مرتع فرنة المخترج وفنو فوخوب العديته لداباغ تركبت العَالِطِ قُوجِ فِيهِ مَا مَحِ فِهَا مُعَدِّ فِهَا مُعَدِّي الْعَالِيطِ وَلا فَلا صَدْ وَحُربَ فَسادِ لا لَهُ "وَمُالْفُودُتْ بِولِكُمْ الْمِيَّةُ الْمُتِيدُ الْيُفْعُسُلُ الْمِدِينِ لِلوَّصْدُ مِلْ الْوَاسِ وُلا تَهَا أَ إِنَّى أَطُولُوا إِلا الْأُمَا إِنَّ وَيُمَّا أَنِيكًا مَنْ يُكُلِّنُ وَجُوبُ وَلَا سَن أَنَّهُ ولا تُحرِّق وَلا وُلِلُ وَعَدْدُ كُونَ فِي كِيَّابِ مَسَالِلِلِهِ لِانِ وَيَعْ جَوَابِ مَسَالِلْ مَلْلُوسِلِ الْمِعْضِدَةُ الْ الاولى ان كون فكر من ومنذ وبالله والمن والمراب والمراب والمراب المرابية كُلُّ هَالِياً مَذْ مُسْتُولَ عَلَى هُلِهِ الكَيْفِيدَةِ وَلِينَ الْعَمْمَا لِيُولُونَ هُوَعَيْرٌ مِنْ الْإِسدار بالأصابع ويتزالا بدكار بالموافق الحائة كاذه بناالية كالالاجاج الدي حنا أَنْ لِمُنْ الْمُوالِينَةِ وَلَوْ اللَّهِ الْمُوسَنِينَ مَا مُؤْسِلُهُ مِعْدِلَةً لَى وَالْمُؤْلِمِي لبرج يوضعنه وقد فلم الشراداع المال الزاج الدهاج كان ملا المدن عالي بالإخاج واليفيز فأشرك وكاعك لمخرا لأخراج فالذك ظناه الحوظ وتمانحو شأف بع على المخالف ما وودة كالم معوالنس جلل المد عليه والبورله وو شا مرة من المراب عاله واون والانعال معالفة الأبو فلاعلوا مرك وواسفا مرالم المرافع اداسى السها والخان مندرا بالمناب في النا المراج المنافية على المنافية على المنافية وتفاذ بملغ وبالشرع أمذا باحد فاالاجنا الدولالاسال فأن بعرطهاك والاسو الاخوال والمفارك علوالنا الالفاق المعسود بها الرياد عرمعبوله متى مُنْ يُوطِ السَّوَابِ وَإِنْ لَهُ عَبِينَ إِعَادَ لَهُ الْمُعْتَرِلُهِ إِنَّ لِمَا مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لانة فالأواب عنده هرعلتها والتكان محرية لاجت إعاد لناوتحت حل لقطه بعي التَّبُولَ عَلَى الامْوَيْزِعُ بِرَانَةً إِذَا قَامُ الدَّلِيكُ عَلَى أَنْ مُزَّعُ مَا لَهُ إِنْ الْمَالِيدَ فاسم التا المافوز المرئي وضواه أبقي المعتى الاخدود هالغ التواب والفسار والوسوادا وَعَدْ يَنْ الْمُ الْحُلاف وقي اللَّه واللَّه على اللَّه اللَّ الله ويتوله معالى الى المرافق والمجلَّقال معلما عَامِدٌ لا النَّدَارَة وَعَلَمَان لفظَّهُ الْتَقَدِّ وَتَلِمَ اللَّهُ الْتَقَدُّ وَتُلْمِعُ اللَّهُ ومدمكون بسيم وصوبى لامد سرج تبيقة واستنت مدنا بغولي لمنانى وكافا كالخاراة لَم الحاموالكم ومؤلة تُعَالَى مَرَّلُ تَعَالِي مَرَّلُ تَعَالِي مَرَّلُ تَعَالِدُ كَالْكِمَالِ الْعَمَرُكِ ولى فلات الكوفة إلى البصرة والمؤاذ بلفظة الى في تعدُّ الكيه معتى مع واستشعار عَلَى وَلِكَ بَكِيْرِمِرْ إِسْعُارِ العَرْبِ وَاجْتِنا عَنْ سَوْالِعَرْيُسُلُ فَيْغُولْ إِذَا الْمُعَمَلُ لَعَ الى المُعَيِّمَنَ عُمَّا مَيْنَ لِعِلْ إِنْهَا يُواللَّهِ الْمَا يُواللَّهِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمَا يُواللَّهِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُ الأيد السيعلال المخالف كلياء البلغاء المبيه ويحفي فيكر التيكال المخال المعالم الامرب

النَّاسًاتِ عِلَا عِبُ اللَّهِ وَهُم لِلإِجَاعِ المُنْفَيْمِ وَيُكِنْ أُنْ وَلَا وَجَدْ مِيهِ أَنَّ الذَّمُ لا مُوجِب خُرُوجُهُ مَلْ لِجَسُم وَمَنْ أَعَلَى احْدَكُمْ عَوَاضِعِه وَالْمَوْلُ وَالْعَدِرُ فَ وَالْمَنْ يَ بُوجِ مُنْ فَرُهُ كُلَّةُ الْمِيمُ الوصُوا وَفِيهَا مُا مُحِبُ الْعُسْلُ وَهُو الْمِنْ فَعُلْظِيْ الْحُكَامُهُا مِنْ هُلُا الوَجْهِ عَلَى حُرِّ الدُّم وَمُرَّا وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلِيْ مُنْ الْمُ وَمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ وَمُمَا الْعُدُدُتُ بِعِلِاكُمُا مِيِّنَةُ النَّوْلُ إِنَّ المِنْ يَخِسُ لِلْ عُنوى فِيهِ الْخُ الْعُسُلِ كَالُاحَيْدَةُ وَالْ وَالْعَنْهُمْ فِي كُلَّا سَهِ فَعِنْكُ أَنَّهُ مَعْرُونَ فَوْكُ يُلْ فِيهِ وَالشَّلَافِينَ بَدُ عَبْ الْيَكُلِّمَالُ فِ عَامًا مُلْفِئَ عُلِينَا لَهُ مُنْ هُ فَاللَّهُ وَلَا مُعْلَلُهُ وَلَيْسَ وَمُوجِهُ عَسَّلُهُ وَلَيْسَ وَلَا مُؤْلِفَ فِي الشعة الإمامة عَلَى الحفيقة لان مَا بِكَالانجب عَسْل جبع النِّي سَاتِ وَلَمَا الْعِينَ دلادالاما منة وحب عشل المني فعي معرف بديل وقاد استوفينا الصالك لا على مَنِعِ السُّلَّةِ فِي مَنْ اللَّهِ لَكُونُ وَدُودُنَّا عَلَى كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّاللَّةِ الْمُحْلِقِينَا وَمُمَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عَلَى خَاسَةِ المَنِي يَقُولُهِ مُبَارِكُ وَتَعَالَى وَيُعَرِلُ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَا وَمَا وُلِيكُمْ بِدِوللهِ عَنْكُ وَجُوالسَّعْظَانِ وَدُونَ فِالنَّعْنِيمِ إِنَّهُ كُلْتَ مَا وَاهْ إِزَادَ وَلَكِنَ أَنْرُ الاحتلامُ وَآلابُهُ وَالْهُ مِنْ وَجُهُونِ عَلَىٰ كِمُا سَوِالْمِنِينَ أَحَدُ فِمَا أَنَّ الرِحْوَ وَالرِّحْسُرُ وَالنِّحْسُرُ مَعْنَى وَالْحِيارِ بدلالة فوله تعالى والرجد فالمحيث وأرادع بالغ الأوناب ويفعوض مدو والمجتنب والزمن عَلَا وَكَالِدَ وَالوَجْهُ النَّانِ اللَّهُ عَلَّ مُنَا وَهُ وَأَلْمُكَنَّ عَلَيْهِ إِنْمُ النَّطْهِ مِرَ التَّطْهِ مِرْ لَا تَظْلُونُ لَا تَظْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ النَّالْمِ مِنْ النَّظْمِ مُرَالتَّظْمِ مُرَالتَّظْمِ مُرَالتَّظْمِ مُرَالتَّظْمِ مُرَالتَّظْمِ مُرَّالْ تَظْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْعُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا فَعَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّالِ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاللَّهُ عَلَالِكُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَالَةً عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّ عَلَا عَلَاكُولُ عَالْعَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُوا يَ وَالشُّرْعِ الْإِلِاللَّهُ النِّي اللَّهِ النَّعُ اللَّهِ النَّعُ اللَّهُ اللَّ عَنْ عَا دِبِي السورُ فَعِينَ اللهُ عَنْهُ الْ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَالَمْ قَالَ إِنَّا لِعُسَالِ النَّوَ وَصَ الدَم وَالنولِ وَالمَنِي وَهُذَا تَعْتَقِي وَهُونَ عَسِلْهِ وَمَا يَجِنَ فَسُلْهُ لَا يَكُونُ اللَّا يُحِسّا وَ الجنة الكثوي في تحاسبه وو حوب عشله إجاع الإمامية على دلك مسكلة وَمَا الْعُدُدَتْ مِو الإِمَامِيَّةُ العُولُ مِأْنَ البُولُ خَاصَّةً لانحُرْزِيُّ فِيهِ الإِسْتِحَالُ مِالحَيَو لاز س عُسَلِه بالمنّاو كَ وَحُود اللَّهُ يَنْ عَنِدُه إلى العَالِط عُدُو العَالِط عُدُو الإصفار عُلَي الخير ولذع فالمذهب والفقالاء لانصوب السيم المرمن لا موفيا البول فالفابط يخوار الوصفار فيدعنى المخيوس مع وحوب الاستحاكا كالحد حنيفة تسفطه سلامون وتنتعى أفكوك الإمامية بهدا التعرد الحاسلاخ أفرت منهاالي خاب العنب لان مؤلفا الذي الفرد ف بدأسمه بالمتزم عرائها سه ما ول غازالَتِهَا وَالعُيْسُ الْوَهُمُ فَهِ بُوجِهِ الْإِسْسِيقَاءُ وَجُوَّدُ النَّاسِكِي المَصْلِح عسلها علىده ما وجع إِنْ فَ عِنْ السِّيعَةِ عَلَى مَدْ صِمَا هَذَا فِي الْمُنْ الْمُنْ عُرِكُ وَلَا اللَّهُ عدر تطام والاتاد في والاتهم بعرة الكران الوعد على العرف الوعد على العرف العرف العرف العرف العرف الم الول وعاسم الغَايُطِ أَنَّ النَّالِيَّا قَدْ لَا يُعَدِّى الْحَدِّجَ اذْ الْكَانَ لَا يَعْلَاهُ

مَنِعُ مُقَدُّمُ وَالسِيهِ مِنْغُيرِا مُسْتَعُبُ اللَّهُ عَرِمُ إِلَّهُ كَانْتُ عَلِمَ وَللْفُطُودَ فِي العُلُهُ وَلَيْ المُعَلِّمُ اللَّهِ وَعَلَى العُلُهُ وَلَيْ العُلُهُ الْعَلَى العُلُهُ الْعَلَى العُلُهُ العَلَى العُلُهُ وَلَيْ عَلَى العُلُهُ العَلِي العُلْهُ وَلَيْ عَلَى العُلْهُ وَلَيْعَ لَلْهِ وَالْعُلُهُ اللَّهِ وَالْعُلُهُ اللَّهِ وَالعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالعُلْمُ وَلِمُ عَلَى الْعُلْمُ وَلِمُ عَلَيْ وَلَا لَا عُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُوالِمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ والعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلِمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلِمُ وَالعُلْمُ والعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ والْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ و فيلات كالولجية ومان عالمنطش بو ووالعالمات ويواة الدعة فهزا فالحوظ والمسا وَمُ الْفُوكِ ذُنْ بِهِ الإِمَامِيَّةُ العَوْلُ إِنَّ صَبِّحَ الزَّاجِلْ الْجَدْ بِلْهِ الدِّوْفَالْ اللَّهِ ا حدوالوجيدة وحياتهم بعواول ذالوس في من العادالوسو ولا عبال الماد مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جَ مُعَا لِذَامِ عُرَدُ لَا مُن الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الدّاس بلَّه الدُّوو لا يؤجيه وهو عُيْرَ اللَّهُ وَهَى مَرْلَ يُعْفِلُ للَّهِ مَر جبرالنا السِّيعَادُ تُوجِيهُ وَلا حِيرَ فِيهِ فالإنفِرَادُ خَاصِلُ وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى عِنْدِ فَعَلَا لَمْ فَعَاما الْيَ كُلِينِهُ قِالِاجُماعِ النَّفَأُ فِي لَا مِن حُكُمْ فَوْلِلسَّرْعِ تُعْتَضَى الوَحُوبُ وَالفُو دُ الْإِلنَ عُوْمَ وَلِيلٌ وَمُزْطُهُ وَيُدُيهِ صُومًا مُورِّعُ فَي الفولِينَظِيهِ وَالْمَا وَالْمَدُدُ سَاوَلَ اللَّهِ وَمَدْدَ وما الكافيكن النظائر العقوض والفور يؤجث أليه خالات فل سطاه والاسطى الوك يجد الدُّ وَي اللَّهِ مِع وَالمَدِهُ وَلا بَلْمُ مُ ذَلِكَةِ البَّدُ مِن خَالوَجِهِ لا فَالمَدُودَ فَ البَّدِ مِلْ المُسْلَ ولايكن وكاليطه المدمر فليم الاجر والعرض الذار والا المن ودس سأني بلة الم الدُرْ وَلَوْلَ لِمِنْ صَدَّا الفَوْقَ الْمَا جَادُ أَنْ عُنْ مَ مَا البِدُسِ بِدَلِيلِ النَّهُ عَلَى فَالدَّاسِ مَنْ الله وَمِمَا الفورد سبع الإما مِنْ العول بأن مُنْ الله من الما عمادا العراب وكالمستنفر والنه بلعظ والفاقيا وعلى ولاب وكالا وهذا السلم المصل أبضا في المنطق الله ن مسالل الديان والسو مناه واحمايا وماه الاخاع الديامة وكا وكون النوال والمعلق ماند إذا تؤك سنخ اذبيه فليتربط إسرة لاسدج عيدا كدع الأمه وسي سعنها عِندُ السِّيعَةِ سِيمَاعًا مِنْهَا فَالْاحْوَا الْجَيْرُ مَا فَالْمُعْوِيدُ فَا مِلْمِهُ وَمِلْمَا وَالْمُعْدِ الله وتمالنفردك بوالإمامة العدال وخوب سيح الرحلين الديليا التعييق من مع مع يعرف المسلم المنه على ما د هن الله الحسن البطري و عُدَرْج و والفرات وَ الوَعْلِي عَلَى وَكَانِ إِحَابِ السَّمِي صَيْعًا مِنْ عَبْرِيدُ لِيَوْمُ مَعَا مَعْ طُوالْدِي العَدِدُ - في هذه الارسدلا مند دوكا لفول بالمنع عن جُناعة والصابة والنابي كان عناي رصى سدعند ويكرض واضوابي الغالية والسنعين وغيره وهي المستلة بمأأسف الكلام على في سايل في لاف وبلعداً بينا أفض إنفائات والمنشأ مر المنويج الكيم مسعيبه العالا بوجائية سي ملاحد في الما يكي عظا المؤج من جله كافيه والدي اللا على صفي مدهدًا عالما المتعدد ورعن مضافا الكالع عالد ك عولما على المنوال عليه مؤلا معاني أأبطا المرز أمنوا إذاف فراي الشارة فاعساوا وحوف والدرجم والوالمنزامين فالمستخوا مزوص علم فأرهكم الزالكفير فأمر بعسالا وجه وحسر الدرف

والفالت تخالعة لاحرفا وتلك السالكات فطفرات فالابد تفيا الغابة لَوَعَتُ إِلاَيْكَاءُمِوَلَ لِأَمْنِامِ وَالإِنْهَا وَالْحَالِقِ فَالْمُوافِقِ فَالْمِخْزُ فِلاَنْهُ لِأَنَّ أَسْ عَلَى الْوَجُوبِ وَقَدَا حِعُوا عَلَى إِنْ وَالْكِينَ فِي إِحِيثِ مُنْكُ أَنْ الْمُؤادُ بِاللَّفَظِةِ وَالْأَبَرُ مَعْتَى مَعَ مسَافِ لَهُ وَجُمَا الْفُورِكُ بِمِ الْإِمَامِيَّةُ اللَّالِ وَقُدْكًا كَتُولُا الشَّافِعِيَّ عَدِمًا الفُولِ مؤهر و مُرْسِب الدُوالِفِينَ فِي الْعُلَهُ الْوَ عَلَى الدُسْ وَكَا لِأَحْرِمِ مَعَ الْعُقَمُ الْرُفِي وَ فَسَأَهُ مَا وَالسَّالَعَيِّ وَوَاهِ الْجَرِيعِ لِلْمُوجِونَ وَلِلْ وَالْجِيِّ يَعَلَى عِينَ وَهَا اللَّهُ هُمُ عُمَّا وَالنَّ الْحُ جاع المتوجد إنَّا قَدْدُ لَلْنَاعَلَيْ أَنَّ الْاسْمِدُ الْمُعْفِيلِ الدِّنْ الْمُوافِي فَوَالْوَاحِدُ الْوَ المستنون الذي خلافه مكورة وكال والعرالة عمر ما الما الما الما الم الا ما الم الما الْيُ المُوافِقُ بِكُورَةُ الْوَصْدُ وَلَا الْوَلِعِدِ ذَهِبُ الْيُ وَحُوْمِ مَوْسِ الْمُنْيُ عَلَى السَّارِيء اللبان واللذن شكا فلنترخ وج عزالاكاع وبكن اشاان عن يولا عليه مَا يُوْدُونَهُ مِنْ فَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَقُلْ لُوضًا أَسُرُهُ مُرَّةً هُمْ وَا وَمَنْ لِلْانْسَالَ العَلَا الْعَلَا وَاللَّهِ ملاخلوا ان كون عدم النمني أوز حرضا فانكان وديما وجد عنعي أحراء الحرضا وال كَانَ الْمُنْ عُلِونِ مُنْ تَعْيَ الْمُعْمَا وَلَهُ وَعُمْ مُمَّا فِلْمُ وَلَا يَعْمُولِ كِلْحُلِمِ لَا مُعْدَ وَلَسْ لَهُ مُ المنظولوا الإسان في توله سلح الله عليه واله عنا وضو و فلاتو ما مرة عنوا واله كالفيانية العُلاة الله الى أمال الوصور ذول صفاته وكنفينا فيود دال الاعادا ٱطلقت دَطَحُهُمُ الكَافِعُالَ وَكُعِيًّا لَهُ الْكُلِّيمَ الْمَالِكُ كَالْحُدُوفِ مِنْ الْالْمُ لَوْ عسل عليه السَّالُم وجود على ضرب على الله على الله المالة السَّاة الله الدَّالة الدُّالة الدَّالة الدُّالة عَلَوْجُوبِ الفِعَالِ وَصِنْفِتِهِ وَلَوْكُواْ لَا لَا مُرْعَلَقُ مَا فَلِنَاهُ لَمُ يَعْدِوْلِ النَّهِ عِلَى المَوْعَلِيدُ الْوَبُونَ وَمَعْزُو اللَّهُ إِنَّ النَّالِينَ وَالتَّالِدِ وَمَالَ عَالَتُمَالِدِ اللَّهِ كَالْمَكُمُ وَمِعَ عَلَيْ مُرَّةِ وَلَواعِ كُلْفَالِ الله الله والمراكزة والمولان المراجعة والكيفيات والكيفيات المالة والمراجعة و لاسالان الأوانكان الأشان إلى الاضالة وتلاكمتناج الكلتانع يكالكن مَالْطَعْنِ مِذَ اللَّهُ وَمُ لِسَنَّد لَ مِنْ اللَّهِ مُوعِلُ وُحُوبِ تُوعِب (لطهارة في الاعتمام الارسة ومراعي الكيفيان لاز العربية كشفية وصفة فالعرعليا بذالهواب المنافير المن المنوع مندم المناسَّةُ العُولُ إِن الفرص ع مندم الراسطون المراسان وسعترا سيفار الشعرة النعقاء كانخ كالنورية عاه كيورا يرجنونا ولا عَنْ فِي الْ العَرْضَ عِنْ وَالْمُ المِنْ فِي عَلَى الْعَلَامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ وَلَا عُرِينًا مَعُ عَيْدَ مُو السَّامِ مواه فالماركاس فاللشعرفه وعد أخفوج أنشاواج ولانجرك سواه وفيام سروى الما مستوف مؤعظ فيه على كلفال فالانفراد مرالا مامية الناب فالدار من اعتماد من الما المن المناه المناه

الرِّحلِين كَا يَجَادِ العِرْافَةِ وِلِحَرِّةِ لِأَنْ وَتُوسِنَعَ بِوْلُ عِيمُ مُوفِعَ نَصْبِ بِإِيمًا عِ العَعلقَافَ فوله تعالى والشيخوا بروانيكم واغاجة بالزو فيطالما والرالية فاذاله بالأرف معلى المؤجولاعلى اللفظة والمسلة وللن الكام العدوف الدوف الدوان أست بنا فرولا فالمنظروا شاوين إشابين ما يؤلسنا الجال لالديدا فصر على المؤمنع ومُعَلِين أن ربدًا فِالدَادِهِ عَرَّو مَوْنَعُ عَرَ وعَلَى وَضِوانَ وَمَا عَلَيْنَ فِ يان والاموضوديع وسلم سوات بريد وعمرا ودهنت الى خالد وبكرا والاساع جنى اللكان مر العربهم المسلل حوم منطور المستاد والناكان مع يدى ماب وَاعْطِنْ وَاحْضِرْنِي مِبْلَهِ حَازَ العَطْفُ النَّصَ عَلَى العَنَى وَهَذَا الْعَلْمُ مَا مَلَاهُ وَالْمَهِ وَ مُنْ الرِّنْ لَمُعَلِّكُ لَا يَجْلِعُ عَظْمًا عَلَى المؤجر إو لل مِنْ الدُن يُعَطِّعُهُما عَلَى الا عن والدَد و لا تُ جُوْلَالْمُا سِرُ فِالْكُلُامِ الْعِنْ إِوْلَى مِرْجُعْلِهِ لِلسِّيدِ وَكُلْنَا لِمُلْ الْمُولِ اللَّهِ بالعسليعة فعنت وتطل وكها إسيكا والخله الناسه ولا غور تعد العدع محم الخلف الأول أن يعطف المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة عَالِدًا وَسِرًا إِنْ وَ يَسْرَانِ الإكْدَامِ الْيُخَالِدِهِ وَجُهُ الصَّلَامِ الدِّقِ لاَحْوَرِ عَنْ وَكَامَ رُنُ الْخَالْصُرُبِ الَّذِي قُرِلْمُ فَعُ كُلَّمْ عَلَى النَّحُ لِلنَّاوَ خَاذَ لَيْنَ جَيْ مَا دَلْوَا الْمِيعَالَ العَدّا مِن لا يَمْنا فِيابِ وَيُحِيدُ عَلَمُ الْمُ الرِّحِلِينَ فَ مَذَ لَ عَلَى النَّسِلْ فِي المُعْلَم ودل لا من المنوع فعل في السريعة كالفسل لا تكري كل المسل و المسل و المسل و المنالي المنالي المنالي المنالي المنالية فقال والمنظير الدُخلكم والمنافوا بالمني الى الكفير لي النفرا عان فالذا عريد المدف لمَا الْمُصْى الْعُسْلُ عُكْدُ لِلْمُحْدِيدُ ظَمَانِهُ الرِّحِلْيُنُ بَعْنَمَى ذَلِكُ فَلْسَالُمْ يُؤْخِفُ الْمُنْافِ العُسْلُ للتحديد كم المنتقريخ بعَسْلها وليسَّ فَذَاللَّهُ مِنْ الرَّحِلْينَ فُولْهُمْ عُطَعِنا لَحَدُ وح عَلَىٰ الْحَدُودِ الْوَلَ وَاسْتُمْ فِي مِن الْكَلَّامِ السَّي الْعَنْمُ إِلَّا الْالْدِلِ مَعْظُوفَةً وَهِي عُدْولَة عَالِلُوْجُومِ وَلَنْ يُعْلِكُ إِلَا مُو تَحْدُونَ وَلَا خَارَ عَطْمُ الْاَدْحُلِ فَ هَيْ تَحْدُونَ وَ عَلَىٰ الزَّوْمُ الْمُعْلِمِ عِدِهِ وَهُ وَهَذَا الَّذِي دُهُمُنَا اللَّهُ اسْدِ مَا لِنَوْمُ سِبَعِ الْدَعْمِ لازالا بالصنت دارعن ومفسول عم كادر وهوالوص وعطاعله معلود عدوداوها البعاب م استاف دِكر عضومتنوج عَير عَدُودٍ وَهُوالزَّا فَعُ اللازمان مسوحة ولي الحدولة معظومة علىه دون عنواسعا الليا بعظويفنول تحدود على مسول فنرق أود وفي عظوم سوي عدد دعالي من عَرْيَ رُودٍ فِانْ عَارُضُوا مِالْوُو وَمُو مِنْ لِلْاحْمَا وَالْمِي تَعْسَمِي عَاهِرُهَا حَسَلًا وَعَلَو كُووَ الْمِهِمْ عَلِي اللَّهِ وَمُكِي اللَّهُ عَلَيهِ وَاللَّهِ وَسُلِّمَ اللَّهِ الْوَقِيدَ اللَّهِ وَعَلَّما اللَّهِ وَعَلَّمَا اللَّهِ وَعَلَّما اللَّهِ وَعَلَّم اللَّه اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَيْهِ وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّهُ عَلَى اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه وَاللَّه وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّم اللَّه عَلَيْهِ عَلَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّم عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عِلَا عَلَّا عِلْمُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي هَنَا وَصَافِ لَا يَعْبُلُ الفَّالُونَا الْمُلُونَ الْمُلُونَ اللَّهِ الْمُلَونَ الْمُلْكُونَا الْوَصِورَ

عَدْمَا غَالَتُ لِيعَادِ العَلْفِ ثَوَّا مِنْكَا وَجُلَةُ الْحَرَىٰ فَمَالَ وَالْسَيْرِ إِبْرُوْ جِكُمْ فَأَوْجَبُ بِالتَّعِيرَ جَ للأنه والمن ويسل الأول المعلى المفلف ملوسا أن التعالف يتن في الأوجل الدوري عَائِدٍ خَلِالْنَ كُلُالْ مُنْ عُنْ مُن وَالْدِينَ فِي الْعُسُلِ لِأِنْ الْمَالُ وَالْمِنْ وَعُلْلُحُسُا عَنْ عَوْلِينَ مَا لَنَا فَعُولُ كَالْ كُورُ النَّالَانِهِ لَي إِنَّا الْحُرِّدُ لِللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلْ ع الدور ما خوية منها أكا لا واب بالخاورة شاد الدو و و و كاف واوع الليون ما عرا والمنارع لمناب والعامير ولاويم كالمالات وكالمؤر خار كالمعنية تعانى على السفور الوكالين فعاور ولامالوف وسنهال الإعراب المجاورة عدور إيجان إناعون وفعة من العظمة الن عنا ورو يكون مح وجد الحامل ولا كان ما ينه و من عامل عامل وكان المنادمة معفولة وكلي موضع إستنشمار بم على الإعراب المحاورة سال فواهم هي معد والمداناس في بالد مؤمل لا عود بيمال موكا العد والمواط المعرفين للهادرة ومنهاال العواب الخاورة إنماأ سنعل الانج الدي يوتوع موالسندة وول النبي في الاحكام الانوى الداك الانتشاء عليمان العظم خرب من الخير المست وال الحافظ الح المراب ما الافوهم دلاك المقصور وكذا المعطف والما ستبة عَا مُنَا مِن مُواللِّيمِ لاصِفَة الحِيَادِ وَلَشَرِكُذُ لِلْكَلْلَاثُولِ لَا يُؤْلِكُ الْرَاكُ لُولَ فَسُوحَةُ كَالْرُوْمِ مَا وَالْحِيْدُ الْحَالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدِينَ فِي الْفُسِلِ كِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ وَلَهُ عند النعان النور ومنها ولم تلاهد مد اللوجه في الملا يعن المالية يعن المالية وصعيدة لغوال كونوا أعربوا إلحا ورمر فيتوسع برالوانه وكالماؤالجاؤع جنو ضيفت على المن الأه والحرب فين وكليم الماس في حاد موسل كين وعوى واللغوى مود مول و المعالمة المائية المائية المائية المائية المعنى المائية ا نع عنا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ السعة مختلفة دُغِ اللَّعَدُ أيضًا وَمَدْفَرٌ قُلِينَهُ تَعَالَى عِلَامِهُ الْعَلَمَانِ مُمُزَلِعٌ مَضَاءِ المُعْسَولُم والمستورة وتعلق المراسع مزالة عن المعرف ولو كالله منكاف المراكل كذاك ويتعلق المستالة وسنجز الاالكاوعكن المصووح بيعد الكنيح بقنوع إجواد الماس عرجومان فالقناف السعسرطا عيون والمال وكور المادة والمادية والمادة والمراد عارة عالما والمادة ورز الد مواصع كرنم ورفي لاسا أن المنوع معتفول وار فقد وموات إ بغير والده عد فلا را العالمة المعلمة الم الروس كالنب الزوائن الانتاف عوصفها الكنيذالة كالتوبية الحالي وجد موالا خواجف - ن خَلَمْ إِلَا نَظِيدُ الدُّ إِلَى العَظْفُ مِنْ مِنْ الْمُسْمِ وَكُنْفِينَا وَوَدُنْكُ أَرْضًا عِ مُسَالِم للاس الوراة عالاً: بإطالت بالمدة وعند فينا فا تناوي علم والمنتج ع

وَكُدُ مُلُكُ إِنْهُ مِلْكُ يَشْرِهُ وَإِذَا وَجَدُ اللَّهُ وَمُكُنَّ شِلْمُنْسِمَا لِمُكُرِّ مُعْطَلِق فَسِولًا عَصْ بالتوكي لم يكن كذ لك في الله عَلَم النَّه واللَّه واللَّه الله الله اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا الطاعد كالدفيف وبدم الكينو لودافيا على أله لافرو يول كالمفرد الزادادا المفال والخالمية على جمة القيير كالمستول المفري والزيد وبالطبيلة والبياوي والهار الواحم مَنْ لَا مَنْ الْمُعْبَالُ اللهُ مَعَلَوْ الدُولِينَ لَكُ مَعْلِدُ السِّيعَةُ يُفِيلُوا مِنْ الْمُعْبِدُ وَلَ الحذولا أيضا الجنهادم ملشراخها دم فيفذا الوجيع بأمعة والمسادات التنبيس كان مسكلة أنبلغ الخبر ونا والنوة فلاند والمنط وجواله وحمالينا لم على أومولكامالتي من العِمَّة عِيدُكم وَأَنتُم لانزون الإجتبار فلتشرطون في فالعتبد ل عَمَا بَعَنُولِهِ إِنْ يُوْلِلُهُ قَاوِ بِلْ عَيْ يَتِي عَلَيْ الْمُولِيّا وَهُ وَأَنْ الفَّا إِنَّ كَوْ لِمَعَلَمُ الْمُ وَلَيْنَالُ المَوْ السَّافَةُ اللَّهِ وَحُولَ عَلَا الوَحْنُ وَجُوكَ عُرِكَ مُولِلًا لأَصَارُ السَّاوَةُ إلا اللهور وَالْمُأْيِنُهُ إِيُّ الْمُلْمُونِ وَنُجِعْتُ مُولِكُوا أَمِحِ الْوَحْدُ عَلَى هَذِهِ الصَّعْمِ عِنْدُ الْحَدْثُ كَفَاقِيدُ وَيُعْلِيدُ عَلَيْ نَصْبِهِ وَلَا يَحَلُّ ذَا مِنْ عَبِهِ اللَّهِ عِبْدَ وَلَا فَرَقَ مَرْكُ فَا مَا وماللا وسوك كوالوجه المفروس أيس فعراك الوالفو وعلى التعريف والدارة المعاد المعرفة المنافية المنافقة المن كارُدُلُاللَّهُ وَمُنْ الْمُعْلِمِهِ مِنْ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللَّالِي الللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال عَلَيْهِ وَمُ الفَوْدُ مَا مِن الْمُن مِن مِ مُسِيدًا وَمُ الفَوْدُ مَا يِدِ الإِمّا مِيدُ وَمُوبَ مسالة طن المريز و مداريد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الفعم الماد المون و دالا والدى يدان على عنه فاللد عب والإخاج المسترم الكار الديد المنطور والإطار المنواور عنواد عنه سلة الدوالفول بالالمشير ولجد وليست الدلة سوكا ووا خارج عَوْلِلْ حَاج وَالْعَسْامًا مَلَكُمَّا وَمِنْ الرَّاسِ الْعَلْوَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ الْمُؤْلِدُ السَّحَ كاسة بتطهير وجله على العور الإذات الماك بأخار ما يجدد تعد عدل عزالع روات استال المرصب لله وتماانف وديه الإماية العول بال متحالة ولمنزف مراطا فالاصلع الى كوروالكنياب شاالعظارات بيات فظل مرافقيم من عبد معد المتراك ووا من مع والحدر ملحد أن حب من الالان مؤماد فوا وطفال و فسللو طِنزل عَنَاللونِهِ والدُيلُ فِي يَعَدَ عَنَاللَهُ عَنْ اللَّهُ الْأَوْلِ الْدَالِدَ الْدَالِدَ الْدَالِدَ الرَّفُلَ مِنْ أَدْجَتُ إِلَا لَهُ مِنْ الْمُعْمِلُ السِّنِي وَمِنْ عِنْ مِنْ السِّنِي عَلَى الْعِنْدِ التَّيْ والكفيك مخالف كالمفام الغيم فالغوال في نا خالف والمنظرة ويعز الإخارة الما فال فالم الله فالادار ومنع المعلى المارة المارة المارة المارة المارة المعالمة المعالمة المارة ا

وَيْ حَبِراتُ إِنَّهُ أَمْدُ التَّلْيِلِ يُزالُو مَا مِودَ فَحْبُوالْحُدُو لِللَّا فَعَالِ مِثْلِكُ اللَّالْمُ عَلَى وَكُنُ الْحَجِيعَ مَا وَدُو وَوَالْتُبَادُ إِخَالًا كُلْمِوجِ بِعِلْا وَالْحَسْرُ لَهُ وَإِلْمَا تُوجِيا الْفُرْقَ ٧ حَوْرُ أَنْ رُجْعُ عَنْ طُوَاهِ والكِّنَابِ العَاوُم كِمَايَّتَمَعْنَى الطَّنَّ وَمَدُوَّ مَا الْمَعَالَ مَعَالَمَة بِأَحْبَادِ شِلْمَاعِبُونَ مَعْمُ الْهَا فِي وَدُودِهَا مِنْ طَوْرُولِ عَنَالِفِيرَ لِنَّا وَمُؤْجَدُ مِنْ كُنْهُمْ وَهُمَا أَعْلَقُ وَيُسْرُحُونُ مُنْرُكُ وَكُرُكُما تُرُومِهِ السِّيعَةُ وَتُعْوُرُهِ فِي هَمْ النَّابِ فَالْمَالَادِ عَلَا كُم والازوالا فتني ونتى عادمتناهم بالتشاونا فالعاما مغروعا وكارواها فشيوها فليتستوك لُنْ لِنَوْ لِلرِّمُو اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُوالِقُولَانِ وَكُولًا لَعُولُهُ وَكُولًا وَاللَّهُ وَمُنْكِ وَلا تُوجَدُونَ كُلُونَا وَلَا عِبْرُونَ لِنَا الْأِنْ لْعَادِ مَلَ لَكُمُا وَلِي الْمُصْوِفِهَا بِالْحَجَارُ اللَّي لَا بقدود بنا وكا عد اللاحد الفي مركة بالدعم ما مردونه عزالتي سلي الله عليه والد الله العلى سُما طَهِ وَوَوْا مُا وَسُمِرِ عَلَى فَدَمْهِ وَاصْلَيْهِ وَدُوى عَنْ مَعْ الله وَحَقَدُ وُهُوُ رُسُولُ الْمِهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَاللهِ مُسَيِّعَ عَلَى رِحليهِ وَدُوكَ عَنَهُ إِنَّهُ عَالَ الْ كَما عِلْقَةً المان والبالمنت والمان المارالي المناس وووى عند المنا قال عندان وسيحد ووك عَنْ إِلاَ مِنْ صَلْوَا لِنَا مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلِكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلِكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِيلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْلِيلُونَ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْلِمِيلُونَ الْمُلْكِلِيلُونِ الْمُلْكِلِيلُونُ الْمُلْلِلْلِيلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلِمِيلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِيلُونُ الْمُلْكِلِيلُونُ الْمُلْلِيلُونَ الْمُلْلِلْلِلْلُونَ الْمُلْلِيلُونَ الْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْلِلْلْلِلْلُولُونُ الْمُلْلِيلُونَ الْمُلْلِلْلُونُ الْمُلْلِيلُونُ الْمُلْلِلْلِلْلِلْل الطرحة مرف هذا الحنى كنزة وهيئ ها وحدة للخماوا احسار يستعطه المحتفيها والديني و سَالُ الله لا د الله و على هذه الا شار شالا أشار المال توله و مال الاعتاب وَالنَّارِ عُنْ لا لا وَالْ عَلَيْ عَجْدِ مَعْسَالِلْ عَوْارِيدُ الْعَلَمَانِ الشَّعْرِيدُ وَوَلَا لَوْلَ وَعُمْلً الله وملا من رُحِعَنِه للاعتَابِ 2 المنابِ وَقَدُرُوكُ فَوْمُ الْأَلْمُ الْمُوابِ كَانُوا الماد و والمام يَنْ وَشَرَ اللَّهُ وَلَ عَلَى أَعْقَالِهِم وَلَا عَلِهِ مَا يَتَعِلَوْ مُلَا وَيُدَّ فَالْوَثَ المتية العلوة فكالدك سيفاله ذالوعيارة ملنا أنشأ الالكنوا شباخ الوضور والمساولة بدال على خوب عنسال لاميرية الوصلين والمناب فل بقرال والمعالم منسرعنة وكالخلال وفلتعلقا الاهتااللا وكالمالا المالا فوالقالا المواحدة والأاس الملائة والمنتفي المنتبي فالمالوا جبرس محرس بالمسرفاة التالوملان ولأناال المنزعليل كالمابع كائبال بمعقى المدان فيوعلوالصابع الرطين الدين عفر نوب غيبال باليابي البرز بروالغوال عضال الذكار تعادلا فيدعل ص اعلاب وما لم تدو مناك المر لا بالجنب ع فالنسار توط فا مرماع دو تدم و الرصل اسعاد الم وَ الْمُونِ مُنْ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا الاسترة مني فلالمذ بالنكون فالمنبر شرفا وهؤا الإجرها ذعا والداد كالمناك الصلوء ممذلة كذاخ بماك إلى وجوب العشاك تعيموالا بدو هذا تنظ في القام

المخالف كنا فيها بمائو وو مديد كنيم وأخاج ميد شعطه عليه السّلة العين وكالسّم نساع ملتونا واستوقدا ذاك بالاطائل والدخرجيد فاضاه مسالة وماانفرات المناسة بوالقران المالك كالود كالاستفار الود والمالك المالا والمالك وا المُمُ الاَنْفَقَةُ الْأَوْمَةُ مَنْ حَرَمًا عَلَى مُجُومِ عَلِيدِ السَّالَةِ وَاللَّهِ مِنْ السَّفَوْ الْأَرْدِيمَا مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُوادِّرِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل ٱلكندُولِقَة برَعَكُم شَوْقِي لَا عَالَة لَلْجَوْدُولِكِ الْمُولِيدِ لِيكِ وَلِي وَلَا لِيدُ عَلَى الْمُعَلَى والمناف الدُوع إلى أخباط كخاو يُع كالمعارية والمناف الدُون الدُون المناف الدُون المناف الدُون المناف والمال المساعة الشرعة ويكن التعليم على الخيالين المتردد والمتم عليه الشارين المتعالية عُنِيل فِينَاكُ وَالْهُ يَجِعِفُ لللا الطِّيمُ فَالْتُحْ النِّيامِ لَيْنَاسِرُ وَإِنَّا كَانْتُ مِنْ الْمُعَالِمُ النَّيَامِ لَيْنَاسِرُ وَإِنَّا كَانْتُ مِنْ الْمُعَالِمُ النَّهُ النَّيَامِ لَيْنَاسِرُ وَإِنَّا كَانْتُ مِنْ الْمُعَالِمُ المُعْلَمِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لا في الشَّا فعي ولا أن مه عرف فجوب ويس الطَّهَانِ الصَّعْرَى فَهُو لا عدت التَّوْنِيك يَدِ الكُرُى وَالْوَجِيدَةُ وَمُنْ فَانْعَهُ مِسْتِوْلُولُ لِلسَّانِ مِنْ الْعَلَمُ الْأَبْرِ وَلِلْفَاحِدَاتَ الخلاعاج المتزر دان المناء اذاد قعث يتين لف والمعلما الاستعادة أَنْ إِذَا لِمُنْ النَّ الْمُعَنَّ وَقَالَ عَلَم الْحَنَّا فِي وَالْمِرْكَةُ الْمُالِوَالْمِعْرَفِ وَأَمْدًا فَأَنَّ العلاة والمستة ف و فرع علا منعظا المستما يتبين المناح عرب النساع الما والمنا وَحُوثُ مُرْسِيا لِمُلَانَ السَّعْرَيْنَ وَ لِالْمُدْانِ السَّرِيْنِ وَلِمَا عَلَى السَّرِيْنِ وَلِمَا عَلَى السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلِي السَّالِي ال وكالمالانتكاد والفينا لتعطل المداد عالمتريب وبها على الماري والمعاد كاركالم وبيالاوهن وحت لئزت عنالهذا تراالقول علايه ويالاداح مست وقالفود في الفارية الغوال والمناب والعالمة والمنافقة والعثال ماكا الإعزام الفيد وفي تخلفانين وتخلف وسوفاليم وإندا المروت الدي والما كانت منفرة بدكان والاعادة من المالية وكلك ورُغَلِ مِنْ الو الله المن المن المن المن المن المن والالكين والمنافق العائص النسأ أل مراا ماشارا وأرد من والمناه والماليون وأوالعرالالان كون دون أية فأمالا الشائعي فتنعثا وفطاة القليد والكتيرة ليلنا على المكاه الإ كالمالك كارود والدائك كانود الماسكة كالدود الماسكة التعاليا مركيك الفري كلوخ طاهر عوم ذبك قنة خال المناسة وعير فالحان الزمنا قداا الشخالة فلذا المفويدا هابدليك وبكن الذكون الفؤث بن عوام الشخاج وعفرها اللها من داوات والتي دلا كون على ظائر مسئ العول بأن التَّحَرِّ وإنَّا عَشَعُهُ أَجْودُ قَتِ الصَّافِيَّةِ وَعِنْدُ لَصَعْدَ وَالْفَوْفِ وَعَالَمُ السَّا

لَنَا مِرْفَا يُنَّ وَالْإِكَالَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ وَ يُوْمِنُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ عين أو الما والما والمنطب المنا المنظمة المنطب المناه المناه المناه المنطب المناه المن استقا ويم العضود فس الحماد كما و وقد الله عند الكلام على والملكة واستنوبناه والمنتاس بشل فغولك عثالات كلن وعلى المناكر لذرخ لا بخلاكمة واحديان للساائة شاكن اوالادعان كلف فلتهرؤ والزحلين كتال عن مدهيا والوع الكلام المُكامِّ الْمَالِمُ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ المُكامِلُ عَلَيْهِ الْوَلَى وَرْحَلِهَا عَلَى كُلِّ يَجْلِ وَكُلْ الْعَلَى الْوِيلِكَ خَارِ عُلَقُوا بِمَا فِي أَنَّ الكَعْبَ فَوَالْوَكَ عَنَى إنسانَ مِم المِسْعَنَى عَامِنا عَنْ ذِكِي مَسْلُ وَقِي الفَرِكَ فِي إلا فَامِيَّةُ النوليات المتنون في عليم العضو من المستولين فالدينة والنفان ولا تأولونا المندوس الزاس الزمان الفقها فكنه على خلاخ اللهاك المنبعة بوافعها عان الدَّاسِ عَاسَدُ مَنْ وَاحِدُهُ وَدُالِيلُنَا عَنْ لَحَةِ مَدْ فَيَمَا الْمُعْلِجُ الْمُنْتِمُ أَنَّا مُذَكِّلُتُنَا كُ الْ فَرَ ثُلْ الْمُ عَلِينَ الْمُعْدِدُونَ عِبْمِ وَكُلْ مُنْ الْمُعْدِدِ مَنْعَهُما عَلَى فَذَا الوَجْدِ بَلْفَ لَكَ الْمُنْ الْمُعْدِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ لا وَارْ فِيمُ أَوْ كُذُلِكَ فِعَلَمُ الْوَاسِ فِيدُ قَبْ أَضَّا الْنَاكَ السَّنْوَلَ الْعَنْوَرِ الْعَنْولِل المَوْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَالَالْمُ اللَّهُ اللَّا الدَّيْنِ العَسُولِينِ مِسْوَّلَ الرِّيَانُ عَلَى وَلَلْ عَلَيْ وَلَلْ عَلَى وَلِلْ عَلَى وَلِلْ عَلَى وَلِلْ وُلادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِعْ فِيهِ الْيُ الْصَالِ الْحَالِ وَلَا يَعَلَى المَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ دُلْكَ عَلَيْهِ فَعَوْ الْمِعُ كُنِينَ فِي مَسَالًا وَمِمَّا الْفَوْدَتْ بِعِلْلا مَامِيَّةُ الْعُوْلَ وَلَيْ والتطيرونون فسيماذاكا ومكلا وخاله وكالجنوبة سواه والفقها الكافع فالفلا و وَالْمُ الدِّلِيانُ عَلَى صِيْعَةً مَنَا الدَّهُ عِنْمَا فَالْ الْإِلَا عَلَا حَاجٍ مَوْلُهُ لَا أَنْ الْمُ الراسلة والخالف الخالاء فاحرا لأكونوا فالبائف الجيف الطاع ويتعافي والمتعالية و الشيئة بُون وساه عن لادي عليه المراد عامل المستة والمنا التاليف مناق والانتالينين والموافول تعليه كالمناف الماكات المالانات والوالدات والوالعالم مسك الدونما المزانورادر لإما منه به الفولية كالنوع حدث الضلعلم على ملك النَّامُ وَلَئِسَ كَنَا مِنَالْفُودَ سِمِ إِلَيْكُامِيَّةُ كُانَّةً مُرْهِبُ الْذُنِينَ عَامِينًا فِي الْمُنافِعِ فَعَاسَمُ صِينًا عناها المستالك معنى سالك للاب و دال على عنها بعوله تعالى الا عاليق المتالا المع (الماشكة الأبدة والمنفل على القيسيم والمعفوا على الراد الدافية والمواقعة وَدُورِكُ عَلَى سَلِيهِ الْمَنْ مَا ذَكُنَّ اللَّهُ مُعَالَةً لَعَالَ عَالَ الْمَالِولَ الصَّلَوْ وَ وَالْمُورِولِهُ ذَا الطا مِرْ يُوجِدُ الدِينَ وَمُن المُعَمِولَ خَاجُ المُمامِيةِ المُعَاجِ مُن عَن المُمامِ وَعُدَا مُناسَا

مِعْيَّ خُسَنَهُ عُشْرَبُومًا تُقُولُنا المُكَالِعِبَا لَهِ وَالسَّلَا سَيْطَهَا وَا فِهَاكُ مَسَلَ وتيالغود والإمامية وايجا بماعلى ووطئ ودجنه فاوالا للخيول عدف ويود سفطه بنصف دنيار وكالجروب بعد بنارة منعداهم تخالف مناالة وبدات المكتبل والد والفي والما الكفان بالوظائ والمنفى بده شال المتحدات سَلَقُ مِينَا دِاهُ يُصْفِ دِمَّادٍ وَقَالَ لِلسَّافِي عَنْ تَوْلِهِ القَدِمِ عِسْلَانَ مَدَوَ عِمَاد وي النول إلى وتستعفواسة تعالى والكفَّان الزَّمَة وبدلك مال الوَّجيدة والتحالة وكالله ورسعة وكاللفت تن معد وكاني المذفية عن عد الم والد عال معد المراد أون في والمناه والمناه والعُمّا عليه عليه على السَّال ومُمّا يُعَارِضُون ومُا والموادية عُن وَعِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا لَى اللَّهِ مَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَنْ لَكُن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّ ادنبو دئيار ولينزله والمؤلو أذ كِلْ عَلَى الْإِسْتِعْمَارِ فِلْ الْمُرْتِدُ الدَّرْعِ الدَّرْعِ الدّ الوجوب وَكُولَهُ مُوكِدُ يُسْتَحِبُ وَهُ عَاالْمَلُو الْخَصُونُ لِأَجْلِ عَلَا الْوَطِي وَأَيْا يُسْتَى وَالْمَدُونَ عَلَى الْمُوالدُون والمنترسَّقَى حِلا وَدُاكِ فَانْ إِلَى النَّيْرِ الدِّين عَادِسْ السَّعَاني الغنيور وكالمفرون فلي والمن المحمل المناف المناف المناف المناف المناف المنافية ان طي في وسطه ويكن أن كون الديد في توتيب في الكفان أن الوطي فاق الليف لا مستقة عليه ون و كالخاج لندوب عمله مع فعلطات كذا رئه والواطي والخرو المناه سُدِينَ لِيظَا وُلِعَدِينَ فَكُمَّ أَنْ وَالْعَلْيُ لَكُمَّالَ الْوَاطِي فِيضِفُ الْمِينَ مُنْ سَطَةً سَرَالِمَ الله وتما يُفت الغِمَا والإمامِيّة بوالعُول يَوْ أَوْلَ الْمُفاذَال وَكُلُ وَحَمَّهُ وَالْمُفْتِ وذي المنف لل المنفسل من متب الحاجة الله والوسود فالمنطق المن المناه المناه أَوْلَ وَوَافَقُ عَدُولِكُ النِّيعَةُ دَاودٌ وَقَالَ بِشِلْ عَلَى الْمُعَنِيعَةُ وَأَعَالُهُ جُورٌ وَرَادُ إِن يُطاقًا مِن أَنْ يَعْتُ إِلَا النَّظُودُ مِهَا إِنَّا أَنْ الْمُعَامِعِينَ مُمَا إِمَا كَتُوالِمُ مِن اللَّهِ اكتوالخيف في المالي أن مناب العالمة المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المالية المنافعة لَهُ ٱلْمُعْلَا مُنَا مُنْ فَعْسُلُ عَلَى كُلُهُ الْمُرْسِلُنَا الْإِنْ فَإِلْمُ عَلِيهُ وَمِنْ اللَّهِ الْمُوجِةِ كافطون الاعلى واجهم وفولد أمائي فأنؤا حوثكم التي ينتم وغوة هذه الطؤاه وشاءك موضع الحلاف و ابضافو له تعانى وكانفر مؤهد على يطفق عدلا المنه في الما الموالد ملك العطاع المع دو والأعسال مُعلَّهُ لَعَالَى إِسْطَاعُ الدَّمِ عَالَمَ المُعَلَى المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ عللمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ العلام المناف المراث من الدائلة والمعلامة والمناف المناف المناف المنافقة ال الانتوال فولوسال حق يُقَرَّدُون وإنَّا وَيُنْ بِالشَّفِيدِ وَمُ الشَّفِيدِ لا مَدْمُ إِنْ فَي السَّ الظَّمَانَ إِلَا وَالْجُنِدُ اعْمَاهُ مَ صَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الوَّعَامِحُ ٱلْاسْفِلْهِ إِللَّهُ مُنْ الْمِنْ مُعْتَرِبُومُ الْمُنْ الْمُعْمَا إِنْهُ لَوْتُ لِمُلاّ فَدُهُ

مَنَى مِنْ وَالْ مَدْمَلُ عَلَى هَذَالُو مَتِ أُو يُحْدُوهُ وَمَا فِي الْفَوْمُ الْحِدْلِ الْمُونَ فَ وَلَا مُ حسفة بخور تعريف على وعولاؤة والسَّالع في الحور دُول المنة بحورة إلا الوَّوْنِ وَأَنْوَخْنِيْفَةُ مِنْ تُحْتَى تَنْاخِيرُ وَالْوَالْمِ الْوَقْتِ وَالشَّافِعِيُّ بِنَتْحَ إِنْ تَعْدِيْهِ وْ أَوْلُهِ وَلِللَّاعَلَىٰ عِنْهِ مَا دُهُ مِنَا الْبَهِ الْإِجَاعُ الْمُنْكُودُ وَاسْتَافَالْنَتِي كَحْدُلُاتُ طها يُعْمُودُورٌ وَلَاصَوْ وَلَوْ الْبِمُ الْآئِدُ الْجُوالُوقَتِ وَمَا مُلْكُولُوا لِمَالِ لَيْ كَنْفُعُ مِنْ عَنُونَ وَلَيْسُ لِلْ اللَّهِ النَّبِيُّعَلَّى بَطَاهِمِ وَوَلَّمْ تَعَالَى عَلَيْكِ فَا مَّاءٌ مُنتَكُوا وَالنَّمَ لَا تُعَدُّونَ بَدْرُادَ لِالْوَفْتِ وَالْجِرِهِ لِأِنْ الْأَبْدُ لُو كَالَ لَهَا ظَا هِ تِزَعَا لِفَ قُولُنَا جُلُوالْ تَحْدَدُ الْأَكُونُ مِنْ الْمُحدِلَةُ مُكِيِّعَ وَلِأَطَاهِ وَلِهُا لِنَّالِي مَانْدُهُ مِنْ الْبُرِمِلِا تُوتَعَانُ مَالْكِالْ مَنُوا إِذَا فَيْمُ الْيَالْصَلُونَ وَأَزَازُ بِلَاضِلَا فِي وَاذِالْوَدُ مُ القِيّامُ إِنَّ الصَّلُونَ ثَيَّ ابْعُ ذَكُرُ فَكُمْ عَادِهُ إِلَّا إِلَّهُ مُنْ عُلُمُ النَّهُ وَفَيْ مُنْ فَعُنْ مُنْ فَالْمُوالِدُ مِنْ اللَّهُ اللّ مُزْكَانَكُ أَوْ لِللَّهُ عَلِيكُ أَنْ مِن الصَّلَوْةُ وَبَعْنِمَ عَلَى النِّيامِ البِّهَا وَإِنَّا يُخَالِن عِدُولِ وَيُعَوِّلُ السِّرُ إِنْ عَلِمُ الْنَاءُ القِيامُ الْنَ الصَّلُوهُ بَدَاءٌ لِالْوَقْتِ وَلَيْسُ لَفُ عُوانُ بُلُولُولِيرُ عَكُمُ الْخُلِيْسِ وَسُولُواانَ إِذَا كَالْعَالَمُ مِنْ مُنْ وَالْحَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ مَعُ وَحُودِهِ وَلَنْسُنَتُ عُنْ مُطَاعِ الْحَالِي التَّالِيِّ التَّي إِنَّدَا وُصَاوَانْ كُنتُمْ مُوْفَى وَذَلِكُ لِأِنَّ الشَّرُطَالَا وَلَ لَوْلُمْ كُلُّ شَرُطَا كِلْ الْمُلْتُمْ مُعَّا لَكُانَ عِبْ عَلَى الْمُر لِمِ أَوَالِمُسَامِد اذالَتْ تَا النَّهُ وَالْهُ مِرِدِ الصَّلَقَ وَهُمَّا لَا لِمُولَهُ الْحَدُ مَنْ اللَّهُ وَيُمَّا الفُرَدُتُ بِمِالْإِمَا مِينَةُ الغُولُ بِأَنَّ مُسْمِحُ الوَحْدِ بِالنَّرُ المِهِ النَّهُ وَإِنَّا هُوا فَي طُوفِ لَاصِحْدُ سَيِعًا لِنَهُ وَانْ بَا فِي الفَقَلَ أَرِيوْدِي وَنَ الإِسْتِيعًا بُ وَالإِمَّا مِينَةً وَإِنَّ الفَقَرُ الْأَنْ الْمُ عَلَى مُلْمِ الْكُفِ فَالْمُ مُعَوِّدُ بِدَالِكُ لِلاَيْمُ قَدْ مُنْ وَكَ عَزِلْلاَ وَالْمِيْ شَلْهُ وَالْدِي بُلْكُ فَالْمُلْكُونُ الْمُكُونُاهُ مُضافًا إِنَى الإِخَاجِ فُولُهُ نَعَالَى فَاصْحُوا بِوُحِوْهِمُ وَأَنْدِ بَكُمْ وَوَخُولُ النَّا الدَّالِمُ لَلْ تَعْدِينَ النفال أَن المُعْولِ لَا لَمُ إِنْ فَالْمُو وَالْآلُونَ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السَّفَ عَنْ وَالْمُنَّا فِالْالْبَيْرِةِ وَطَلْمَانُ مَوْضُوعُهُ اللَّهِ فَا عَنْ الْمُعْتَمَّا وَ مها كا شيعًا بما يطعاره الإختيارة له ذاكات عصوب وكان الطهاد الأحرب يَدُ إِنْ بَعَيْهِ مِسَسِّلَةً " وَتَحَايِسْنَهُ إِنْ وَكُا دُلِكِما بِهِ مَالْعُول بِالْ الْلَاطِرِيمِ من المنسس عفرة المام وفار وي مرتضوله عاد عرف الم الم الم وقدوا اب الخوالة الأوكف وعندارى خيفة وأمغابه والقاوي افل القفرخت أغظ زيهادلدا المعاع المنفرة والمنت الما والمناف المن و هنا النها وهي عدة أنا م محت علاماً وعلى وعد الى الريادة عليد الأد ولا حدة ولا تعتبد والصّا فان و النا احوط المعادات الا وحدَّعَلُ الزَانُ عِنْدُ مِنْ عَشْقًا لَا مِ عَلَى الْوَظاعِ الدَّمِ الصَّاوُةُ والصَّوْمُ وَهُ مُرَاعَوْت

بالمني وحلة ومولك كام هذا اللِّنسوالحين من أله الصَّادة وي النَّا وفالصَّلود به واست لأنَّ وتحي المنبي عند الذكون فاسدا على طاهر والتراق الأال ينو ورخ الدد الدوك وَالْكُمَّا مُدْهَا إِلَى النَّالَ اللَّهِ مِنْ طُورِ وَالْوَمِو الْعَوْدِي الْاِعْدَةِ مِنْ وَالْدِرِ وَالْعِر مُعَتَّىبِهِ لِانْهُ لا سَبِّمَا فِي الْمُعَالِدُ وَمِنْ مِعَهُمُ مَا كَانُوا عَتَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ الْ الله ويطلان معافى الاعكا والنسر عبة بدائي ألنن و دود من الله مالى ووسوله عَلَيْهِ النَّهُ وَلَهِ مُا لِمُنْ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُمُ عَلَيْهِ السَّالِمُ عَزْعَتُم الرَّبُوا عَلَيْوا بفسا والعُقدِدَا عَيْرُ يُحْدِرْنُ لِمَ لَهُ مِنْ وَمُلْ اللَّهِ مَعْ دُلِكَ عَلَى دليل وى اللَّهِي وَلا قَالَ لَحَدُ وَظُامِهُم اللَّيْ إِنَّا يَعْتَفِينَ فِحُ النِّمْ لِهُ حَمَّاجُ النَّ حِلَّا إِلَى لِللَّهِ الْمُدَّرِينَ عَلَى النَّماد وَهَدُ الْعُرْتُ فِي كُنْ حَيْنَ وَالسَّا وَالسَّالُولَةِ عَدْ مُنْ مَعْ السَّمُ عَنْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ مُنْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ مُنْ السَّالُولَةِ عَدْ مُنْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَالِي السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَلَى السَّالُولَةِ عَلَيْكُولِ السَّالُولَةِ عَدْ السَّالُولَةِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ السَّالُولَةِ عَلَيْكُولِ عَلْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ مُسْعِطُها بِعَينِ عِلْهِ وَادْ اسْتَى فِي الأرد مِ الْحَصْلِ الْمُعَلِي مُطْعَالًا وَمَسَّهُ مَلَا عَنْ كَيْاسْ لَمْ دَوَلِيدَةُ النَّوْ مِعِ الْعُطْنَ الْكُتَارِ لِيمُ الْأَكْوَلُ الْعَالَى فِي عَبْرَ لِحَدْم كلياللَّوْكَة وَوَا وَالْمِنْة و مَسْتُ لَهُ وَلَكُوْدَتِ الْالْمِينَة بِأَنَّ السَّلُوفَ لَا عَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَا إِلَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّالِي اللّا والوجه في و و المرد و حراه و ما الفائد م المنا المالة المائية المرابعة وكانسفط الإيدر وكانتن في سفوط صكوة من في في وروات الا تعليد أو المادية عَلَمَ " وَمُ الْكُورُ دِدِ الْإِمَا مِنْ فَي بِهِ جَوَالْصَالُوةِ مِنْ مَالَى عَ فِي ظَلْمُ وَبِهِ كاسد الوكان وما كرى بحراها ما لات الشاوة بوعلى للانتواد والوعد يَدْدُ إِن الْإِنْكَا كَالْمُعْمِمُ وَكُنْ وَيُكِنْ الْمِيْكَالِ الشِّالْ الْمُعْلِقَ لَا عُلْمَا الْمُعْلِمُ السَّالُونِ وَكَلْاسَةِ إِلسَّلُوهُ بِمَاعَلَىٰ اللهِ نَفِي الإِنفِي وَدُودَهَا عَرَى مَدْمِهَا وَكَا نَسَا مرحدت لاتا يولها إداحوا والضلوة تجرى خالات عليه والتساب عاذاأوا دُون العُمان والدِّواء ومَا حَرَى خِواهمًا مَما لاخطلة يواجزاء الصّابي العطا والديان العامة والودار يكن الدون لنها عظ يد سيرالعون واستباعة الصاء بهاوان استسراب بعقب للاحوال فإنكام بالنادكي وبع متن والعوق والبيرالد الملكة وماجوى بجزاها مسائل وتماافنوون الأمامية بدالمنع مِ الْمَعْدُودِ فِي الصَّلْوَةِ عَلَى عَيْرِمُ الْبُعْدِ إِلَّا رِهِنَ وَالْمُنْ وَرَالْمُعُودِ عَلَى اللَّوْتَ المنسوج ولا يتحسر كا دوالف الفتها بالدر يدول وعدون السحور عَلَى كُلُكُما هِومِن لَا يُعَامِ كُلِمُنَّا وَمُلِكُ مُاصَّةٌ عَلَى الصَّافِقَ عَلَى الطَّالِسِ و البُسط مِنْ السَّعْمِودُ اللام اللَّالَيْ مَا أَطْنَهُ مِنْ إِلَى أَنْ الصَّافَةُ عَلَى دَلك عَمَر خَتْ يَدُ وَالدَجْهُ فِمُا دُعَنَا الدِم مَا مُؤَدَّدُ مَ لِلا جَاعَ فَهُ دُلدِلْ مِن و الدِ مَد

المزجينة وأصاب والتوري والأيث بتعد إف أنا كن الديمور بعدا وده ما وَالشَّا فِي إِلَيْهِ النَّالَ اللَّهُ اللّ وما وبكن عز للسر البعري أن الذو البناس حسود يعينا والون بدائ التي عائماد فينا اليه الإجاع المنزدد دكن وأب فاظلسا بمنظر عفوم الاسبالف ووالفومواليا تخذج النفك وكالالبام التي واعتما الإعارية بالجاج الانتفاعلى خروها وما والانفاق مَنِهِ الْأَيْامِ لَادَلِيلُ عَالِمْ يَدَلِ عَلَى الْجُراجِمِ الْمُلْمِ وَالْعَلَامِ ثِنَا وَلَهَا وَأَنْتُمُ الْمُلْكِا الذيكة كالماخج عنى المنابئ مرعا والاعليم المحفوظ الثباث والتا بالخيار المحلود النيابي فالعاد برالشوعية كالمالا بخور إنبائها الإفطري فلمع بوو تدفيلا مَن المُثَلِّدُ فِي مُلْمُ وَمُ الْمُؤْمِّ لِنَاضِ مِن الْمِلْلِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ بوالغون بوجوب ويبي فسرال ميت وان شدا بعاسبه تمريكان ويكان والدارا حَدِّ ذَلِكُ إِجَاعُ الفُرْقُو الْحُنِيَّةِ عَلَى مَا نَعْنَمُ وَالْمِثَا أَفَا ثُلُكُ وَحُوثُ ثَوْتِهِ عَمِ الْحُنَابِ وَعُلَامِنًا وَجَبُ وُلِكَاهُ حِبُ فَرْجِيتُ عَيْلِ المُنتِبِ فَالْفَرَقِ وَلَا الْمُلْتِ لِكُولِ الْمُلْتِ مَن الله وعَالِفُردَ بِولِا عَامِيَةُ السَّنِيمَ اللهُ عُدُوجَ مَعَ المُتِن عُولاً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللّل جُرِيدُ تَا لِحُشْرًا وَإِن يُطَالِّ لِحِرْدُ مُن الْمِلْ الْمُلْ عَلْمُ الْمِدَاجِ مَخْلَفَ الْمِدَاجِ تِدُولِ وَلَمْ مَا يَعْرِدُونُ وَلَيكُمْ مَنْ مُولِكُ الإِخْلِعُ المُتَعْبِمُ وَلَى وَكُنْ مُولِي مُ انَ عَبْا زَالِتُوْ وِيْ سَالَ عَنَى بْرِعُبُالُ الْكِيِّ عِزَالْتُسْيِرِ فَالْأَلْتُ لَجُلَانًا كُولِدُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ حَقِيرُ والسَّاحِيدُ مُن الْفَالِ السَّرِيدَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ التحضير فالحرائة حفتوا بوشغ والخيالية والتا المالة وقع وقد التحالية المجانة النَّاسَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِمِ وَلِلهِ مُنْ الْتِلَا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ وَلِوَالِ مِسِلُونِ النَّالِيُّ النَّالِيُّ لِمُعْمَاكِاتُ كَلَاتُ كِلْعُرْدِ بِخُدَمُ عَلِيمِ السَّدُونَ النَّالَةُ الدَّفَاءُ الكوللوالم المعاوات والمعالقة الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية والموالية الموالية المعالمة وللترضيخ أن المجتب و دُولِكَ مَالتُ وَالْجُ الْجُدُولَ وَالْعِلْ الْجُدُولَ الْعِلْ الْحِينَ وَوَالْمُ الْعَلِيلُ النفي المعين والكلواف بالبند ودمي الجارة تلبسل مح وس مسل المت منس عَمْنُو فِيلِكُمُّا الْمُكْلِيمِ وَمُعْلَمُ الْمُكَالِمِينَ مُعَمِّدُهُ الْمُكَالِمِينَ الْمُعْلَمُ الْمُحْلِم وَجَاالَفَوْدَ وَن بِعِالِامًا مِينَهُ التَّولُ فَلَ السَّلُونَ لَا يَحْوَلُ وَلِي الْمُعْلِمُونِ مِ مُعْفِرُ لاَنْ للق العُقِبَا إِنَّا لَهُ يُوحُدُوكُ وَالحَيْثُ لَنَا فِهَا دُعَتُ اللَّهِ مُضَافًا النَّ اجْمَاحِ الإِمَّا سَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ولا و المنظم المراكم المن على الرئال و طاهر الفي من من الدالا عكام المتعلقة

مَنْ إِنْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مِن الرَّهُ إِنَّ وَالْيَ تَعَقِدُ الصَّلَوْ بِالسِّيَّةِ تَعَطَ دَلِيلُهُ عَلَى مَادُهُ مَنْ الْيَدِلِلِا عَ التَّكْرِ وَالشَّا فَاتَ العلوة وخمته سفير ولا مع مع الاستعرف لمدولا عين المناف الااللفظة الَّذِي احْتَرَنَاهُ وَمِزْلَا تُطُولِهِ لِللَّهُ مُعْلَالِهِ مِنْ أَعْرُوا مَنْ عَلِيلَةً مِلْ وَالسَّلَمُ مِلْاحِلَافِ مِنهُمُ الْمُعَالَ مِعْمَاحُ السَّالُوةِ الْمُلَّاوِدُو تُحْرِينُهُ التَّكِيرُ وَعَلِيلُهُ التَّسْلِمُ وَيُرْدِي عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْهُ عَالَ الْمُعْبُلِ لِللَّهِ مَا مَوْ يَ حَتَى بَعْتُعُ الطَهُولِ وَاضِعُهُ ثَمْ يَسْتَقِيلُ المِثْلَةُ وَلَوْلِ الله الكرود والكلا صوح بالله المعترى الأنادكنا والشريع عدان مول خلوالله مُؤلِنًا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَ اللِّهِ وَدُولِكُ النَّهُ فِي اللَّهُ عَدْ يَعْدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ اللغية تكر والإفراد المعرف والافرائيان الله الكردون ساير عاشتن فيده وَمِمَ اللَّهِ مُرافِعُ اللَّهُ مِن مُعْمِدُ اللَّهُ مِن مُنْ الْمُهُمْ عَلَى السَّالِ فَالشَّلُوهِ لِلاَّ عَبْر الإمامِيةُ وَلَمُا اللَّهُ اللَّ ي لا الهية ذراك وحكى الفلا و في المراب الفقية المعنى الدون المدين عَلَى الْاحْدَى الْمَا يَعُلَى عَمُلُوا النَّواول مِن طول العِبَاع وَمُركِ الْحَبْ الْيُ وَعَلَى الْعَادِ وَيَ الصَّاعِ النَّهُ وَالْعَدُونِ اللَّهُ وَالْعَدُولِ اللَّهُ وَفَيْ السَّاوَةِ الْمُتَالِقُ الْمُالْتُ وَلَا أَنْ وَلِيلًا النِّمَامُ ثَعْمُ ولااس وورج النبر على السكار وعينا على على ما د فينك الله ما نعدة ذكره مرافعا جالما يعن وكولك ستعوط القاروع والنبية ويوركا والمتاحدة المكان عالمالي خارج ع المال الكنوية وبكامن كونج وتخور وصام والقاهدال كالتفاغ القلوة خارج عزافالفا المُعْرُوضَة النَّالَا يُحَوِرُهُ مَسَكُلَّةٌ وَتِمَا النَّوُدُدُ بِدِ إلامًا مِيَّةُ النَّوْلُ بِزِخُ العَرْا ي ال كسر الله المن على التصبير ول من الألفين الأحد من الأخر من المراة والتسبيع لألا وان فاصم الإكاب المراة كالأوليمز والمربعة الشاعلى العنبوج الأس كالخير منها وبتراك يهي وفال فالرج فالمعالم المعالم المعالم والمعالم المسارة المسارة المسارة ككاب خراا يع النيم وإن كاندار بعا قواد يرلب و عال وحبيفة فو مراليم ا في والصلود فا الدُرُ الكِ الاوليْر وتَعَدُّعَنْ عَرْضِ وَالنَّدُ لِكُلَافِهُمُ الْرَيْفَ الْيُ الاوليْر وقال عسل صرى يَجُوالغِرُكُ فِي وَكُونُهُ وَالْمِينَةِ وَالْمُونِ وَلَا اللَّهِ الْمُوالِكُونَ النَّهِ وطرحه واوالدنو كالمؤذان فايعرف الهيتا وللرماع على مواهدان وجوارة مَدَا فِيهِ وَالْ إِلَى عَلَى سِيلُ لِاسْرِيدُ لِلْ سِنَامِ لِا يُرالِدُ كَا يُرُومِ وَفَاعَةُ فِي مَالَكُ عَل الراسي على الله كاعلم وجلاحين لف في قال لمه الشار الالتا القلود افدا والمنافية الكفاب الموالك والديها على المان والماد والمرك المنظر والكاو والمركب المنافية ليركف أن معولوا النام لانوجيون فراء فاتحته الكناب في الكان ولعاب المتدروا الخير يُسْتَحِيُّونُ لُلْتُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ ال

لَهُ وَمِّ الفَرَدَتْ بِهِ الإِماوِيَّةُ أَنْ فَوْلَ فِي الأَدْانِ وَالإِمَّامَةِ مُعَكَثُولِ يَ عَلَى اللَّهِ حَيْ عَلَى جُسُوالمُ الدِّحَةُ لِمَا الْحُدُامُ الْجَاءُ الْفُدَّقَةُ الْحُدِّقَةُ عَلَيْهِ وَقَلْدُومَ العَامَةُ الدُّولِ فِي الْأَرْبِعُ الرُّهُ مَوْلَةً إِنَّا إِنَّا مُولِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَا الْأَفْيِ الدُّولِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَا الْأَفْيَ الدُّولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَالْحَالَا فِي الدُّولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَالْحَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَالْحَالَةُ فِي الدُّولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ كَالْحَالَةُ فَي الدُّولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ عَلَيْهِ النَّاءُ عَلَيْهِ النَّاءُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاءُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّالِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَل ودفع وَعَلَى مِن فَهُ عَي السَّعَجُ الدِّيلَالَةُ وَمَا يُحِدُهُا وَمِعَ اطْنُ إِنهَ مَا دُالْا مُا مِنَّةً بِهِ كُرُاهِمِيةً التَّنْوِيتُ الْمُدَّالِ وَمَعْتَى دُولِكُ الْنَعْدَالِيَ عِمَالِمَ اللَّهِ فِي مُعَدُّقُولِكُ حَيْ السَّاوه حَيْ عَلَى الفَكْحُ السَّاوَةُ حَيْرٌ مِن التَّوْمُ وَقُدُهُ الْفَيْ فِي لَا الْفِيدِ وَلَلْحُوالْا تَامِيدُ وَلَكُ صعة وَعَالْوَالنَّرُوبِ وَوَانْ عَنُولَ مَعَدُ العَرَاجَ مِلْكُوالِدَيْ عَلَى الشَّالَ حَيْ عَلَى العَلْح عَرْشَ وَاسْ رَانُوا عَنْ وَلِلْ النَّالُوا النَّيْوِبِ مَلْحُودٌ مِنْ الْعَجُوا لِي النَّي وَالْمَا الْمَاكُولُ الْمُنْ وَلَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَا النَّهُ وَلَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُلْولِ الْمُلْمُ والْمُلْمُ الْمُلْمُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ الْمُلْمُو ولفَيْنَ ذِينَ وَمُالْعَدُمُ إِنَّ المُّلُونَ حَيْنِ مِلْ المُّومِ مَكُولَ قُلِلُ عُودُ [المَّهُ وَكُلَّ السَّافِعِيَّ المناف الكاليوك منتول فالدال المتوردوني وكان عنداته والفيالد هُوَعَنْدُ سَنْ وَلَا لَكُنْ عَنْ الْمُعْتَى فُوسَنَا وَلَا لِمَا لِوَلِمَا لُولِكَ لَوْ الدِّلِمِلْ عَلَى عَدْ وَالدُّلِمِلْ عَلَى عَدْ وَالدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلِمِ الدُّلْمِ الدُّلِمِ الدُّلْمِ الدَّلْمِ الدُّلْمِ الدَّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدَّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدَّلْمِ الدَّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمِ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمِ اللَّهِ الدُّلْمِ اللَّهِ الدَّلْمِ اللَّهِ السنت الانتام والمنع منه الاعلى الذكان الذكان من وعالو عند المنافقة دليل شرعي على دلاد المرهد وإناع جعوت الكاكما بالكاد معيعة والكا فوعة لا أو حيث اللالطان و و كالمث الدغير على على الله المحلمة المولا فوجب العَلْ فَالْالْمُومِثُ الْعِلْمُ وَأَنْسَافَلَا خِلَا فَكُولِ فَوَالْتُمْنُ وَكُالِثُونِ مِن لَادُمْ عَلَيْمِ لِانْهُ إِمَّاالُ كُونَ مُسْتِعُواعَلَى مَدْهُ يَضِ الْعُقَمَ الْأَوْعِيرِ مَنْ وَلِعَلَى عَنْهِ عُومِ الْحَدِثَ جهر وعلى الانتها في المراكة ومالادم في الله وعلان ولا المراكة معيدة وبرعة فالأخوط فالشعو تزكة مست الأوم النفركة بو معيدة وبرعة فالأخوط في الفريداج المقافة بينم تكريزان النفرك في النفرك التي والمقافة والمنافقة المنافقة النفوات للَهِ الْعَالَىٰ مَتَظُورٌ وَالنَّهُ مِنْ الْمُعَالِّيَ الْمُؤكِّدُةِ وَلَيْسُلُ عَلَّا مِنَا إِنَّ الْفَعْلَى الْمُعْلِقَ وَلَيْسُولُ عُلَّا اللَّهُ اللَّ عِدُولِ احْلِ الطَّالِمَةُ عَلَيْهِ وَانْصَّافَكُولَا دُيُوانُ اللَّهُ ثَمَّالُو عَدُ لَدُمَّا فَالْمَاعُمُوال الْ يَكِينِ وَنَسْبِيهِ وَلِذِكَانِ الْجَيلَةِ وَكُولُونُوا لِيَاتِ كُثِينَ وَزَالِمَ إِن مَدْنِ عَي دلان خالع الدسائ المنهاالدر المتوااد كرواسية دكاكتماوستيوه كره واصلا ودا الماج القالوة دُافِل فع مها لأحوال الني أبرنا وبما بالإذ كارمسكم وَمَا هَنَّ أَنِفِواذُ الإمَامِيَّةِ بِهِ وَمِلْكُ بُوافِعُهُ أَعَلَيهِ النَّوْلُ إِلَّ النَّالَ لا ينعبُ الإلى الرائحُول المصلى الله المرواز عبر تقلي الله في المنوفر المنا لله المنافع من المنافع المن معد الإسواد الله الكراة الله الاكروكانية المدودة وعدا تعدار على لعظه معسار بما العظم والنفي م وعيري عدمة الا تنصار وعَدَ النَّم وَهُوَ النَّهُ وَلَا يَا يَصِفُهُ وَكُولًا فِي الْفُلُولُونُوسُقَ مَعْوَلُما لَفُالْا النَّكُيْر

الناسر بالاماما عاحب العدركم ودردوك ورده

النَّ الحَرُكُ الغُريضِيةِ وَالنَّجَادُ وَلِكَ فِي الشَّيْفِ وَلَا إِذَا لَا وَاحِلُوا مِنْ مُولِوا اللَّحِي المرَّ عَرْضَا حِينَهَا وَكُذَالِكَ الْعَالَةِ صَوْرَةِ النِّياعِ وَلِيكُ الْمُحَالِقَ الْمُرْدَدُ وكل ويتد البقيض بترا والنبقة والماورات بعض ورة فالنا لاخترى من الوبين المدخان يوطر وماة السنونوا جيك السحبة الثابية بمنح والن شرك بعد مالا الماس كالعس مَا كُورُ مِن تُرْجِه الْكِلِيَّةُ الْمُحَدُّ فِي الْتِعِ مِنْ أَوْرَادِ النَّوْرِ التَّوْرِيلُ فَالْمَدُونَ الْتَ النسورة والعنى والمنتوج سون واون وكذلك النبان والالاد فاذاا ومعم عاروا وي كَانْ فَالْمُ الْمُعَنَّ مُنْ مُنْ الْمُعَنَّ مُنْ الْمُورِدُونُ بِعِلِلا مَا مِنْهُ خُلُو الرَّحْوج عن ستورة الإخلاص وروي فلها فيها الكافرون الصااعة المنداد بها والحات لَهُ أَنْ مُحِعَ عُنْ كُلِّي سُونَ إِلَى خُيْرِهُ أَوَالوَحِدُ مُذَكِدَ مَ الإِعَاجَ الدِّينَ فَدْعَتَى أَنْ أ هَانِرُ السُّورُنَيِّ وَعِلْمُ تُوادِ وَاعِلْمُ الْمُنتَ الْ جَعَلَ كُمْنًا قِيْهِ الْدِيدُ وَهِي الس الا المع فِي كُلُّ وَالْمِنْ مُعَدّالاً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ اللّ الإمامة التول يؤحوب ونجاليك بنفه فل كيم اللماوة والوحنيفة واسمانه والتؤوي لابؤون رنع البدب الكثيرا ياخ الادشاج القلب ودوى عن الله عالم كالعرف والمعافرة والمنظمة والمتالة والمائدة والمائدة والمائدة واللكافون يرفع يدنعوا ذاأ حنى الشائوة والكاكر الذكوج والذارع زاسة منه ولايرة في مدد يعنجود ولاونام مرة والخيشة بهاد فتنا المدكل منذ الإعاج وبواه الدند ومداك مُخَالِفِوْنَا عِرَالِبِينَ صَلَى المَعَوْعَلِيهِ الدالدالة النَّهُ وَقَعَ يَغِيلُ خَفَطِ وَدَفِعِ وَيَالنَّفُودِ وَالْدَعُوا الدُّدُون نُسْخِ ولاجِنْهُ الْمُ على صِّدِ المَالِي الدَّعوى وَالْمُسْتَدَادُ الْمَالِدُ وَسَاعِ الدَّع صَلَى اللهُ عَلَيهِ واللهِ مِنْ وَلِم كُفُو الرَّدِيم عُلِيلَما وَ وَيَعْ مَا الشَّاعِ المَّا المَّا الدويد الديمة النوع المستعم المنتي منى الله عليه والدائة على الدافة على الساكوة والع مَا يُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعَالِمُ وَمُعْدُونُ كُلُّوا الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِدُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللّمِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللّمِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُع التلاق الشريعة والابوج البالم غيركان وتقد فيخوذ الأربد بالاسر كيالالان فسناع الأصا للالكار بمتوعزاعال الشكوة وتخار فولة المربعة أعلى الديونة للونع للالتي نع بدو التوالة كفت فال دُول من الانكرون بالمجلاب مسال الدوالا الفؤلذ الاعامة تفسوالغوا والمتاب النشير عفالة كلاح والتخدد لإن أحد ويلا الناف وَاصْوَمَةُ وَدُالُودُ وَمِهُمْ يَوْجِهُ وَدُالُ وَ إِنَّا اسْتُرفِطُ وْجُونَهُ الْتِي الْفَعْلُما والمنظروري كُأِي خِنْ وَالشَّافِعِي وَمُالِلِ وَالَّوْيِ بُدُ لِيَّ عَلَى فَجَوْمِهِ بُتَدَلِعَ إِلْمُالِفَكُ كُلَّ الْ مرزالف والزافت فأجر كالامر بالشبيجة فؤم الطامر المنون فرطا الزكزع والمنخرد فيهوكن أخوج فيف الاحوال مبد فيعتاج الزوايا الطالط اطراب

النَّهَ عَالِنَا أَوْرَدُنَا وْعَلَى سِيلِ لِالْمِوالْعُارَفَةِ ثُولِنَا النَّانُولَ فَكُنْ تُوجِبُ الْفَاتِحَةُ والركفات كلما الخن فالاولين تعييما وفالامون فالكوري فيترا ودهو كالخيس فالمحترين لَا يَوْجُ الفَّا يَهُ مُرْلَتْ كُوْلُ وَالْحِدُةُ وَمَا وَمَا لِكُلِّ لِإِسْدُهُ لا يُعِيدُ هَذِهِ المَثَلَة وَلِيسًا كُ والترواما سيتر مولافنواكن وظاهر هذا الفتول بفنفي فخدم الاحوال فلكما التي وخليما الموال السَّاوَهُ وَلَوْ يُرْكُنَا وَظَالِمِ وَلَا يَدِ لَعُلَّنَا إِنَّ الدِّوْلَ وَلَجِينَةٌ يُعَالَوْلُمَا وَكُوكًا لَكُولًا لَكُ الدَّلِهِلُ عَلَى حَوَالِالْمُسْبِحِي فِللْمُحْرِينِ الْمُسْالِ الصَّيْدِي فَ الله ولينزو العَّيْدِيرَ فِاللَّا المُسْتِحِينَ وَاللَّا المُسْتِدِينَ فَاللَّهُ ولِينْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلْمُ اللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا لَلْمُلْعُولُ وَاللَّل بعةِ النَّانْ مَسَالَ اللَّهُ وَجُمَّا الْفَرْزُدُ فِيهِ الإِمَّا مِينَةً إِيُّنَا تُرْجُ لَعَظَةً المَّبِيعَ عَدْ قِرَا وَ الفايخة لَانْتُاقِ الْفَعَهَا إِنَدُ مَبُولَ إِنَّ أَنْكَاسَتُهُ كَالِلْمَا عَلَى الْدُهُ مِثْنَا إِلَيْهِ إِنْ الْفَالَّيْدَ عَلَى الْمُعَلِيدُ مِنْ مُعَدُّونَا الْمُعَلِّمُ الصَّاوَةِ وَظُرِيقَةُ الْمُحْكِيا وَأَنْسَالُانُ لَا مُعَدَّدُ الْمُثَالِ وك هنواللفظة لا كون الويدا ولا معسد الصلوب و وبالشلف افيز فالما قد ه بوالا المالية النائة كالمترالملوع فالاحوط عُلَق لَها والمنا فالله لأحية ويُعَلَّق عنو العَظمة السَّ عُجُلَّة النواآن وكالمستفل ينسها يفكونها وفاة ومشيعا فحرك التلفظ بمانجرك وكالمعلام خادج والفران والنشيج فلذاف في المن المن الما وهو فله مال الفيكا القراط المنتبقيم ولأساالا عا أليَّا الكون وعا بالقصد وعز بعثرا الفاتحة الْمَا فَشَرُو الْعَلَاوَةُ دُوْلُ لِدَعَا الْ وَتُدْعِفُولُ النَّا بِمُوكِن مِنْ فَصْدِ الدَّعَا وَفَالِنَا مَدْفِي الزائنا سُنْوَدُ لِهُ إِلْمُ مُعَمِّلُ مِنْ عَبِرا حِبَا رَبِنَ عَمْدِهِ الْحَالِمَ عَلَا وَالْمُنْ عَلَا لُكُ استعالِمًا مِنْ فَي يَعْسِدُ إِلَى الدَّمَا وَبُنَدُ وَكُرُ عِلْكُ مِعْ لِأَنَّ أَكُمًّا لَمُعْوَقُ مُلْكُمُ مُ والمراسكة ومراهم ويداله والمرامية المنع في ملون المريسة وخاصة والمروان بعرام التحدود فن بخاه المن وسخلة المخاصم وعنة الخيم والنوا بالمرتبط الدك خَلْنُ وَرُوكُ عَنْ كُلُوا مُنْكُونُ لِكُونُ وَلَكُ وَالْجَالُ الْوَجْنِيقَة وَوَالْهُ الْحَوْلَاتِ فِمَا يَجْهُمُ وَعِر الدِّراد مِرْ الصَّالَقِ وَوَيْ الْمُحْتِمُ وَفِيهِ وَأَجَالُ الشَّافِقِي فَكِيرٌ مَلَوْمَ وَالدَّحْدُ فَا المُنْعِمِ والرح الاختاج المكرران فكات واحتف وم فيعالت وسخودا واحا عوما فاستعنه كَانْ ذَالِدَا الْمُعْلَقِ وَالْنُ تُوكُمُ كَانْ خِلْا بِوَاجِبُ فِالْمِدِ الْمُعْدِدَا مَا مِعْدِدَا وَإِهِ الوَيْمِ الْمُصْوِينَ وَلِيسْمَ فِي الْمِنْ فِيمًا ذِكُو الشَّيْدِ وَالْنَافِي مُنْعُولُ مِنْ الْمُحْلِينَ السَّوْنَ فلنساانًا مُنعَ أَسْمًا مُنَا وَالسَّنَ فِودَكِنَ الْمِينَا مَنْ الْمِيمُ وَمُدَّمُ لَفِيهِ وصَع المعرد ولفت بمير النافت البعث البرك لاخ كوللفوه فيج الاال فواله بقولك وا والراض ويُدَّا لَا يُحُورُ فَا مُنْتَعِ كُلِكُ لُوهِ وَالْمُدُونُ مِنْ اللَّهِ وَمُمَّ الْفَرُدُتُ مالارا مند العولايوجوب قِماة سُعَمَ نَعَمْ إِن العَالِية في الفرالين العَالِية في الفرالين العَالِية عدد والمجلا سفل إذعبره والله للحور فرأة بعوع ورة المربقة ولار ورترفك

عَلَيْكُ وَكُلِيعُولَ وَعَلِيمُ السَّلَمُ وَوَهُمُ النَّالَ الْعَلِّي الْكَالْ النَّسِكُ وَوَالسَّلَ بِالاسَّانِ وَوَالْعِلام وَعَالَ الرُّحَتِيمَةُ وَاسْحًا مِدْ أَنْ رَدُ السَّلَامُ بِعَلَامُ فُسَهُ ذُصِلُونُهُ وَانْ فَ فَالْمِ الْمَالَةِ أَلَمَا الْوَعَالَ التويى كالوق السكم كي بعرة والفاءة والجيئة أبارعان الطالفة والتي الماحان حكم فالسَّلُونُ السَّ الْمِرْ فَالْمُعَدِّمِ عَالَمُلُونَ خَالِحِ وَالْمُوانِ عَلَو الْمُنْ الدَّعا كالم والمنتظر عن المنظور بكزال بعال الفظة مراة عليه مر لفظ العيوان وجوار النا الن المعالم الما للطوائي والوالدة السارة السارة المنافئ والامراف وَمُ الْعُودُ وَيُعِالِا مُامِيَّةُ النَّولِ عِلَى النَّعِر دَا والامام إليامُ تَسْلَمَهُ وَاجِلَعَ مستعماليلة وينكرف ويجمه وليلا التوينيه والتكاكما مؤما البارة شامتين عرفت فيهده والخدون عن عالدالا أن كون عضماله حالية مل على معلم على النشاع في منهم و المنوط الشام معمر المعلق الما والما والما المام الما والمام الما والمعام الما المعادة الما المعادة والماحم ببركارة وشالادانو خيفة والشاحي برهبا فالناد السلام على لاحال سينا وتها الأمالافية الموللاكامية بدكارالتروسياك والجيئة لناالاعاع المنكوروان مَنْ عَنْ الْفُرْدُ بِعِلْمُنْ الْفُرْدُ بِعِلْمُنْ الْمُؤْلُ بِاللَّهِ لَاسْتُورِ الرَّاعْتِيمُ إلى ولينز منط صلوة وفع وكاعمة ويفسلوه الغيرة الغيرب وملوه السيفيلان بالقالية المعالما وتعالف و والدوالف وعلى والما عاع الطائفة وبكن الدول الديم المدالة مَلَيْ وَكُذُ الْأَلْكُ وَدُو وَالْفِي وَكُونَ الْفُورُ لا لَهُ فِي الْمُولِينِ وَإِنَّا الْمُولِينَ وَالْمَا والغير الملفه الشاصر فلناك محد على مونعرض فالاوليس والفات الدور الما من الما المنا المناه المن المنفيز المنظ والعذر أفي فالمنطقة الله يفتي فأن الاكفرة عن اللك فأذا الم صلى المت خفام الدركينين خلوس فام دكت واجتع فان كالدالد ي عاليد موالعقيد كان الله ناطة وال كالكالن إلفَات كانت الوكف خيرانًا لِصَلْوبِه وَكَذَالُ العَوْلَ فِي مَنْ عَلَا مَا العَوْلَ فِي مَنْ يدرى اصلى للاما والزيفا وعرضة بركينين للب واربع على العالية والاكفية والدا المعلى رُ مِنْ وَيُوا مِن اللَّهُ وَكُونِ مَنْ إِن كُا رُبُّما وَاللَّهِ مِنْ الْدِي لَعَلَمُ الْعَلَمُ لَا وَاللَّ الدِّي عَلَاهُ إِنْ اللَّهُ الدُّلُكُ الرِّيعِيَّامِ مُعْمِرًا فَالسِّلُونِ وَالنَّالَ الدِّن عَلَاهُ الْكَفَّال مِنْ الْمُوسِ وَهِي مَعَامُ وَالْحِلْعَ جِبْوَانَ صَلَوْلِهِ وَيَاتَى النَّعَبْدَ الْمِوجِ وَلَ الْبَدَّ مَا عَلَى النَّعَيْدَ وَهِد النفضان ويؤجنون عفاالد بيح يدنى السرسو وتعولا فالتكار ماسى عليه ما المصا صُوَالعَيْدِينِ فَالدُّلُ أَنْ مِنْ مَامْ مَلُورُو وَإِنْ كَالْ مَنْ عَلَى إِيْفُلْ وَوَلَمَانَ عَلَى المُكتبة الماكن كانتذلاله تاظفة والخية والكرفتنا إليفاخا غالطابكة ولان الأخياط أساف لاداد

مَوَاهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ كَالْمُونُ وَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيهِ وَالمَّواللَّهُ لِكُنَّ الرُّكُ مَسَيِّدِيا مِ رَبِّ النَّالَ الْمُلْمِ السَّلْمِ المُعْلَمِ فَا الْمُولِمُ وَلَا الْأَلْبِيَ الْمُعْلَمُ وَال الاَّلَانَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلْمُ إِنْ عَلَوْهَا لِي مُحْوِدِكُمْ مَطَاهِمُ الْمُرْمِثُلُ الْوَجْمُ وَمَسَا وَمَا طُلْ الْمُورُ الْمُلْ مِنْ مِوالنَّا فِي يُوانِقُهُ وَمِياعًا نَهُ مَلَى مُنْ وَفَعُ رَاسَعُمِ السنون النابية وعالاكمة الادلاا أن الماسئة فلا المالية والنالافية عَنِهِ الْمُلْتُهُ مِا إِنَّ الْفُعْهَا كُا فَرَحْنِفَة وَمُالِكِ وَمُرْعَدُ الْمُاولِكِينَ النَّابِعُدُ إِخَاجِ الْمَالْفِيةِ طريعة بتاك الدينة والنائام بنعالة للتاكم يتبعن فطوالقا ومفرخ مترو وقلادوك عَالِعَوْنَا كُلَّمْ عَنِ النَّي عَلَيهِ السَّاعُ الشَّاعُ الدَّعْظِيدُ عَلِيهِ الْحَلْسَةَ مَنْ الْحَرْبُ الفواد الإمامية وإعاد السُّنَّهُ والله والمنافق وقدوا ونا على دُلك اللَّيَّاتُ معدوا حدمن يكر والمتحو المنافومة وفال الوكنيفة النسهد ال معا عرظ جنبر وْتَالْلَاتًا نِعِيَّ النَّالِيَ وَاجِهِ وَلا وَالْمُعَيْرُ وَاجِهِ وَلِيلُنَا الإِجَاعُ المُتَرَدُّ وَكُلُونِينَا مُوَّا وَاللَّهُ وَأَنْصًا فَهُلِهِ كَالْ لِعَوْنِيمًا سُعُه مِنْ الْيَ وَكِياسَةِ ثَمَّا لَى وَتَعْطِيهِ وَالْعَلْقِ عَلَىٰ يُدِيِّهِ صَلَى المُدَّعَلِيهِ وَالَّهِ لِدُحُولُهَا يُدْعُولُها يُعْمُومِ اللَّايَاتِ المُعْتَفِينَةِ لِذَلِكِ عَلَى وَلَوْلَمَا الْمُنْتَفِينَةِ لِذَلِكِ عَلَى وَلَوْلَمَا الْمُنْتَفِينَةِ لِذَلِكِ عَلَى وَلَوْلَمَا الْمُنْتَفِينَةِ لِذَلِكِ عَلَى وَلَوْلَمَا الْمُنْتَفِينَةِ لِذَلِكِ مَعْلَى وَلَوْلَمَا الْمُنْتَفِينَةِ لِللَّهِ عَلَى وَلَوْلَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ المانية الدَّيْز المنظ المالواعليه وَسُلَّوا مُشِلِّما وكالعُز المنجد السَّلَوة عَلَى البِّي مَ مَلِيمة يَدُ هَذُهُ النَّالِ الْوَجِهُ لِلنَّهُ مُذَا لَا ذَلَ وَجُمَا لِلْمِنْ مُنْ وَوَلَ عَزِلَاتِي مِنْ وَاللَّهِ أُمُلِيَّ مَسَالًا وَمُلْكُونُ الْفِيلَادُ الْإِمَا مِنْ بِوِالتَّوْلَ النَّوْكَ فِي كُلِّ مُلْكِعْ والدعا إنبه الخب الداعي سنعض وهو قول الشافع لان المخاولة كالحادث الاخلاف ولا الدَّعَانُ تُعَنَّ عُوالصَّلُواتِ كُلِّمُنا عِنْ كَاجُهُ الْمُسْلِمُ إِنَّ الدَّعَارُ وَالحَيْ لنَاسْنَا فَا إِنَا حَاجِ الظَّا يُغَمِّ وَكُمْ تَعَالَىٰ وَتَوْمُولُ لِلَّهِ قُارِينِهِ فَاكْتَابِ لَا السَّادِينَ عَلَيْكَا لغوالسام الطول ملت المعتود ف التريقة أن منذ الاستعاد على ولا على مزاطلاته سواة وبعد فاتا تجلة عكى الأمرب متست كالدو تباطق تتراظلا الم بدؤهو منذهب كالكر بحواز الدعمار في الصَّاوُ فر الكُنوري أَنْ عَلَا الصلي مِهَا ويحكم الناف عن عليه أن قال لا من الدِّعار في المعادر المكاور المكاور والما ورسطها وآخرها رقال أن النام كان الذعاة بعالة على الدُّعَاة بعالية الدُّعَاء اللَّهُ والمعالمة الله الله الله الله اجاع كَالْفُونَا وَكَاصِوْا مِمامِة مَمَاكَ فِالدِّعَا وَشِلْ فَوْلِهِ مَمَاكَ مُلْلِدٌ عُواامَّةُ الكادُّعُوا رحى ويولد عالى الدعوف أستح وكل مس و كله وتما على المناف الداعما في مرزداليا والعلوة بالكام وعدوا فكالع وتدوا فكالع والكروات الاال السِّعة تعول عِدالعن بِعُول المعَلِلِيّ فِي دِدالسَّالُي مِثْلُهُ عَالَهُ المُبَلِّمَ مَنْ مُ

بكراكا مباك فوسير ووم ولبلة للبغاء فوفوللليث والدلاو واعتر والامام وعاللها ال يَّةُ وَالْدِيمُونَ مِيلًا بِالْهَاسِمِ وَالْجَنَّةُ فِي ذَلِنَ إِنَّهَا كُلَّالِمُ وَأَرْشَأَ فَانْ اللَّهَ الْعَالَ عَلَى سُعُوكًا فَيْ وَالْمِينَامِ عَلَى النَّهُ الْوَكُونِ مُسَا وَرَّا فِي وَلِينَا لَيْ وَرَا كِالْمُوكِ يُدلافطار فَهُو مِينِيه بوجه فضر الصاوة والذاكا والله سالي ولمدلو والمالان الم السَّعُ فِلاَ سَبِينَة فِي النَّ المِرالسَّعَ وَعِنَّا وَلَ لَسَنَا فَهُ النَّيْحِ ذَالسَّعَ عِمَا مَعِينًا وَفَ لَ الْمَا مان الهاولالله معلى والماداي ما وتع عليه صاللهم من ويراومل لان الطاعة بقد عدى والمناعدة والمالة للافاح استطاا عنار والافاعدة والمستعاد والما المسافوة وكافل عسلام مس المسافوة وقالندود والانابية بوالنول وال المت وريا والمنطق والمريض المنام والبلوالدي بمنطق عدة المم وساعدا والدار الدا ويج عليه الاعام والمن من عداهم و العدم العداد والدورة والموضوة والمعالد والتوري يعولوك فيادالوك إعامة خسة عظر بوشاائم ساول وكالعافرة وكالعفرة والالفادي وُمُالِكُ وَهُونُولَ سِمِدَيْنِ السَّنِي وَاللَّهُ لِدُانُوكُ إِمَّامُهُ أَنَّهُ وَأَمَّامُ أَمَّا وَمُاللَّا وَذَاعِثَ إذالؤكزا فامه تنه عفريوها المراء ووي فرانيجي الدان والانا فديقي الدي أهلة وعند شطاق المرية ستفي و فطر بيبوالساك ما و من الم الم موعد الواف الما مع معد الدوم وسنع المرالصلة وفانه ووافقة والبرجي لناعلى تعقالون لانة اعتبرالعشر مَا مَعُولَهُ وَمِنْ اللا نَعُولُ مِو وَكُونَ عُمُولِ أَنْ يَعْتَ رَالْعَسْرَ فَ وَحُولِ السَّا فِراكَ مَفِعِ الدَّ مِداصُلَهُ وَوَظَلْمُ وَهُو بِمُحْوَلِوالْمِهِ فَتَدْحَدُحُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ مُنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ مُنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ مُنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ مُنْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَدْ مُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَلَدُ مُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ في في وسُما فِي وَالمُمُنَالَةُ النِّي لِنَهُ عَما النَّفِيمِ وَاللَّهُ عَلَى عَادُ النَّا وَعَلَيْهِ وَحَسَلَ مَرْ أَضَاءِو المَّا الْحَدُونَ الْمُورِدُ الْوَرِي وَكُونُ وَالْمُولِدُ وَلَوْ مِنْ فَعُوالِا عَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ وَالْمُوالُونُ وَمُوالِا عَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّ وَمُمَا يُعَلَّىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْعُولِيمَانَ مِنْ مُرَ الصَّلَىٰ يُعَالَمُ عَلَيْهِ الْمُعَالَ ال الما وه عيد والكو القعلاء إلحاليو ك لا دائا خينه والمناه يولون المناف الم المنيز في زالتُسْمُ ومَعَى يُومَلُونِهِ وَاللَّهُ مُعَدِّ مَصَلَيْهُ وَاسِدٌ وَمَالَكُ وَيَحْدُ وَالْمَا يد الا عَدْرُ لَمْ مِنْ وَ مُاللَّهِ فَي إِذَاصَلَى أَرْبُعا سُعِمًا إَعَادَا ذِاكُا وَمِنْ السَّيْ السِّيرُ مَاذَافَالْ وَلا يُوسَنون وَ كَثُرُ لَهُ بِعَيْدُ وَهُنِ مُوافَعَنَا مِنْ اللَّهِ عَلَى بَعَوْلِ لُوجُوه وَ مَالَ فَأَا و المناع المالي الدينا الماء وهذاوما فالسيعة لان طاهر فزاه يفضى النعير دون الديان وتالا المنظول بمورة والمنفؤ الفراق على الديشان أونها اعاد والمؤكد التيافي ارسابد النَّا تَتَخِيرُ الصَّلَوةَ بِينَةِ النَّالِمُ إِنَّ كَفَيْرٌ فَيْ بَدَالَة تَسَامُ بِدَالِة كَعَبُر الْجَعَالَة تَصَلَّى وَالْ اللهِ

على المعما الموالية المن ولا من من المنافعة المن المنظوم المن المنافعة المن والنائي عن الالدركم التولوث لا مُراكد والمائيات الكالمات المدين المساول المراكة عَنْهِ لَ خِلْ الْمُنْلُونِ وَبِعَدُ النَّبِيلِمُ فَاتَ مُنْ الْمُنْلِمُ الْمُوالِمُ مُؤْمَا فَيُ كُرِّكُ إِلْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ الزاد فالعاوية وتحرب الأسفاق وعيم التنار وعارضه والكالعام الزيال والساوة مبطل أهامني الريخال مستعمل وم أطر العيادات الامامية ومعمم والأعلم فالعلق الغاسق وكلك فافعن فيموالك لمة وكافئ لفعالم المدون المالة رالسان ماس كالماناالا كالماخ المنكرر وطريقة التوبي كالم الوغة والمتا فالنساك ولاتؤكدوا إن ألين طلعوا منه كم الدّاد وتعتيم الإدام عالمناع وكوت الميو ولات المامة العَلْوَةِ مُعْتَرُ بِيَ الْعُمْلُ النَّكُومُ فِنَا مَعْدُ الْتَالِينَ لَهُ عَالِبَ فِيهَا مِنْ فَوْ أَعَوَا وَالْعَدُ والما والفاسور الفتر فليخوا فعرفه على من لام الفقير مسال وفافز الفراد الإسامية بوكواهية إمامة والدالزنا فالسكوة وفلاشان والامامية تفرهم فيذكك فذك الفاوي بدوشاب الولاب تزالفن آاراته الكاكاتكا والمامة والدالة الوكا وكالمالي أنَهُ مَالَكُنُّ أَلَيْهُ مُعْبَدُ مُزْغُ بِعُرْفُ أَمِوْهِ لِمَامًا وَكِنَ عُلُ حَابِ أَن مُرْفَعُ أَنْفُو وَالواعْبُعُ ٱحدَد إليننا الْا أَنْهُ وَانْ يُوصُوا دُالِ كُوالْ المَّالَوَةُ خَلْفُهُ عِنْدُ فَا يَجْزُدُ وَالْطَاعِمُ وَرَيْفَ الإَمَامِيَةِ أَنَّ الصَّلَقِ كُلِمَةً عَيْرِ عِنْ مَنْ وَالعَبْدَةُ فِي ذَلِكَ وَالحَيْثَةُ الْاَجَاعُ المُتَعَيِّمُ وَكِلِينًا يزان الذمية صَمَا الله ومِنْ الله ومن المنافية كُواهِية أَمَامَة المُومِ الجَنْفِي والمللف والخيذ وبواخاع القايفة وبكن ان كون العجه يقسعه وفاذاله فوسطين مَنِهِ عَالَهُ وَالعُرُونَ عَنْ كَالْبُورُ وَلِأَنْ الْمُنْوَى وَمُزَّلُ شَبْمَتُهُ مِرْدُوكُ لَا الْعَالَمَا وَالْمُنْ الْمُنامُ المنظوا مناه على الديكار المثلوة مت الدوتي الذوتي المدود بوالاما ميد كوالمية المالية النتى وَأَثَّالْتُنْفَلَ إِلصَّالُونَ مِعَنُطِلُوجِ النَّمْرِ إِلَيْ وَفُرِ لَوَالِهَا حُرْمَةٌ إِلْإِنْ وَلِم والوعدة والمنطق المستنفية والمعالمة والمنطقة المنطقة التفريخ المنطقة ا حَرْجُ وَ مَرْكِمًا وَيُعْرِفِلْمَا وَلَاتَ عَلَى كُولُ مِنْعُمَّ وَلَيْ مِنْ الْمُ فَالْكَدُوطُ الْعَنَا أَدِيثُمُ مَنْ عَلَى الله وَعَمَا المُعْدَوْتِ الإِمَامِيَّةُ بِولْمَ قِبْ سَلْوَقِ الْمِعْدَكِ وَالْمَسِينَ فِي الْمِيمِ اللَّيْلَة عَلَى الرَّجْهِ الدِّكَ رَبُّوهُ وَيُنْفُوهُ وَلان مَّا فَي الفَعْلَم الو لاَيْدِوْنَ دُوك النَّا وَيَعْلَمُ المحت راماع الطابئة عليه والتوكان الديد عي المنه المدعو الماعوا بنا بندوت والموالي التوام ١٠ الصلوة في معرفانوخ والذياكة فيها مستعقد غيراللكي مست و على والمالفوك المناسد عديدعم للشفر الدك وبيد فيوالنقي فيالمفكور بكويد المفالك الريك مراسع والعاسع للنداب المعكم للملك فنه أذ بنكة وعشوك والارتخاف والفائم مساقة الم بدالية وعد قد الالله وك والن حق وكالخاكل عالية والديمون ملا كالغا

أكاما منة بدالكنة مولاجها ويحملي فكافليقي وكفال فكراه ولا والشرالفي أ وفاح عَنْ وَلِنَا لِإِنَّ الشَّالَيْ وَوِلَ مَنْ أَقِيرِهِ سَقَلْ فَلَا مَالُ مِنْ مِرْسَلِ الْرَبْسِلَي فِي سَهِ حَالِسَلَّ فَإِلا الْمِ ع وصفال فلحد الن الن الن الله على عدد وكذال فالنا الن فالد كالعبيد وعرواجد مزعات بشرفياف لايعنوموز والناروف فالفالك إناا تعلق والعام النبي تعلى المتعلمة واله الاعتبار وَالْ الشَّافِعِينَ مَلَوَّ المنفُرِدِ فِي إِم رَضَّا فَإِلَى وَهُنَاكُمُ وَهُنَاكُمُ مَكُ وَالْمُ الْعُناوي فَ فَالْمُ الْمُعْلِوي فَالْمُ فالنواف الإكما ويتبضفن المستلة الترمز الخالف والخنة لكالإخاخ المتعنية وطريب الانجااء والمنال النواول في مترم عربته وكاعاص الملا والتركة الالما والما والما والما والما والما والما والما إِنْ يُعَالَ مُعَادُ وَرُالُ مِا مُودُودُ مُعَ عَلَى مِنْ الْعَلَافِ مِنْ الْوَلِمِ وَعُدُدُ الْعُرَا فَمَا المَّاسِ مَا مُعَلِينَ الْوَالِمِ شهررة مُسَارُ صِلْعَةٌ وَنِهُ تِلْلِيدُ عَنِهِ فَاعْتَرُكَ بِأَنْهَا بِالْعُدُّ وَجُلَاتَ لَلْسُنَةِ وَهُم بِرَوْءَكَ عَلَى البِّي مَنْ الله عَلَيْهِ وَالْوالْمَةُ مُل لَكُ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُل مَلْ اللَّهُ فِي النَّارِ الفؤوك بوالإمافية توثيث توافل فهرومها وملي الاهالي فالكركية من عيروالعدمة المن عَدْ مَكْرُولِكُ وَإِنْ وَالْمَنْ عَشِرَةُ وَكُونَةُ مِعَدُ الصِّلْوَالْكُونَ وَلِلَّهُ مِنْ عَلَى الْمُ الله وكعنه وبعيدا بدكتان الحبرر الحالس سبالان معتدم والوائ بالكا إهدى ويخرر مالة وَلَقَةٍ وَكُلِيلُهُ إِفْتُرْ وَعِنْهِ لِيَنْ وَلَاتَ مِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا العِينَا اللَّوْمُرُونِ اللَّهِ وَالْمُولِدُ اللَّهِ وَعَشْرِكُما وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ المرابلة على الدِّن وكما ووفران على المرابعة المرابعة المرابعة والمنتم وعزواكما والمنطولال منها مُلكُ فَالْمُ المُنْ مُنْ عُلِيد السَّلَم وَعِنْ مُنَا الْمُعْتَرَا الْمُعْتَالِيدِ مَا فَعَالَ وَسُونَ الإخلاص وتحفير في المنافع في المنافع ا المجاز من والما الألفاة في للله الفاعد ما الله من ويذالك الله المنافق وسمن الإنفلاس مالد من تروينها ادمة الكفات ملاة المستبير وانعرف بساكة جعفر الطيم السلم ومعنا العروا ويسكن في للواتجو محفة مل مراح ورزن عند والمواقع المسالط ويرق المتعالم المتعام وسفا وفيليد أتموست وكالمنات وعشر ككت وتافي فاطبة عليما الشاكم وفلات وصفها فيكا لربدالت العدرة وفلا النوبيد لايقيرون بالخي الفقت الإكالا كالكاين والمتحارة والشادي بنصورًا إلى الله والمراب والمعالم والله على والله والمال الما والمال المالة والمالة المالة المالة المالة المالة وكعنة بالوقر والوتراك فيختل على ما دُ فيتنا البواجاع العَلَاتِ وَوَكُنَ الْوَى الْعَالَا وَالْوَ عَلَى عَدُدِهِم وَالزَّانَ تَعْفِيمُ لِلنَّهُ وَالإحْسَافا فِيهِ صَبَّ اللَّهِ وَتَمَّا يَظَلَى السراد الراس بدالعُول بأن سَلَوَ السِيدِ فِلْ حِسُمُ الْمَحْلُ وَحَسَنَ عَلَيْهِ سَلَوَ الْحَدَّةِ وَعَلَامًا الشّروط فِي ال حَيِفَة بَدُهُ مِنْ الْحُدُورُهُما كَمُالْعُول الإَمَامِيَّةُ وَالشَّاضِيِّ يُعَوِّلُ الْمُمَالِيِّكُ الراحس كليلكاعل مادعة تبالليما لأخلخ المتنزع وظورنية الإخبياط انبشا متمث الدومام

الأاسان المساور وبعا فاند بعيبة سادام فالوقت فالخاصفي الوقت فلاعان عليه وعالك لوات سافوا اصد الكنوية بنوى أدبعًا فالماسليّ وكير بطاله فسلم الدلاع وي فانكان والالراعاب الإعان مادام فالوز والمنفطها مخ حروجه حال السيمان ففوموافق الإماية ومالطنة إراد ذال وظاهد الحديد موسم التعدة الخيئة فهاده بسا العد المتعدم وأنشا والتما والمتعدم السعالة كساب ما كال المنظولة بعداء المنزخ الرياضة والداعان الغيافرية ولا والما المنافرية ما وش وعيد عليه الإعان والتها المالة المالة المن من على الدين المالة المن المالة المن المالة المن المالة والمالة ولترطيط بناج المتنفروا والملوة والدخفع والده فالماج يثل عكوالإ اعتباك كالاجوب والمنالا وعنوفنا وله لفرالسكور عدد الدَّكاتِ والنَّا النَّفَا ومُناالمُعَمِّد الدُّكَاتِ وَالْمَا النَّفَعُ المعتبدية الاضال إلانيا وغيم بالدشاق علق الفنر الخوف ولاحلافها أشرط شرط القفر فاعدد وكفات السَّلُووْلِ وَالْمُمَالِمُونَ شُرِّقًا كِالرَّوْ وَالْكَفَالُ عَالَ عُوالْمُنْ الْمُوفِ لِلْنَ عَلَاقًا لَكُوفِ عَلَا الْمُعَالَ عُلَا الْمُعَالَّةُ الْمُنْ الْمُعَالَّةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي ال وبهامًا لنربُ اعًا مُح الكنومية الله ومَن الله ومَا الفرد و بعالامًا فيه النوليات المناسفي الدور حدم كالملاحرف الخالي من المناف والمر المنت رعليه والتي المناف الماعد الما عدال المناف الماعد الما المناف الما المناف الما المناف والخينة عَلَى مَا دُهُ مُنَا إِلِيْهِ إِجَاعَ الْطَالِمَةِ وَأَسِّنا فِأَوْلَاتُشَقَّةُ الْتَيْ يَعْنُ المَنْ المُوجِيّةُ الْتَعْنِير عِللسَّلْوِةِ وَالسَّوْرِ وَمُنْ ذُكُرُ الْحَالَةُ مِنْ مَعْنُ الْتُومِرِ حَضِي لَاسْتَقَعْ عَلَيْهِ عِللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْكُانَةِ السُّعَة عَالَحُمْ لِاحْتِلَافِ الْعَالَ وَالْحَالِ الْمُرْضِلْهِ مُسْعَة فَلَا لَعْصَرُ مَنْ عَلَى الْمُرْدُدُ والمابية النول والمنت لأعترا لاعتور المرية والإنام كفافع بالكالمخيفة والخاب والليت بالولان أنما سعقد بسكته سوك الامام وروي عزال ومشف اشاب سوى الإمامة ظَالِلنَّةِ وِينَ وَقَالَا أَنْ حَجَّالِ إِنَّ الْمُعْمَّرُ مِنْ الْإِمَامِ الْأَرْجُلُ الْمِلْ عَظَيْمُ الْمُ واعتبر الشَّافِعِيُّ أَدُ وَالدُّلِيكُ فَالدُّلِيكُ فَي عَنْ مُا دُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ حَسْفَة وُمُزِعُ الْعَسُولَ مُن الْمُعْلِمِهِ إِلَيْ الْحَالَةِ وَالْمَدُ وَالْكَ الْحَبُهُ مُسْتَقَدُّ مِرَ الْمُحْتِماعِ وَ الخاعة لنترا يزد كلام عليم المخت الاسام فالكنَّة كِلاَّ أَمُمُ الْحَاعَةِ خَاصِّلُ كَلَمْ عَلَيْمَ السَّا عافالد إذ بوسَد كِانْ الْإِنْيْنَ عِلْمُ مِعْتَجَاعَةُ فِلْ السُّلْعَةِ وَلَهُ مَعْلَيْهِ شِلْ الْمُ لَا الْمُ مرايدا مخاعد وبسند فالخفية والاستفت وللاجتماع فالقول عنداما عدوص عَلَيْ لِللَّهِ فَعُلِوع مِرْدُونِ الإِسْتَعَارِفَ فَدُمُنَا ذُكِ وَمَا نَعْ لِمُ مِنْ الْمُ اللَّهِ استانان الملة الجعة سونه الجعة وسيخ فالعود والعساوالاجع وياصلون العدا المعدد المنافقير وكالكري فعلوه المخفو المعسورة وكالعُم والعَم إذ الملافضا مع سر وباق العُقْدَ العَقْدَ العَدَ لَ يَعْدُ لِللَّهِ إِنَّ الشَّاجِيُّ إِذَا فِي الْمُعَامِّ مَنْ خَاسَعُنا السَّوْنُ ا صلوه المستقطعة والخالة في ذول الماع الطاعنة و المقاطعة الموطع فيدد المواقد عالة الذافيا مادرا، إحرال والمنتاع وها وليتر كالكر لاعداد مست

لتكنيز والسنة على ما هد ملم يول على أن التكريز أيضا والجنب الفيلون مستسلة و بالماد بعلانا بنية الغزال بوخوب علوة كنسوف التمنو والغروة بذهبوك الخارة فاعتيا هاء القلوة وَجُبُ عَلْيهِ وَهُلَا هُلُو مَا فِي الْعُقَمَ الْمُ خَالِفُ مُولِي وَالْجِيدُ عَلَى مُدْهُ سُلا الله الله و للن النظائ فالدون ما بنده ومد عرابتي مليات عليمالا مرفوليات التمن والفرات وكسفان الوت الحروة للنواحد فادادا بنوهافا فرعوا الوالقا المقاع والنوالي الموحد مَنْ وَمُ الْمُورِدُ وَ مِولِامًا مِنْ الْمُولِي الْمُعَلَّوْ الْكُنُونِ عُنْ وَلَعَابُ وَالْمُعْتَعَلَيْ وَعَالَ إِن حَسِيفَةُ وَالْحَالِمُ الْهَا وَكُمُمَا رَحَلَى السِّلْمِ الصَّلْوَةِ المَّدُونَةِ وَعَالَ اللَّ والسَّتَ وَالسَّافِي الامخ وكفاف في الديع مجدّلات وبيلنا إجاع الطّائِفة ولان ماد فينا الديدة ويون على المالي ويد عَلَيْهِ وَمَا وَهُ مِنْ اللَّهِ خِيلُافِ عَلِيْ مَتَ السَّالِيَةِ فِي المُولِي المُولِينِ المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِينِ الم طَهُالَ وَمُنْ جُون عِجْمُ اللهِ وَمِنْ لَمُ تَكُلُفُ إِنْ مُسْبِعِ الْفَلْقُ وَلَا كُلْفَ عَمْرُ لَدُونِ عَلَيْهَا الاعت الصِّلُوْهُ عَلَيْهِ الْإِلْمَاتُ وَحُدُّهُ النَّ فَعَلِي عَلَيْهِ مِزُلِاتِعَادِ مِأْنَ الْمَوْسَدِ مِن مَا عَدُاوَالْجَنَّةُ عَدُولُ إِجَاعُ الطَّالِيْدُولُولُ السَّلُونَ عَلَى الاعادِ حَلِي شَوَعِي وَقَدْ عَدَ عِينِ عَرْ الْح السَّلُوهُ عَلَيْهِ وَلا فِينَ وَلا للل فَعِنْ عَالَتُ فِيهِ هِ مَسْتُ لَ وَمَاظَلُ المُ الدالا الله والغول يخشر كالمراب يومان المينان وكالاراف كي تلكي نواف الإمامية يدول وتدويد المالمان درن الرامان كراب الميكالو حس فري أن الوالما المال الاعامة والمالية والمخنة مناد عنتا إلى الإعاع وكلوسة الإحساط كان الدى تذهب البدالإمامية يدخل كَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَأَحْدُمُ اللَّهُ وَكُورُوكَ فَمَا لِنُوا عِرَالُتِي مَنَى اللَّهُ عَلَيهُ وَالْوَالْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والخاص المراز والمخلالة عليه السلر كتوازيعا فلت أهده الرواية عيد إلى المنزارية مِعْنَ وَجَعُونِينَ وَالْعُلَالِينَ وَحَمَّوا لَجَرِعُ رَخَمُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْعَالَى مَوْلِ النَّالِي عن وكان الله المتواد بعالم الموجيها منه ما داد علتما و ترجي وحد المنا لذ الريعام من وُمُ النَّهُ وَدُ يِعِلِكِمَا مِينَةُ إِسْعَاظَ السَّلِمُ وَصَلَّووا لِخُمَّا لِيرِوَ أَنَّهُ إِذَا كُنَّ الخاسِية حَرْجَ وَالْعَلْوَ بعرب ام وَالْقِيالَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِقَ فَالْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعَالِدُ مِدْ هَبُولَ إِلْمَا الْمُعْلِمُ مِنْ عِنْد وعل اله وَ قَالَ فَالْ سَبْلُمُ الإِنَّامُ وَاحِدَةُ وَنِيعَ فَيْ الْمِوْدِيلُمْ مَنْ وَأَنَّهُ وَاعِمَا سنهم والصعوا والهج فكالريخ فالكانتوري شياره عرفيه وليسانه حديمة وفال الخير والمراعن فينيه وعن مالد تحفيه وكالحاشرية والطاشانعي سان فوال في العلاد النع مِرُولِ مِنْ وَالْحِيْدَةُ عَلَى مَا دُهُونَا البِيم / حَاعُ الطَّالِقِيدُ وَالشَّا فَانْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ كِنْ وَوَدِوَ مِنْ الْوَكُوعِ وَالنَّيْ فَوَاللَّهِ وَاللَّهِ فَالْمُ الْوَكُدُّ وَاللَّهِ لِمَ مَعَدُ لَيْكُوالُ فَالْمَالُوكُ وَاللَّهِ فَالْمُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّ المعدد المعلق المراد الأخارية بوالفول التعوم التفوع يحرع عدي

الماسة التوليات كرملوة العدن الافي سنة وكالفائية خرف المارة كالمناسة ملح وكدن الزكرع والقالعة الفالغال الفالغال في المالك المستعدد المحالة المعاملة الى المن حَدَّة عَ الأولى وَارْزِيعٌ 2 اللَّاسَة مِرْخَلْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْر اللَّهُ مُوعِ وَمَال لِلْ وَالسَّاصِيُّ مَنْ يُعْدُولُ وَخُدُورُ لِللَّهُ وَقَالَ السَّاصِي لَاسْدُولُ الْأَصْلِي وَلَكُوا الوكلع وزون ع مُلك مُدُّ يعْمُدُ يَعْ الرَّكْ عَدِ الأول شَكِيرَ عَالاً مِنَاجِ عَجْدَة عَجْمِرا وَالتَّبْعِ فَالْكَاثَ عَلَا يَعْنَدُ وَكِنَ التَّ كُوْحِ أَنْسًا فَهُومُوا فِي لِلْمَا فِيَةَ وَالْأَفَالِانِ وَالْأَفَا فَيَاكُمُ مَنْ النَّه الاجاع النعيم مست المن وعماالغ كن الاماميّة بمراع العالمية ع مُلَ لَعَدُم مِلْ الْعِيدُ فِي الْمُلْكِيرُ اللَّهِ وَالْمِلانَ الْمُصَاعَةُ وَالْحَالَةُ الْمُحْدِولُ لَلْمُ والله وفي عُدُ النَّالِيهِ وَمُدَّالِقَالِيهِ مِنْ لِللَّهِ وَكَانَةً مُوَالِي مِرَ الْعِرَامِرُ وَعَالَمُ لِكَ وَالْمَالِحِوْ مَا يُزِوالرِ كُنَيْرُ مُعَا بَالْكُيْرَاتِ مَا نَعْرَادُ الْالْمَا مِنْهُ وَالْحِيْدَةُ لَهُا الْاَحْاعُ المتعَوْمُ وَأَنْهَا طريقة الأحباط مان الليك تله على الإمامية عود عنما الحاعة إذا أدّ كالمدالاجتماد وَمَا بِعَوْلَهُ عَنَا لِغُمُ الْاَعْدُورُ عِنْدُ الْاِمْامِيَّةِ عَلَى مَالِحَ لِكُنْتُوالِ عَالِاحْتِبَا أَطْ فِهَا يُذَهِبُ السَّدُولِامُامِيَّةً والبيخ مست في وعلام الفروف بدلاما مية إيجا له الفنوت يمري المن مر المواز العِيدِلانَ إِن النَّعَمَ الْالْوَالْحُجَدِّلُ وَالْحَيْدَ فِيمِ إِمَا عَهُا وَلَا يَوْ الْمُسْلَمُ الْوَفِي مُرَّا أَوْدِمْتُهِ معاقة العيد الأعاد هنذا المور الفنوت وكاند ويتباء الدمة والعاجب المُعْدِدُ وَمَا الْعُدُدُ مِهِ الْإِمَامِيَّةُ الْعُولَ بِأَنَّ عَلَى الْمُعْلَى الْكُلِّيرِ فِي لَنلا الْفِطْ وإسَادَه مِنْ بُرْصَلُوهَ الْعَبْرِ إِلَى النَّابُوجِ الْإِمَامُ مِنْ الْجِيدِ وَكَالَّهُ عَقِيدًا أَدْ مَعِمَلُونَ اذا فَذَا لَهُ وَالْمُ لَهُ الفِطْرِوُ الْمُونِينَ وَعَالَى النِّيدِ وَفِي عِيدِ الأَصْى عِبْ التَّكْيرُ عَلَى مَرْ كَانَ وَيَا عَقِيبُ حَدُّمَ مَكُونَ الْوَلِمِينَ مَالُونَ الْعَلَيْ وَمَنْ مَوْمِ الْعِيدِ وَمَرْ كَانَ فَ عَمْرُونَ الفرار الاحتبار كروعيت عشر متلوا والمؤثرة والمارور عوالعيد والتحالية عالف فذكاك المالتك وعد العطوعة بالسكوات فلانعو فوند وأما المكلفوان التكبيت طبيوالمسأى اليالمفلوة فزوي فأأن خبيفة أنة لكرو ومالاضي وعمري دهاء الالمط ولايزوم الفطود فالخالة وذاع كمتوني فتوجد الالكتابي فالعيدرجا وقال الكناب يالمفكن الدائه وي الإمام قادا خرج الإمام فكواللو يرولا بكرادادج فالالنا فعن الحت إطهارًا للليوليلة الفطود الله القروداد اعدة الكالكار مرا المام وفي موج المنوح يتنوو الإمام العلوة والشاعوان كيلوا يح يعاد النفي وصلوا الموس ووع وفد الن صلوة العمرة وترية والله ووشات وعلا والنورك التأم التروية فالفالا والشامعي وعلوه الغلبونوم الغي اليماوة العج والعراق المالس والأفي كالمنعم والإلحاج وطريقه الاحتياط ومولة تعان ولتكل العلاق

أنَّهُ مِنْ تَعَيَالَ وَ إِنَّ الْعُقَمَا إِنَّا لِفُوكَ فِهُ ذَاكِمَ لِأَنَّا اللَّهَا فِي مَوْمِهَا مِ بَوْمِ سَلَ إِلَّا الْتُطَّافِ عان العمالم وأنو حسف بعول إن فول بداللطوع لم بدوران وي مدرمفال في الان لأنتث مة الموسلة التي يتعف الشاالاماية ومال حدث حسل المان المحوال وَانْ كَانْسَالْمَنْكَ اسْغَيْمَة لَمْ يَكُنِّ وَالدَّى كِلْكَ عَلَى مُدْ صِسْلًا حَاعُ الْلَّمَا لَفَعَ وَطَرِيعُوا لِأ حياط لأنة والكاكمية مترد مفان أحذاه عندنا والاتكان شعبار بعفانوا بدواديف وَيُعَانَ سُونَ كُمَّا بِرُوونَهُ عَنْ لَهِ سِلِ الْمُرْسِيرُ عَلَيْهِ السَّالِمُ لاَنْ أَمْتُومُ وَمَا مِنْ عُمَا لَاحت الى مَنْ الْمُطِرُ وَمُا مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمُعَالَ وَكُلَّ حَبْرِ مُولِوَا لَا سَعَمَ اللَّهُ مِنْ عَرْصِنا مِومِ السَّال الله حلفالة التري عل معويه بينة الفوف أي تدان في المناهد مؤور والشال سرالية وال يه عَالَةُ الرَّبِصُومَهُ سُفَوِدُ اوَأَيَّ فَرْ وَيُحْلِكُ وِالشُّكِيَّةِ مَا ظُلَّهُ مِلْنَامِ سُعُنانَ لَو الأَيَّا المالاتِ A دُمِّ العُودُ وَ جِالِالمَامِيةِ الْأَلْفِيلَامَ لالفَيْلُ عِدَ مِالْعُ السَّنَا وَالْوَ الفقيما وتحالفون فذكر والحيث النااخاع الطابعة وأنساكا والجيام والغود والساكرة له وتما الفركات بعالامامية والافاقة المدعلي ففوالدجود وم الفعن وافتلاهم الصوف الإرعامية المناع واعتمارا الكيني المتاني اعتلى اسولوسا عَلَيهِ وَالْهِ وَإِيمَا يُعْرِيعُ وَكُنَّ مُ عِنْتُ اعْمَادِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَمُدْمَا لَكُو وَاعِنَ إِلَا فَا العيدة يفطوا بوروى النحشا لغطون العمام شهاالعيدة والغيمية وكان عز مالك العد اللات المع الما و والحيثة ما دعة الله الماع الطالبة وطويقة الاحتياط العد الوالله مَ الصُّورِ وَيُكُنُ الْأَكُونُ الْوَحْدُ يُوالْمُورِّ اللهُ وَعَامِلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المنارة التي لأنكن عَنْ عَلَمُا عَمَا مُعَالِمُ الْعَالِمُ عَنْ الْعَالِمُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَم الاسارة في مِنْ تَعَلَّمُ أَوَالاً مِعَالِمُ تَعَلِّمُ وَعَدْدُوكِ عَنْ أَيْ صَافِقَةٍ عِنْ وَحَلَى السَّالِ ا ام سالخ بن عي كالداستيت لمراع من بداية درسان في في السود وكال بعد فرا المفقع وترصوالف فيرفه فعالالا برايحالهم على تزاجنت في المراب وعضان الماداد الحاصاح س عبراغنيسًا للهُفَ ؛ والكِفْ أَنْ رَوْسَهُمْ مَنْ يُحْجِبُ العَلْمَ الْدُولُ كُفَّالُو وَلاحِيةً لى انت ادا عليه الشفرة لم يعمر البعاد عان الهنام إلى الصِّماج لا شي كليد والدُّلدار؟ صِدَةِمَا دُهُ فِينًا إِلَيهِ الْإِجَاعُ الْمُكُرِّدُ وَتُمَاتِعًا وَصْلَ الْمُالِنَوْنَ بِهِ مَا مُرْدُودُ لَهُ عَلَى فَرَرُو الْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَالَمْ أَصْبِحُ جُنْا يُوسَمِّرُومُ عَمَانٌ وَلاَ بَعُومُ وَالْعَالَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالِهِ وَاللَّهِ عَلَّهُ السَّالِحِيْلِقُلْكُ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِهُ وَاللَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَّالِهُ وَاللَّهُ عَلَّالِهُ وَاللَّهِ عَلَّهُ عَلَّالِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلْمِ عَلَّالِمُ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهِ عَلَّالِمُ وَاللَّهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالْعَلَّالِعُلْكُوا عَلَّهُ عَلَّا عَلَالْمُ السّ تَجَانُوا هَذَا لَكُتُوعَ فَي مَنْ الْمَنِيعَ عَامِمًا عَالِمُا لِا لَهُ خَالِف لَفَظِل لَا يُرُونُ لِعَاهِ وولوا ادال لَقَائَ عَلَيْهِ السَّلْمُ مَنْ مَنْ الْمَرْ مُنْ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمِعْدُ وَلَا مُعْدَى إِنَّمَا فَمَ الْالْصِياحِ بكان في النماو كل مفيد الليقة ووالساكين يعوله عليه السلم سَلْ عَن جَدُا مَل مَعَرَ عَلى حَمْ

بِعَدَالِذَ وَالْبِلِأَنِ النُّورِكَ بُوانِيَ عَدُولِ وَيُدِّهِ مِنْ إِنَّا أَنْصُومُ النَّطُوعِ إِذَا نُواهُ فِي أَخْر الماراجزاه وهواحد فولى السَّامعي أيضاد بافي الفعم المنطور في ذلك وتعولون إذا مول الدطرج بعدالة والداريخ ودليك الإجاع الدك تعدم وتواه تعالى والمنصوض ويرافعه وكالأطاء ولغوان أوسنه بشفن إلك والقوم والتوغيت فيه كالمنتفا ولفيزان والعام والمونا والمانع والأوال ونبكه والأبلة معلى والده وم القرض كاله كالمخوف غندما الأنبية والإزوال لأنااخ وخناه بدليك لكوليال وعاعداه وافؤى ما تعلقوا بم الماسمي والمتارف للانته كالكون فيما عا مكن فين والمتار الته والمواك على السال الما عنى المن خالف الماتي كالمولول كلهم من وي السكوع مالا وال مَانِ فِي إِنْ يَعْدُ الدَّوَالِ وَصِلْمُ إِنِّى جُلُلِلِ وَالْبِصِينَ أَعَلَى الْمِبَافِةِ وَبَعْمَةُ مَنْ كَالْوُهَا والاسول الفوال سن الملياف الكيم في هذا الفي لمن الدرك الإمام بعد الوكوع و منالة طف إداكا سالعيان ورمعي حدوم ملاو وورخالع هذه البية والتوت البيئة المسالفة عما عالماسي ولافرق من المعلمة والكثري في هذا المنتي لا والعلول المناس والله ورو عالما والحفاد و فطروو لخص النافي لان يعيف العد وعير مكن والحا الرب السِّمَة إِمَّا مِلْ حَسْمُ مِلْ وَمَا لِي عَلَى فَكُلِدَ مِلْ لَهُ عَلَى الْمُعْتِمُ وَمَا يُولِمُا مِن وما موروا ورا المعية معيق و فد و و المدم ال المنافية و فط القالوة معرد الحريد الم من مدد الله موم مون اعد ولا بلوظ المالية مي الالد الوالا على مجور السَّاجِي وَأَنو حَنِيفَة وَالنَّوُ النَّفَرِ إِلَا يُعْبَرِ السَّلَوْعُ مَعْبُودُ الرَّ لَقَالُمَ إِلَى الْحَاجَةِ السَّيْدِيدُ الجرحُودُ وَمِنْ لَهُ وَمُ فِالنَّكُ اللِّيدَةِ حَدِيثًا لَهُ الْمُولِمُ اللَّهُ وَمُوعُ المعْدِم الله الاضلافة الاعترامنا أن في المجودة وكالمعترض أدُفينا الده رواسطة عزامتي مل الله عليه والدحلة العبيام لن في منت القبيام مرالليل الداكة المحدروا على وفريداً الاحاد الإخاد لاسمان كماني المتربقة ولائا تجلف على الفضاف الكالركا عَالَ الانعامة المالستيدا لاينالسيد ولامد ولا وكوورج في النه وقد ملكة بخوار على المعم الذك سَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَعَالَ وَمَوْمِ اللَّهُ وَوَالْكُمَّا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَوَالْكُمَّا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَوَالْكُمَّا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَوَالْكُمَّا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م و عاضًا مُعَوَّلُوالْمُنَامِيّة بِوالتُولْ مِاكْ بِيَمَّا وَلصِفَةُ مِا وَكِي شَهْرُورُمُمَا لَ اللّهِ وَلِيهِ ولاعب عُرِيدُ البِينَة ولِي تُوِّم وَمُؤَكِّرُ وَالْوَرْ عَلَى عَذَا الْمُذْهِبُ وَانْ خَالْاً فِي الْفَعْلَا ن والحدلا بعد الما أخاخ الطابعة وأبضا فالمالية الوروي الشهر كله لان حيثه حرب واص كُمَا أَرُّ نَجُ الْمُومِ الوَاصِدِ الْأَوْتُعَتُ بِعَالَيْدُ الْهُ ٥ مَتَ وقا المرد من بداللا ما ويت التولية أن يوم و و و التبكر و

القَصَّا، عَلَى كَارِجَالِ وَفَالْعَالِكَ الْكَالْ الصَّوْمُ مَطْوَعًا مَنْيَ فِيهِ وَلاَ تَيْ عَلَيْهِ وَالنَّالُ وَالسَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلَّ السَّالِي ال وَهُا وَا وَ وَالْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمَالِينَةُ مُنْفِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ لا وَمَن وَ حَبُ العَصْ أَوْ لِلْعَمْ الْأُو حَدَى فَهِ لا لَقْصِيل فَكُن الْأَهُورُ السَّقَطَة وَالْحَدُ عَدُ هَدُ الْمُعْ القائفة ومكن كأن على فيم البردونة عزالتي صلى المدعلية والدين على ديع عزل سى الحطا والتسكان عادات الخالي عنوال في دفع الألم على المنطق المحصورة والما عال الرشاات تشقيطا العُصَاء بِمُمَا الْحُبُرِ عَنَ أَن بُرْسُول الْعُرَفُ فَمُنا يَبُرُ الْمُعْتَدُ بِمِالْمُ مَن سَدَ الْعُرَفِ وَدَوْفَ وللترجمين والمكان ولترك فللكر الانتاج مست وَلَمَا فِيهِ مَوْافِق مُنْ عَدِم التُول مِأْنَ مَنْ مَمَّامُ شَمْور مَعَانَ فِي السَّعْ عَيْدَ عَلَيْهِ الإعال الآل مُنبِعَهُ وَأَهْمَانِهُ يَعُولُونَ إِنَّ السُّورَ فِي السَّعْرَا نَصَلَ الْإِصَادِةُ فَالْعَلَالُ وَالسُّور مَن الصَّو يُعْ السُّورُ حَبِّ إِلَيْنَا مِلْ فَعَارِ لِمَنْ فَوِي مَلِيهِ وَقُالَ السَّا فِي صَوْلَحُ مَنْ الماصُّوهِ ألا فطار والمنوفر الفسل وروي عزام لترأت العظوا فضل ووي عزل فارود الفالهامة عُالْسَ عُرَام عُروه وَعَلَيْهِ أَنْ الْحَوْرَةُ بَدَالْحُورُ وَهُمُا هُوَ مَدْهُ لَا الْمِالْمِينَةِ بَعْنَاهِ وَالْحَيْدَةُ لِغُولِينَا الْإِهَا عَلَيْكُورُ وَالسَّا نُولُهُ تَعَالَى مِرْكُا دُوسُمْ مِربِينًا أَوْعَلَى مَعْ تَعِدُهُ مِلْ إِلَى أخر فاوجب تعالى العضاء عشرالسنع ومزادعي شمرا يدالانه ومعوقوله فاقطا فهوا الطاجع وعير وليل فان المعالى العولوا شاخ للي وفوله لعالى و كال مروق الويم الذي من السه والانفروا في فلت الما ينه القام والعروا والم وَأَيَّاهُ لُهِ مَنْ مِنْ مُنَّا لَكِمْ المُمَّرِ فَهِ إِلْمُاعِ وَكُلا مُلِكُ مِنْ مُعْلَم بِدَيْ المؤرج الدي احلف فيه وتعاد منون عارو ومف هن عزالتي صلى الله عليه والدمز تعالمالصائم والسق المافط والمعن فان قب وتعنى المنارات العبار بالشعر الذي يعتقد أن النظر العوزاد لمعطوعة المخوالدي تعتعد أن المتومر لاعد عليه فلت مذا خصية المطاهرات كالم فالظاهنوان الضام فالسعر كالمقطوع الحصرية الأفكام التي وخليدال الفياء وعلى الما فالما والصابح واساله بالا حدا عرف المرابع المستوى من مام والت واعتقدان القطوكا بحواللة ويتزا لمقطوع الحضرالدي فعقيدان المعور غنز واستلك المالاعتفاد الاول طويلة الإجتماد عيدهم وبعه بفضال ذرالعتين والاعتفادال عِيكَ وَلِكُ وَدُمّا كُان كُنْرًا فِإِنا سَدُلُوا مَارُوا وَالْمَا مُعَلِيمًا مُكَافِلَا اللَّهِ وَلَ اللَّهِ مَلَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِي وَنَصَالَ مُعَدِّو وَلَعْصَامُ وَلُفَظَّوُ لِعَصْلُمْ لا تَعْبُ هَوْ لا عَلَى مَوْ الا و فتولا وعلى فالآدو عادوى الرحزة باعترو الاسلمي سأل اللم سأني الاتعار والدعر الصوم يدالط عُرَف السَّالَ السَّالَ إِن سِينَ عَصْمُ وَإِنْ سِينَ مَا مَطِّي وَلَيْ السَّالِ وَلَا الطَّي عَادُ وَوهُ عِزَالِنِي عَلَيْهِ الشَّالِمُ أَنَّهُ قَالَ لِيسُ وَالبِيرَ الصِّيامُ فِالسَّعَ وَسُدَّ المعوم الدوت

النباب الدانغة فبالالتساج ولأيكارض كاللغيز كالزوو تدعز عاليت وخوالي تعليا الاست على الله عليه واله كالناصي خياض ما تعلم لي الفوه ، تومد د الله ي بي الكافاط ودلا عسر ومان لأناسا ول هذا المنزعل الاستراكية مادعة من مراع الموالي للمن النعالا المنات لإناني المقوم بدلالوائة وتدخيا كمانا ويوخوا عتسالة ولاينسم والمستركة والمستركة والمتعالية المتعارة المتعارة المتاج المسكر لا المثارة المتعارة ا والمنا و والصور الله مواعد و المنظمة المنا و المنظم والمنظم المنظم المنظمة الم وَاسْمِ عَلَى إلِدِ لا نَكُنَهُ جُدُا يَهُ صِنِ الْمُعْوَالِ رِبْعِيمُ اعْمَا و وَلاَنْ عَلَى الْمُعْدِ الْوَاتِعْةِ عِنْ إِنْ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى فَيْ صَوْلِلْهِ تُلَا مُ عَلَا النَّهُ الرَّالْ النَّا الْحَادُ الْعَنا عَلَى اللَّهُ الرَّالْ النَّا واعما العا الحالمار تعداء مان كورجنا بالمهار طحلفا الوسعان مست وَمَا نَعْدُونِ الْأَمَامِينَهُ لِمِهِ العُولُ إِنِّهَا إِلْعُضَا مِوَالكُفَّانُ عَلَى مِرَا عَمَدُ الْمُسْتِنَزُ الْقَاءِ الدَّا وَفِ منهاع بن العالم العالم العالم المعالية والدومة والعادة والمائة والمائة والمعارة والمعارة المعانة واستينوالك إلى معامقان معيد العيم المستعدد الماليا المالي المالي المالية المختاط وتزاة النشة مست في وتمالنفركت الإمامية بمالقول المرفقية للطهاب ووسللها النخوند لاشئ عليه مرضة وكلغين والمعتلا وكالعبال المرابع عَلَيْهُ مُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّا كَذَا كِلَّالِهُ وَمِهِ وَرَوَى عَلَّمَ الْعَلَامِ اللَّهِ الْوَقَا الْحَلْمَ مكنونة وللطالق كالمفي علائي عليه والتانونا الفلن تطوع تعليد العضاء وهذا فيد بعض السبيه بدهسناة مالكلاة فاعي لاشكاعليه والشافعي فيه فولا بأحدف النفاؤا المفيع ورفع وَلِيْ الْعِ فَدُعْلِ لِمَا الْفِيجُونِي الْمُلْ لِفَوْرُ وَالْعَوْلِ لِلْاَحْدُولَةُ الْفَكُولُ مُعْلِمُ وَالْعَالِلَا عُولَا فَاللَّهُ الْفَاوْلُ لِلْمُعْلِقُ فَاللَّهُ الْفَاوْلُ الْمُعْلِلُ فَعَلَّا اللَّهِ اللَّهُ الْفَاوْلُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الى للود عن العنية والديع وو والله المن و الله المن الله و المواقعة المعلقة المعلقة منته ورباعاده مالكا وسي فالفلف للشرعلية وصار ومادكل م كالقائب مفانيمالفك الوصرا الظِيرُ وَالْعِيمُ الْمِعْمُ وَمِدْ فِيسًا الْمُعَاعُ الْعُكُرِدُ وَلِكُونَ الْمُعَامُ وَلَا مُعْلِدُ مَا لَك ما عَلَا عَلَيْهُ إِلَا لَهُ مَنْ فَي وَكُلُ الْمُدَى الْمَا الْمُنْ عُنِهُ وَالْإِسْمِينَا وَالْمُالُونِ وُلْوَيْكَ النَّفْ الرَّاسَتِينَ إِلَكَ الْحُوافِ الرَّعْيِرِ العِمَادِة وَلَا لَوْمُ عَلَى كَالِكَ الْمُعْتَفِيعِ الله المنظرة إلا المنوع والاستاع منه اولي ولاكري فلاكرع فيمه من الدوم المراف العيد والوازاجه فعليه قصناؤه والتكان دسكة وداعاة ظرويره فلافضا أعليه لانتاب العَمَا وَالْمُونَ فِلْ الْمُوسِلِ الْمُوسِلِ الْمُوسِلِينَ وَلَوْ الْمُوالِقُولِ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ

التَوْلُ إِنْ مَنْ يُوى مِن اللَّهِ العِيام بَوْم المِيْدِه فَضَا اعْتَ مُر ورَيْضَالُ فَتَعَدَّ الْإَطَارُ صِاء لنبر عَذَرُوكُما تَهِ مُعْلَالُهُ وَالْ وَجَبَّ عَلَيهُ لَفَانُ وَهِ إِلْمَامُ عَسْمَ مَسَاكِرَ حَسّا يَوْمِنَدُ لَهُ وَانْ لِمِ يَعْدِدُ عَنَ الْإِلْمَامِ اجْزَاهُ أَنْ سَوْمَ لَلْتَهُ لَيَّا مِدَلَحُ الرَّفَالْ و هَذَا المُورِقُ لَا لَهُ كَالْكَالُ عَلَيْهِ تَصْالُ البُومِ وَلا كُمَا أَوْ عَلَيْهِ وَالْقِيمَ العَقِمَ الاسروواك العقيبال ويعربون هاهنا كفائ كالحنا الدور فقط والخية الدهنا الاحا والان الكرود وطويعة الاحتياط وبناة الدعة من المن وماطن الفواد الاماميديد الغول الكفاك الافطارية وتمكان كالمسالة فكي وفي الموات الماسان المناه الواطعام ستنز في كذا والما على التحيير لاالتربيب وتدد ووقع السالتي ومرحب الله كالتوك الإمارية وعدان حسفة والتهاب والشاجي الناعرانية ككنان اللهاد والدي والمان والمان والمراع المراع المتكروة بمان المتالية المان المان المان المان المرادة عَن الوَصْرِيِّ وَدُواهُ الشِّمَا مَا لِلْهُ جِزالَ وَمُوتِ عَنْ خُدِينِ عِبْدِ الدَّجْرِعَ لَا عِن الْمَا اللّ سُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ المُرْسُلُ فَطُورُ فِي شَكْرُومُهُا لَ النَّكُلُو بِعِنْفِ فَهِ الدِّسِيام شهر والعَالما وتير ضيفا وليتر كاحر لن مرك لقطة او يالخبر على الواردا فالمعالى ما الف اورداك كالدُول عَيْنَ رُول الكُرْمَ عَلَى طَاهِينِ وَلَالْهُ النَّ يَدْعِنُ حَدَثًا عَالَمْهُمُ وَكُولُ تَعْدِرُ الحَكْمِ الْوَسَامُ مَن والما مُعَوْدُ عَلَيْهِ العِن كُانَ الطَّاهِ وَلاَ يَعْضَى الْحُدُثُ وَخُونَ عَالْطًا صِرِ وَلَيْزِ الْحَالِ الن علق بالرو من والنبي صلى احده عليه والدور في المدور في فطورُ في رسفان فعليه و على المفاص كُذَ المعَنى عِذَ اللَّهُ السَّمُوعَةُ بَعَنَمَا يُعْ جَبِلَ كُفَّا أَنْ لَا عُلَيْكُمُ مِنْ مُا الْمَالَ الكُفَّانُ الْقَامِ مِنْ عِلْمُ لَغَافِهِ الْمُطْوِيِّ مُورَاعِمَانُ وَإِنَّا الْحِلَادُ مِنْ الْكُند وَمُ مِل تخيير وكالعاق لفائه أيشا كالاوئ عنه علىمالسكم مرفوله وعدمان وخل يعال مطوت وَعَنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْرِدُ وَفِي وَدُولِ الْمُعْلِمُ وَالْمِلْ الْعَيْدِيدُ فَالْمُولِّ الْمُعْلِمُ مُلِالْكُفُادُ الرِّمُهُ مُكُنِّهِ السَّارُ مِن الزَّادُةُ الْإِمَا هُوَوَا حَتَّكُ هُمَا الْحَالِ الْمِعْلَةُ أَنْسَ رَفِيهُ وَاللَّهُ الْمُعْدِدُ لُكُم مُواهَا كُولُ فِي الْمُلْعِ وَالنَّتَ عُنِيرٌ مِنْهَا وَ سَرْعَ مُنا وَطَا هُولُكُ وَالْتَ عُنِيرٌ مِنْهَا وَسَرَعَا وَطَا هُولُكُ وَالْتَ المعة فيه عَلَيْنَا منت يَكُلُهُ وَيُماطِنَ الْعِرَا وَالْإِمَا يَهُ بِهِ وَلِنَا فِيهِ مُوافِي مُنْدَلِقًا ا المولها فالمعتور يفقى والمتدعانا فدفسا ديكامات وعليدانام مرمار ومعال المعقد سيعة وفيفنة وغنه الكروم بدر طفام كالانكراء التصام عنه وليه كالكال وَلِيَّا إِنَّ مَا كُذِ مَعْهَا وَمَا فِي الْفُقْلِمَا وَتُحَالِفُونَ مُعْدَدُ فَلِكُ وَلَا بَدُونَ أَنَّهُ بِمُسَاحُهُمُ الْبُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَدُونَ أَنَّهُ بِمُسَاحُهُمُ اللَّهِ وَلَيْدُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِيَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِيَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِيَّا لِمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيّالِهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِيقُولَ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْدُونَ اللَّهُ ولِينَا لِهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّلِّي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّا عَنْهُ وَيَكِي كُو الْنِن تُعْدِلُهُ إِنْ الْعُرِامُ عِمْلِكَ مِنْ الْمُعَامِدُهُ الْمُعَالِمَ وَعُفَالَ وَعُلَامَ اللَّهُ المَّذِر وَعَنِي سُوا فَعَدَ الْمُرامِدُ وَالْجُنَّةُ وَلِلْهِمُ مَا مِنْ وَلِكُورٌ وَمُلْكُورٌ وَمُلْكُورُ عَلَيْهِ مُعَالَدُونُهُ مَعْوَلِهِ مُعَالَى وَالْتَلْمِدُ اللهِ ا والدفيل بني أن كون سعى غير إله و بادوي عزايتي عليه السائم بي والما دامام الرسو

سالانا شفالقال بالم المرف للزخ البي أه بلا كالعظوية شهر ومضان ي كالقطالة عُنهُ وَوَجِهُ عَلَيْهُ الْمُصَاءُ فِلْ فِي الْمُعْمَا وَعَالِمُونَ فِذُلِكُ فَلَا مُعْمَامُ الْمُصَاءُ وَالْحِيْمَ عَ هُلِهِ المُعْلَدِهِ مِنَ الْحِيْدَ عِلا السُلِدِ اللهِ وَيَحِلِلا جَامِ وَاللَّا يُدُ النَّيْ لُو المُعَا وَيَعْلَا السَعْمُ وَمِمَا ملامعتى بإغاد بممت ولل وجاانغر دن الإمامية بم الغول بأن الغ ملائك حَدَيْعَادُ نَعْفُ الصَّوْمُ وَحَبِّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارِ لِأَنْفَاعَ وَكَافِدٌ مِعْ وَالرَّكَانَ مُرَّدُكُنَّا كَاللَّهُ لُولِكُ الصَّوْمُ الْمُ لَدُلُكُ وَيُدُمُّ وَعَظِيمُهُ مُنْ وَالْمُورُوالْمُعْلِمُ كَانَاهُ الْتَعْظِرُ وَيُكُورُ عَرَكُمْ يَوْمُ لِذَ مِنْ لِلهَامِ وَهُذَا النَّهِ عِبِيلًا كَالْمُعْرِفَهُ كَانِي النَّفَعُ الْوَالِيلَ أَبَا حَرِيفَةُ وَأَنْتُمَا النَّالِ فِي السنة الذي لا يطول المام العطرة بطح يذكل فوج لعف ماج مرح طف و ما اللهورات يطع وَلَهُ مُدَكِّمًا لَمَاعَ وَ فَالْكِلَمَ الْعِي يَفْظِ وَنْ لِلْمَ عَنْ كُلِّ الْوَمِ مُلَّاء فَالْ كَالْ كالدَكَ عَلَيْهِ المفاقا والخفاف وكلالا قال معيدة والخترة يديد مده فيكالخاخ الطالفة وما مخواد أَنْ يُسَمُدُكُ وَكُنُ الشَّيْخُ الَّذِي كَذِيهُ وَالصِّيامُ كَوْرُ لَهُ الإَصْطَارُ مِنْ عُبْرِ وَدْ يَعْ تَوَلَّهُ مَمَاكِمَ كالمكف المت نفشا الاد معها واؤاله بكن فيد وسط الشية المسود حرة والحطاب بروكافة عَلَيْهِ إِذَا أَذْظُو لِإِنَّ العِيدُ بِهِ ۚ إِنَّمَا تَكُونُ عَنْ يَغِيمِ وَاذَالْهِ يُطِوِّ الشَّيْعِ الصَّوْرُ وَلَا تَعْجِيمُ وَمَعَ سَهُ وَعَدَلَ عَنَى النَّهُ وَالمَّا لَى مِزْلَاتُ مِنْ وَالصَّوْعَ لَكِنْ مِسْفَةٍ شَرِيدُ وَعَنَى عِنْهَا المُوسَ مُحَوِّدُهُ السَّفْظِ وَبُعْدِكَ تَوْلُهُ سَالَى وَعَلَى الدِّينِ وَطِيفُونَهُ وِلا يَهُ وَمُعْتَى كَالْأَيْمِ الْوَالْدَ وَالْمُعْمَةُ الافطارة كالمائة تعالى حَيْنُ إلى سَمَاءُ الأمريني الأبدر النَّاسُ كُلُّم مَن الصُّوم وَ عَرُ الاضار والبددية المؤسيخ داك بالمراولال فروشهد مركز الشهد كالمعدة والمجعوا على الدالم الاَدِولِهُ وَالسَّيْدَةِ الْمُرْمَ مِنْ لاَبْسُرْ الفَدْرُ عَلَيْهِ وَلا يَعْلَمُ وَلِيلا عَلَى السَّفْحُ الْمُافَافَ الفَرُو دَخَلُ عَبْضِ الْأَبْهِ وَهُوَادُ الْخَيْحُ لِللَّهِ الْأُولَ الْتِي تَنَاوَلُتُ كَأَنَّا وَلَيْحَانُ وُنْ وَيُعْدُونُ وَيُونِدُونِهِ وَمِحْدُ لِأَنْ لَا مُعْ الْعِلْمُ الْوَالْفُورُ مَنْ اللَّهِ الْمُعْدُورُ مَنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل وَ اللَّهُ وَدُ بِعِلْهُ مَا مِينَةُ الْعُولِ الْوَلْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُومِ لِعِيدِهُ فَاقْطُوهُ الْمُرْعَلِيدِ وَعَلَاهُ وَجُرِلِكُمُ الْوَحِيعُ لَى مُلْ الْعُطَاءُ لِيَّا إِنْ الْمِنْ الْمُؤْدِدُ وَالْعِينَ الْمُعْدُدُ وَالْعِينَ النعرباً إنخالف في ذلك و لا وحوف الكفائ كالبلنا الإجاع الشكرة وظر من المحاط وَرَوْا وْالْدِمْوْ وْخَالِنْوْمُا الْحَاكَانُوا بُدْمَنُوكَ إِنَّ المَتِيَارِكِيْفَكُ مِنْ عَلَيْمِ ال حُ الدد ع النور من المورث مرك المنظار فكنف الفنو عائفة جد الكفان على المنظر منها الماعتامية وجوافن ومنها والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة الم ساءائ وكانبرله ثالفروع فتعطا كمنازع ومنط النام عزالانورا فالكرف القص منه وينسون فالدر كالماأ فسك يومور شروك فالكا والمتلا بمركفها عُنْ عُتُلِمَةٍ وَالْ يَتُوعُا مِلْ لَوْحِوالدِّي دُكُونُهُ في مست الله وعُمّالنكود بوالإمامية

﴿ كَالِّنَى كَلَوْمُ الْجُهَامِعَ نَهَا مَّا لِي أَنْهُ وَمَضَا لَعَهُ الْقِلْمَ الْمُعَالِقِينَ فِي ذَلِكَ وَكُلُ لِلْمِرْضَالِ الفكافيه شيا سوى الفضاء وده بالرهري والمستراك الدار الى المعلا بالراسة الكُفَّارَةُ وَهَذَا العُولُ بُوانِنُ مِرْقَجْهِ تُولِلْهِ مَا مِنْهِ إِلَّالَنَّا كَانَكُمْ أَكَامًا بَرْهَبَا لِإِلَى آرَا لَكُنَّا وَا مُلْزِمُ فِالوَّفِي بِالْفِيرِ كَادُهُ مِنْ الْمِدِ الْمُعَامِنَةُ وَلِينَا الْإِخَاعُ النَّعَيْمَ وَطُولِيَةُ الْكَيْمَ وَوَدُ المعتكف عَدْ لُونه حكور من أَسْدَ إِعْكُما فَهُ يُلْاحِلان والدَّاصِل والدِين وسَنه عبر كاخد في والبير كالواقع في والم يكوف مست الله وفي النورد والماسة التول المناف والمناف المناف المامة والمامة والمامة والمناف المناف كنيفة والشابعي بجوزان أن يعكف وما والميدا وماليات اعتمات المتعار والمرح فالمرد الما عَلَى الْدُفِينَ اللَّهِ لِلإِجَاعُ الْمُتَكِرُونَ الْعِنْمَا فِالْمُعَادِمِ الْمُنْ وَالْفِادَاتِ لَا يَلْمُ الْأَلْ الْفِنَ الْمُعْلَالِ اللَّهِ الْمُعْلَالِ اللَّهِ الْمُعْلَالِ الْمُنْ الْمُعْلَالِ الْمُنْ الْمُعْلَالِ اللَّهِ الْمُعْلَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللّل العلي وَمَا تُعَدُّ إِنَّهُ إِلَيْمَا مِيَّةُ مِنْ لَعُرِّمًا فِي فِيسَنْ الْإِمَا هَذِهِ سِيْنَةُ وَمَا يَعْوَلْهُ تَكَالِفُهَا يستبدان كويوالظن والطن لأنبالله فهاجرى عدالف ومعان البيان المراق متي المناف المراف المراق اعْدُقُ يَوْالْعُسْمِ الْمُوالْمُ وَالْمُولِيْنِ فَيْ إِنَّ الْعَبَافَ فَدْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدْمٌ أَيَّام لا مُولَى عَلَى أَنَّهُ لا حُولَ أقال متها وتعلق منحقة بتوما والمارية الكلفوله تعانى والاندان ووف والتم عالفان فالساجد وان الظاهدة غناول الوسال الطورك العصر عاري والالعداد راشون وعن ومن عبدان الاسال على الشيع والدام البيا المنسود بالعبادة بمالكة منزوطا غزعية الاعي فالمخرا والاستعليد فلابك من احوج إلى التدريات ت الله م أو ي مناوط والله مناك منى عزالمنا شق ع الاعتكاف في أبذاتم الما يتكون عِدَا مُلْ مِنْ لَهُ وَإِنَّا مِ وَعُصْلُ الشَّرُوطُ الشَّرِعِيَّةُ فَكُدِلًا لَهُ إِذًا فِي لِمَا الطَّاصِرِ مَسْلًا على مرج الله والمتورى بوافق لاماسة يعد الدوكان عند العلااء ي فكاب الاحداد الالعُكِلَةُ لا يُعْطِي مُن مُعْدِ إلا أركون مُن مه فانده في المعالمة والتي العالما يجيزون الاستفلاك بالمتفق والخت والإمامية الاحاج المتعدم وظريقة الاحتياط والمسر بال العبالة كالمُسْدَاتِ وَلاَيْتِينَ لِمُناجِمًا لِمُناجِمًا وَكُرًّا وَ مَسَدً مراللول بأن المعتكم في منور المربق وبينية الجنارة وطويد هذا لحسر برجي والالعالد فعدا في العُفْدًا وولو كُنْ عَز النَّوْرِي أَنْ الْحَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعِدَافَ الْمُرْفِظِينَةُ وَلَا مُن الْمُعْدَافَ المُوسِدِ فَالْحِدَةُ وَلَا مُن الْمُعْدَافَ المُوسِدِ فَالْمُعْدَا وَالْمُعْدَافِ المُعْدِدُ وَالْمُعْدَافِ المُعْدِدُ الْمُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدَاقُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدَدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدَدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُولُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ ال والنشأ فالكشية الجنائع والفاق على المبت من لادين الكفائات وحداف المزين والسراط المُعَمَّلُهُ وَالْإِعْتِكَانَ لَابَتُعْ شِرَالِحِبَادَاتِ مَسَدُ عَلَيْ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ المنطاف كم من المنظمة والمنظمة والمال المناه والمنطاعات الوديدة والعاد الشاوي بجيزون المفتكف لفائنا والبنووالسوا والخية اللاماسة الاعاج التقدم

اسل على اللاس المن على على مع العكوم عن والجواب عن والدا الما يست الله الما الما المنتفى الله والم الاساللاسقيد وتحزكا ففول المائية فالمستوا الخي عنه وتحقيظ الغوليف فاللوج المَنْ مَا دُو عَلِيهُ صَوْرُ وَعَلَدُ عَلَيْهِ مَا لَيْ عَلَيْكِ السَّنِيَّا يُودُونِ صَوْمِ عَلَى وَلِيهُ وَسَالًا صادلان مستة العبو فالمعترم والثواب عكن المقيقة يعفذ االفعال فاعلد وثراكيت والناسعي فوله فرصام منذا داكات المنفذ وهوميت تواب والمنكم الأعل مَا العَالِ عَلَيْ مَعْنَى دُكِلُ الدُّمَامُ وُسَيَبْعَةُ مِهِ أَغُوبُكُ الدُّبِ وَكُلَّهُ حَسَلَتْ مِدْعَلَهُ" ولا من مرَّجَتُ كَانَ العَرْبُط المُتَعَدِّمُ مُنْ الْحُرْدُومِ هَمُ وَالسَّوْمُ فَأَمَّا الْحُرُو الدِّي وَوَقَ عَنْ إِلَاتِهَا عَلَى عَدْ اللَّعْنَى وَالْ الوَّسْ يَعْظِعُ بُعَدْ عُوْتِهِ عَلَمْ وَلا لَحْفَهُ لُواج وَلاعْبُنْ والذي دُفينا الدِّرِيُّ الدَّدُولِ وَحَبُوفِي عَنْ الْعَارِضَ عَالِمُ وَدُونَهُ عَنْ السِّي اللَّهِ اسة عَلَيْه وَالَّهِ فَالْ مَنْ الْ وَعَلَيْهِ مِنِيامٌ صَامَ عَنْدُ وَلَيْهُ وَتَيْجَبُرا فَحُولُنَا فَرَأَهُ كَاكُورًا فَاللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِي وَعَالَتُ إِنَّ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَمُنْ إِنَّ مِنْ وَفَا أَخْصِهِ عَمَا وَعَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ لَوْكَا فَعَلَّى إِلَّا وَمَا لَدُ الْعَصِيدَةُ مَالَدُنْهُمْ مَالْ عَلَيْهِ السَّلَمْ فَدَمْ لِلْهُ الْحَقِّ النَّافِقَ فَ كَارُوا وَالْمَ عَالَيْكِي سَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمِلْ وَمِنْ مِلْ اللَّهُ وَلَيْنَا أَنْ أَمْرُوا لِنَّهُ النَّا وَمُ النَّوْتُ والإماسة الغول ألاعتكاف لانتقود الإيوم في وسلتى مدائما معذل بالنام المنعة وفي أربعة مساح المسج للخرام ومعي والمدينة وسي راللوفية ومني والنفيج وكافي الفعارا المفورة والفرا والكحبية واضاء بفولون يحوز الاعتكاف في كالم متجد فاعدو والا الالتوري وغاهدى الروائش عرفلل وزوى ان عبداله لم عرفاله المعتلفالم اللا مجراك بع ويوار المتحد التي يورالسكوة بهاؤدهد خديد الناك الامتكاف لا يعيد إلا يو المن مساجد المتحد المرام و من الدونول الم الم على الما على الما المعالم المعام الملك فلك السكر والخيدة لذا مضافا الوالاخاع طريعة الاحتياط وبحاة المرمة لانافراد حَدِ عَلَى فَتِيْهِ وَاعْدِكَا وَالْمِنْ لَارِيجِ مُلْكُ ثَافَةً وَلَا مُو مِنْ وَمِنْ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ وَلا يُحْفَلُ فَالْمُعْرَرُ الإبال معكف والمؤامع التي عينا فاولان الإعتكاف كم شرعي وبوج وين على وال الم ، ٧-٧٤ فردان اللا تكنف التي عيناها مشروعة فيه و لادليل فاي جوان و ماعداد الت ولا اعتراط فاي ما علنا و بعوله كف الى وكانما شروعات والمن عاليد ف المساجد بلاته دالف عَلَا وَلَعَظَالِسَاجِهِ عَاصَنَا لِنَيْ عِزَالِينَ لِيُعَلِيدُ مِنْ الْوَلَا لَيْنَا فَاهُ يُمْتُمُ وَمُرْتَدُّ فِينَا وعوال ون وجه عصيم الما المساجد الانعاد الله عنوالما و فولها و شروعا وحرماه مست على ومنالفرد وبالإماشة الغوال بأن المعكف أذا كما الله الله المن الله المنا والدارة الما مع ليلا لفائن والرافي والدائي ووجع والمناهي معلمة العاد علته أدَّ مَعْ لَقُالَاتِ عَالَ أَكْرُهُمُ وَعِي مُعْتَلَعُهُ لِنَالِا كَانَ عَلَيْهِ كُفَّا رُأَلِي الكَّفَانُ

عَدْدُ لِيلُ أَنْ فَيُهَالْيُسْنَ فِي يَكُولُ لِإِخْلَا لَهُوَعِدُ اللَّهِ إِلَيْ النَّوجُ فِيدُ فَا نَصِيلُ الْمُدِّ مَنَّاهُ اللهُ تَعَالَى مُفَّاوَ وَالْكِيلِينَ إِلَيْ الواحِينُطَابُ المُرْعِلِقُ إِلَمُ المُرْعَلَق الواحِيثُ المنزوب إليه وَقَدْرُوك حَامِرُ إِنْ رَحْلا قَالَ مُن السوال المنهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَالْهِ صَلَّ عَلَى سُواعلى سوى الزَّكْرُوصُ الْعُلَمُ اللَّهُ تَعْمَ عِلْ عَلَيْهَا وَاسْعِي لِلَّهِ مَا فَانْ الْمَا الْوَاصَا الْوَاطَاهِ وَوَلَّهُ اللَّهِ والواحقة يقفين الوجوب وعاد كرمو فليس واجب ملت الذاسل الان طام الامرة المشرع يعضى النخوك كالكاكر والحريق المراالك لام أخذه النعول التركة وطاهد مرالكام لِنَهُ أَرْظَاهِ الْحَدِلَّهُ كُنُو لَحُولِ الطَّاهِ إِنَّهُمْ هَذَّا وَأَنْمُ الْوَاصِّلُ اللَّهُ وَعَلَى النَّحْدِ كافتا مُركم تعلى العَطاو فت الحصار وعن الداخل الاروالا على الداري لكاظاه وساف العظاء بوقت الحساد ولسرك الاعتبال الساجه وأعيرا الدار بالالمز فتح يشرفان كرده دليلالكم والطروز المحكوا أمالؤها الوجوب فتذا العطار دون للعَشَادِدَانِ لَمُ كُنْ مُن رُدًا مُلْ وَكُولُوا أَن إِحْتِيار الْعَجَانِ لُوَفِيلًا فِيدُا فِرَالِفَوَابِ وَالْ مُعَلَقُوا بِعُولِهِ تَعَالَى الْفِعُوامِ طِيبَاتِ مَاكْتِ مِنْ وَيَمَا احْدِجُاكُمْ مِنْ لَا فِي فَالْ الرادُ بالتعقيق هاهناالصَّدَقَه بدِ لالْهِ قُولِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ كُلِّرِينَ الدُّعَبُ وَالفِيسَةُ وَلا تَعَرِيدًا يَدْ سِيلِ اللَّهِ مَعْنَى كَلَعْدُ حُولُ دَكَامُنا فَالْحُوّ الْحُرْدُ وَاللَّهُ النَّالَمِ النَّفْ لَهُ لَا حُرْنَ عَلَى الذُّون الْمُخَاتًا وَلَا يَعْفُلُ وَأَطْلَانَ لَعْظِ الاسْاق الأيدالْبَاحَاتِ وَمَا عَدَتُ عُزامًا تُولُوسُكُمُ الْفَاعِدُ الْعُدُم لِخَازَكُ صِيمَهُ مِنْفُولُ لَا وَالْقِيدُ كُنَّاهَا فَإِنْ الْمَدْ الْمُعْدَ إخاع الإمارية والنالمتيد عالن ويدهد الدائالك واحتداد التي وحيا الادمي وال ذاك على السعة الأستاف التي ذكر منها وروى ودار إحاما كُنْ عَنْ عَلَى عَلَى إِلَا وَدُكُوانَ وَتُرَكُونَ مُدْ فَيْدُ الْنَ دُلِكُ مُلْكَ الْحُامِيارُ الله ال حيد ولا و من المن العد والطاهد من الماسية ما علما و و و الطاهد و الماسية الإماجة والتوع فالنوا المتدونوش الاشادالي تعلقان للنيد بماالوارة فطوس الضغ فالأما مرية معار ضفة بأطائ والكنو وأفؤى مبتمام ربو وابا به والمعذوفه المسهوء وتكن خلما بعدة والاعلى أنتا حرجت مخزخ التبية فاقتلاكم وفالالانات الاعامة الهوا الى أن الزكرة واجمة في الأصاب كِلما والمافوا بولا لامامة ومنه السَّاد السَّاد السَّاد وسَا وتوت ومنافي فأبالمنظمة إنالذك والعدس كنزام الجنوب الخاية والحنطة الشعيركات مغز ومفاله الدينة واكفافها ومانفال كالترش فاللسياري أحدو بعدها مايدال المنازعة الفد من الفلا على المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة والسعيرة التنوفدل ولاعتلى الدخارج عزاضا وعالو حدمية الزكو مس ومُمِاظُنَّ الْغِرِ الدَّلِامُامِنَّةِ بِعِينَ الذَّكُومِ عَلَّ عَدُومِ التَّجُانَةِ وَعُدُظا فَعَهُمُ فَوَقُلِكَ ذَا فُرْدِينِ عَلَى وَضَ

البيانة مَعَ العَمَالُهُ وَلَهُ مِسْدَرَعِهِ وَلَسْرُ لَالْمُ وَالْعَبْدُو الْرَكُونَ ر وَجَالُونَ إِنْهِ وَذَالُامًا مَيْهِ مِو العَّوْلِ بِأَنَّ الزَّكُوهُ كَلَغُ لِلْكِيْفِ تَسْمُعُوا أَصْلَا فِ الدِّنَا بِوَوَالدِّرَافِعِ والمنطاة والتعبرة القنو والزيب والالاوالفر كالفنم وكاركة وباعكا ذاكر والق المعدلا عالمون ولك وكال عرام للكي والثوري والثواني أنه الديء الألل طلة والسعيروالف والتربيف وهل موافقة للإمامة والوحشفة ولافوشاب العَدْدُ عَبِيهِ مَا الْمُتَدِ الْمُلْاصِلُ اللَّهِ الْمُعْدِ وَالْعَدْبُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُدُ والْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعْدِدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَالِقُولُ وَالْمُعِدُدُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِدُولُ وَالْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي لِلْمُعِلَالِكُ ولِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِل لا عِبِ المعتدُ وَ إِلا صِلْهُ مُنْ مُن اللَّهِ وَلا شَيْ يُلِي المُصْرَادُ الرَّوْقَ الْمَالِلَ الدُّوعُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْكِينَ و الزَّبول وَ مَالَ الْفَافِينَ إِنَّمَا عِبْ مِنْ الْمِينَ عَلَيْمَ الْمُعَالَدُ وَمُلْمَ وَكُلَّ وَكُلَّ عُلِيدًا الرَّ مُورِ فَاللَّهِ مِدَلُ عَنْ مِنْ مَدْ مِنَا مَعَا قَالِكُم لِمِناعِ الْكَالْمُ لَلْ ثَمَالَةُ الْفِيدِ وَلَا لُكُلِّ عَامًا لِمُنْعَ التالاطة السوعية ينفخوب المجتب فيكا وكلفكاف والفحكة بالإمالية الاكرة فيدوكا عَدَاهُ فَا يَعْدُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى مُحْوِرِ الزَّكْوةِ فِيهِ فَصُولُونَ عَلَى الْكُمْرُ وَقُولَا تَمَالَى وَلا يُسْأَلُونُ الموالع والعنى الدُلا بوج فوقا والمواكم ولان تفال لايشالنا الموالع المواكم الودوة فذاالفا هيد مننغ من جوب حق في الانوال في الديكة منه نهو بالدّلالفاط وماعداه التخا الطاهر فالتقلفوا بقوله تعالى دا تواحقة ومحصاب والمفاح عَجِيمِ الرَّفِيعِ وَعَرْمًا مِّا دُكُرُ عُلاكُ وَالْحَوْابُ عَنْمُ أَنْالالْمِ لِّرِالْ تَوْلُهُ نُمَا لُ وَالوا الدِّلالة وعِنْدُ أَصَّا إِمَّا اللَّهُ وَلِلْهِ يَسْاوَلْ مَا يَعْظَى النِّيكِيرُ وَالْفَعِيرُ الْحَيْمَارُومُ العندة والغفي موردة والزال عزامتهم عليمالسلم فينفيان وي عواني معفولية عِظْدِ الدِّنْ وَالْوَاحْمَةُ بُوْمُ حَمَّالِهِ مَالَ لَمِنْ كُونَ اللَّوْكَ اللَّوْكَ اللَّوْكَ اللَّوْكَ اللَّ سُنْوُا إِنَّهُ لا يَعْلَى إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المع ماليس في قرد و الدُكُونَ مُعُدِّرُنُ وَرُونَ عُنْ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله و ما حدة فال شاكل حِدة المؤين والسّال و الإكاويث بدلك كنيم الويك احدال المقد لا داريان نعول هذا التاويل الزالاية بشين إن كون المقادية وتق المعتاد والعيس مَنْ وَمَا لِمَا لِكُونَ لِمُولِكُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ لِمَا لِمُؤْلِدُونَ وَلِمُواللَّهِ اللَّهِ وَفَيْسَا الحصاد لاكون عجيلا ولانكن كالدوالتا الكال بعث جفاوه وتدريه والمفينية فتالين عا سَعَ إِلَيْ اللَّهُ لِمَا وَكُونًا وَوَلِكُونَ الشَّاعِدُ التَّاوِيلُ عَالَ وَيَ عِزَ النَّي مَن على وآل والمنفى والمعتاد والجدّاد بالنَّال والجدّاد الذوصرا والنَّف والمنافئ المَّا اللَّه والمنافع الم عَرْدُولُ مَا مَدَ مَرْجِرُ مَا زِالْمُسَاكِينِهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُولُهُ فَوْدُ مُو مُنْ فَلِيهِ الْأَسْلُمُ الْمُلْلُهُ لَمْ

أيعموال بلخل منكاغز وخالف وداك أنة لنرت الطاهدا ما عوركا مال بعد من وليس في و الموال التي ال وما لا إلى المائة المائة وما لا إلى مالا لا مالا ما ودر تما على ومالا لو من المرافق الفردت بدالامات العن الركوة عظاهمة الفضه على التديكو أخوالله الأان الون مرهما اؤدنياذا مضووتها منطوشا وباي الغفها وكالموك عَدُول وُيوجون الزُّكوة يعجب المحوالالاالشَّافع عادة الاوحدال كون المسَّان المسَّاج عَلَى أَمْلُ مُوفِولُهِ وَلِبُكُ عَلَيْهَ الْدُهِ مُنْذَالِهِ مُعَدِّلَ جَاجِ الْطَائِمَةِ مَا تَدْمَا وَكُنَّ ٱبْسَا مِرْكَ النَّهِ مِلْ مُوَّاهُ الدِّمَةِ وَلَيْ يَعْمُ وَلِيلٌ وَلِيلٌ وَلَوْمَ عَنْ إِلَى مَا لِعَ الدُّنا مُربِّ المصوعات وغير فاعت في الدُّكُوهُ وَكُنْ عَلَى حُكِم اللَّهُ مِنْ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّ يراغ المركو على الد من الفصة على الالات الماد الما المنا الماد الماد الماد المادة اللُّحْسَا فَالْوَارِدُهُ إِنَّ اللَّهُ كُونُ اللَّهِ الدُّوالِي وَالدُّنَّا فِرَعَلَى أَجَارَ الدَّالِحَسَارُ الدار على أَنْ المزاد بماالأز اجز والذَّالُولُولُولُمُ المَانِينَ فِينَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُ ول الاُمامِيَّة بِعِالعَوْلَ بِأَنْ الإِلْ الْأَلْفَتْ حَسْما وَعِشْرِ وَفِيما حَسْرَ عِنَاهِ لَانْ بَافِي الفَعْهَا اعْمَا لمؤن في والموجون في وحروا المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة فدخالذا وعلى الالمنيد في دار وقال الناع عبروايد فالمناف الاسك ما من البنون والله بكن في ويساله والدادك في حيرة عشر من إحدة العبدا المنه محارسة والخاع الإمامية ولانعدم الزالجنيد وتالخرعند والماعة ل والحاج الماعدة المدهب على بعول المتهاد المروية وعن في مناعلته والسلم وسل صاء المناد الانعول عليما والكن المشخل في عند المفاص والاكنون في من عند والمناف المنافية مؤالواج عرفين إو وعرف الأالفيم عود اخذ ها فالسدمان مست وتماطن الفراد الإغابية بو وتدوا نعماء برها بالفقما وبما والفران لإبار الفنة مِائِدُ وَرَسِيرُ عَنْ مُن ادَفُ فَلا يُعْ فِي فِي إِلَيْهِمَا حَتَى بَلْهُ مَائِدُ وَلَلِيمُ فِإِذَا لَلْقَمْمَا وَفِيمَا حِفَةً والموق والعنالة وليدوا والأفلاشي فالذكارة مابئ العشرم والملتبر وعدا تدفعه عاللا فعيت والتانعين يعمد إلى منااؤاد المت والجدة على مانية وعدور كالمنه ومما المنت سارانوا وعِنْفَا فِي حَنِيفَةُ وَأَسْحًا وَجُلُوا لأَعْلَى اللهِ وَعِبْرِينَ لِنَّهُ اسْتُسْمِينًا العِرْضِةُ وَنَحْرَجُ مِرْعِلَ حَدِينَ الْهُوَ عَلَى العِسْرُوسَادُ بُاذَا لَعُبُ الإِبَالَ حَدُادَ عِسْرِالْ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمِحْدُال عَلَى عَنْ مُدَّالِمُ مَا لَا جَاجِ المُعَرِّدِ لِلْ الْاسْلُ طَوْتَرَ الدَّالِدِ مَوْ الزَّكِيَّةِ وَمِد العَقْمَا عَلَى تلغيج والإلما واكالث مانه وعيرس الخلفة الماناة على العضر وماعما وتر التليم الأنفة والما فاطع على وحوب في المهد أو مرابعي من في الما الوسارة المستر بني فيها حِفَة والمنالبور عزد كاوعزد السّامعي وبالروعندا بن خيدة

ولْمُ وَلَا رَعْنَا بِرَصِي اللَّهُ عَنْهُ فِي ارْفَاهُ الْكُوَّا إِنْ عَيْدٌ وَالْوَحْسِفَةُ وَاصَالِهُ الْوجِيْوَلَ فَ عن وسالينا و الدكي الخالفة في المالين النظامة وعور والاوراع والاوراع والمورية السانعي والفالك الكار النابية العد فوالعدم الاذكوة كالم يعبون الدوان الماسية المترة الكرينوافة وكن ومال العيث الدالشاع كاعاليتجان وعي عداء الموراة فليس عليه الاذكن واحدة وليك على عجو منه المشلة كالرش والنابع على أن الر كوة لاعف نها عَدَا الله صَنَاكِ النِسْعَةُ الْتِي عَنَاهُ أَوَعَهُ وَعَلَى الْتِحَالِيِّ الرَّحِفْعُ عَنْ الْكُلَّا وَسُأْفِ والطويقة كالمادلها وبكن أن جا زفاوا عارة وهوزالتي ملى المدعليه والوين فالع لنركل السلم يعجب والانوب صدفة وعوم هذااللؤ ليقض فع السدة كماهك معة متالتان وعاليس فعد صلفا لاند عكيه السلم أونفية لل ينها وادافيت فعن العددة عزاات والعدسوان كالانتخارة تت بهاعداها برالنووض كال احكا لَهُ بِسُولُ سِلْ الْمُورِينَ أَنِسًا مِّانَ الْمُؤلِ الشِرْبَيْةِ بِسُعِينَ الدِّكُو السِلِّ الْعِيَامِ لاالاطان وغروس الخانو عيدم إناع يت وإثارتها لااعلها ودول فالعطاف الشريعة فان تُعلَّعُوالْعِوْلِهِ تُعَالَىٰ حُدْ مِنْ فَالْهِبِمِ مَدُقَةً وَأَنْ عُوْمَ الْعُولِ مُثَاول किंदि किंदी के शिक्ष शिक्ष दे कि हैं कि والعدم معرف للخصيص عن خصر مذاالهوم سعص العدم مراد لتناعل أن الفيا الا الفير من رج هذَا القا مري عُعُد و ضل التي الع كُونُمْ فِيمُرُونَ يَفِي اللَّهُ وَاللَّفِط العرد مالحانة النجلع ممما المساب الركزة وهذا ترك الطاهر وخورج عنه وكافران سرم بيه و يُنْ الدُّ المُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَم اللَّهُ و بساءاذا فنا ودلك معامم وصوالت علون بالاية تطافلت لالهومها عيد السائم علا يُعلَمُهُمُ يَعُولِهِ مَعَالَى وَعِ أَحُوالِهِ مِحَاقَ عَلَوْمُ السَّلَاكَ الْحَوْمِ وَمَكَنَ عَ ملاوان هالله المرتب يحرالله فلا والما والمالية والمالية المالية عاموان ٧٤ أن تعالى فال كانوا وليلام الأنها عام تعفول وما لاسكاره وتستعم ورفي الموالم من معاور السَّالِق الحرور ورفا حريج المصَّام كلَّه عُدري المدِّي المنافي المنافية ولنس اراحا المو تعالى ع أوالهم حقامتان مدخ لفي ولاما بوجب التناعلين معاير النامة ي و بعطور على والهم حَمَّا مُعَلِّي السِّمَا لِكَ الْحَدُّ وْمِر وْمَا مُعَلَّقُ مِنْ لِكُ لَكُور لا أران كذن البشا ال فلكون لفالا وتعطوها بع تعدَّ بُرَخ الفاعل عَلَى مَا يَسْطُوعُ بِعِرَ كَالِمُعْ ﴿ وَالْمَا عَنَ عَلَيْهُ وَلَا تَعَلَى لَهُمْ فِقُولِهِ مِعَالَى وَالْوَالدُّكُوةُ لِأَنْ أَشْمُ الدُّكُوةِ إِنْهِ فَتُصُوعِية وَيْ الْمُنْ اللَّهِ عَنْ وَالْحِيَا وَ يَحْوَةً فَيَسَا وَلَهَا الْإِسْمَ مُعَلَّى عَرِادٌ عَيْ ذَكِلْ الْأَلْكِ عليه والاسلك لففرتا بزوى عنف عليمالسكم بزيواد حقينوا أسؤالكهم بالصدقة والالعظة

الا يجاد الله الله الله المالية المالة المناسف و الله و الله المناسفة الله المناسفة و الله المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة الله المناسفة الفول أوالمسفال والفطان والفياس المنفق الكامها تكافوا والماخ والماخ والمام النعائف والماست والماست المناف والمعالف المناف المن والمنطاقة والمناف والمنطق والمتكال فرق الافتان الدخاع وفيتالية الإنام من ولا بعلاية ولا الكارم ولا الحفارة الوخيفة والصاعدة في المشتقاد ال (الاصلى الكاليك الدوك ويحول الاسل الشافعي بفق إن الاسل الواد تدسع التالي الإسلاليتمات والحية للذهب العظ فالمنزود والشافان الامنان الدون والمالية والانتفاق بعروم الماع التالي الطالات المتعادة المنابض المتعادة المتالفة المتعادة المتالة يُمارِعُولِ الله إلا ووتَعْفِرُ اللِّي سَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدِّم رَفِوا ولا وكا ورُفِقال عَيْ عَوْلَ الله المول وظاهر فاللفر بوج أن المسفار كافتران الاصلح عطل الدولية ولالذبان كالمتح فالتستفاد الدافك فكالمتر للوق عب مع الوكاة الذبت العدلة عول على سنتال منولو فاللال والمتراهن التعاف المادوى عرااتي فاليماليكم من والوفي معرفا وكمرها فلوعد في سرا والما ودوي الداد بعد الكيران بعد الصفر والكيرانال عَلَيْهَا المُولُ لِانْهُ لا عِلاَ يُعَالَقُ الحِولُ مُعَنِّي وَمَعْنَى الصَّعِيدِ الكَّيرِ فَأَضَا لَيْرَا الرَّاء به مَا نَفَقَنَ فُرِينَه مَالِكُمُ الدِي عَدْ فِيهِ الزِّكَاهُ وَإِمَّا المَارَادُ الصَّغِيرُوالكِيرُ مَامَلُم إلى يت الزياة وتحوذ أن بواد بالصعيرة الكير ها صاالعالى المتركة والمتحفظ المركة والأم وَعِنَالِكُمْ وَعَدْ لِكُونَ فِي الْكُولِ فِي الْكُولِ وَعَبْرَ الْكُولِ مِنْ الْكُولِ مِنْ الْكُولِ وَعَبْرُ الْكُولِ فِي وَعِنْهِ الْكُولِ فِي الْكُولِ فِي وَعِنْهِ الْكُولِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّلِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ الإنارية بعرالقول أنق بحوران الخدالها شي من علوالما تبي وإما معمم على وعاليم رَكَاهُمْ عِدَاهِ مِنْ لِلنَّامِرَةِ مُدَالْتُهُمْ فِي وَلِكُ أَوْمُوسَعُ صَلْحِسُلْقَ حَسِفَهُ فِمَارِدُاهُ مِنْ إِن مُنا عَدُ وَجِن عَدُون اللَّهُ مِن مُن مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالِ والخنية وللافت السراخاخ العائفة وتمكن فالعوى وللتربان القدفاد إغاط من المناه مُنْ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِمْ مُا يَعْتَصُ الْمُسْرِيةِ وَالصِّيالَةُ عَالِيهِ مَدُلُهُ وَعَصَاصَةً وَ هُذَا الْعَنَّى مُعَدُدُ لِالعَصْلِ مَعْ بَعُصِ مَثْنَا الْمُعْنَى مُعَدِّدً الإماية العُول بِأَنْ العَمْدُ عُظِ الْمُناتِحْرُمْ عَلَى بَلْ هَا عِيم الْمَاتَكُونَا مِن الحَبْر الْمُن حَمَل اللّه الله عِنْما عَنَالْمُمْ فَا ذَاجْرُونُ حَلْتُ لَهُ وَالْمَدُ وَهُ وَيَاقِ الْفَقِبَا وَ الْفَوْتُ وَلَا ذَلِكُ عَلَى عِنْهُ مَا ذُهُ شِنَا اليهِ الإَخَاعُ المُتَرَدِّدُ وَنَعُولَ فَعَالِلْ نَهِبُ نَظَاهُ وَالْآخِلِيانَ اللهِ اللهِ مَدْمُ الفَدُدُ دُفُوا عَلَى بَيْ عَالَمُ وَعَوْ تَصْبُحُ الْمِنْ عَمْمُ اوْاذَا مُعْظُمًا عِوْصُولِ وَإِلْ عَنْمُ اللهِ القدوة منف المادية المرادالانامية الماديم المسترك والمالة الملك فيعتق بغولون إنه متراسيعا والمفتن عالا غيم مان عاله المقال ركوه المتواشر

مَدِدُ إِ جَعْمًا عَلَى مُحْوِرِ الزَّكُونَ فِي مِلْ مُؤْمِنُكُمْ وَكُونُهُ عَلَى مُحْوِرِ سَيْنَ فِي الرِّيانِ وَلِما يَزُ العِشْرِ والليس ويعنه دليل فاطع تجيلات ون كل الأسل الداد كون المتعادلة والمتعادلة إِذَا ذَا دُنْ عَلَى عِشْرِينَ ﴾ ما يُو تَعَادُ الغِريضَةُ إِلْحَادُ لِهَا يَعْ كُلُّ حَيْثًا الْوَالْمُنْ الْمُعْتِدُ أَنْكًا ادَاللَّهُ عَالِمُ وَاحْدُى وَمِعْرِز يَعْمِهُ اللَّكَ بِنَادِ كُلُورِ فِي النَّاعَةُ لِلْمُ الْكَفْنِعِ كُلَّمُا الْجَمَارُ مَ عَادِلان مِنْ عَلَا وَلا يَعْتَفِي فِطَعًا وَيُعَالِثُهُمَا عَادَوُهُ وَطِوْدَتِهِ وَوَجِدُ عَلَيْهِم اللهُ وَجِد رِي إِن مَوْلِللهِ مَن أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى إِلَّهُ اللَّهِ مَا وَلِي يُريدُونَ لَنَبِرُ وَعِامِمُ قَاكُ اللَّعَيْمَا وَفَيهَا لِنَمُنَا لَيْوَنِ وَحِفْلَةٌ فَأَمَّا مَا يَفَارِ فَرَهُ أَوْهِ وَهُ وَمِهُ وَلِيَاتِ النا اعلانية المراهم فاكن والتحقيق فالمان المانية المان المانية المانية المانية المانية المانية المناف الم وسَا اللهُ وَدُوبِهِ الإِمَامِيَّةُ الدُولَ بِأَنَّ الذَّكُونَ لَا يَوْلُ الْوَالْذِ النَّالِينَ فَك الخُولِ الماحيَّةُ لا يُعْلَمُ الدِينة بدِ معلا إلى فالنِين والخِينة بُودُولِ مَنا قال الدَّالِ الدِين الدَّلِيل فالدَّلِي الْحَالَ الْحَالِ الأناسة عامولهن كفة وجايخزى الإيان ولاحلات كالمراب والتالمة وَ وَمِمَا الْعُرُونِ إِلا عُمَامِيَّةُ الْعُولُ وَلَيْلَادُونَ الْكُورُ وَالْكُورُونِ الْمُلْكُ وَقُلْ فَالْمُ مُصَدِّرِ الْحَدِينَ الْجَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرَةِ الْحَادَةُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحِدَالِينَا عَلَى عَدْ وَالْحَدَانِ اللَّهُ الْحِدَالِينَا عَلَى عَدْ وَالْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ الْحَدَانِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا الاخاع النرد دُوط بعة الاحتياط والبعين براء الدفة أنشا لان إحراحا الدور الديناسي عَدْ يُ بلاحِدُ و وادالحد بعا إني الغارس ولا معين براو الدِعة منها وبلن النست كالعملى والبط طاهد مزافرا أباوسنة مفلوع عليها بعضي المثن عرف عورة الفسار فالعضام وَتَعَوِّمُهُ وَوَلِي كُبُرُ مِسْدُ اللهِ وَعَمَا الْمُرْدَثُ بِوالْإِمَا مِيَّةُ التَّوْلَ إِنَّهُ الْفَعِلِ الْفَقِير الواحد مظالة كوة المعدوسة أ تُل مِرْ مُسْدَة مُمّا هِم وَدُوكُ النَّالا فَالْدِدهم وَالْمِدُوكَ الْعَلْمار عَالِنِهُ لَهُ وَاللَّهُ عِنْمُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهِ مِنْ عَنْمُ عَنْمُ مِنْ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّ الطالعة وطريب الإخباط وبزاة الدنة منت وتالا وراه الفراد النَّانَ فَوْ مَدْرَاهِم وَدُ كَالِيرَ وَلِللَّهُونَ فَسَنِكُمَّا وَأَيْدَلُ عِلْكُولِ فِي مُعْلِكُ وَمِعْدِ الذَّاوَة وَازْ الرُّونَ عَنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ مُعْمَدُهُ وَافْعَلْهُ الْهُرْبُ عَنْمَا وَالْرُكُ اللَّهُ مُعْرَفِكُ وَمُعْرِكُ وَمُعْمِولُ الذراد والذكرة فلا ذكاة عليه وكا فالعفارا فالفوزية ذكان ولا تعبون على ودكافالاك والتكاف معلفا الدوب منها ودوك عرشا إلى وبمغوالة المبرات لينوال كالا كالماعلى عجة ماد ه الله الما العالمة والمرب المناه المربة المربة المناه الم معفظ داراه ولت الإجاع ولانعام الراجنيد والمحدد والتاعول والعاريعي الجمار و المناع المنا عليهم السلم مستراكة فاركاة عليه والفر عليه وبالا بعد المناف المكوم المون والزاني والوحوطة فالتخزم التكافئ للثنة وبكن خاريا لفنز موالاختبارا نها لابلات على النَّفِيةِ فان دُيل مَدَّ هُذِهِ مِن المُخَالِمِينَ وَلَاكُمَّا وِلِمُعَالِمُ فَارَدُتُ بِأَنَّ الزُّكُاهُ لَلْوَعُ الْوَافُونِينًا

وللوسول ولذى القرب وعف السكام يقتفن الالموذ والفرى واحدا وغوم فولد ماك والبيائ والمتفالين والالسباط فين الولد والمراز عال بعاد الوعات والمختص كانتم الشركان عضو عصور فالعن في العد في الما العد في العد في الما العد في الما العد في الما العد في الما العد في العد هُنِي الطَّفَاهِدِ لَا نَّذَا القَّوْ بَيْ عَامٌ وَفَدْحَصُوهِ لِعُرْنَ اللَّي عَلْمَ السَّا إِذَهُ فِي وَلَمُ اللَّهَا فِي فَ السَّاكِن وَالطَاسِّ العَامُ مُنْالْتُ وَو وَالدِي وَالدِي وَالْمَني وَالْفَي وَقُودُ وَمُنْ وَالْمَا عَدُ مِعْفِي الْمَدُونِ الصَعَةُ عَلَى أَنْ مَنْ لَعَبُ مِنْ إِنْ أَنْ الْمَالِقُ فَالْعُدُونَ فَعَالَمُوالْمُ الْفَالْمُ مَعَامُ الرّ عَامَةُ وَمِنْ بِدُلِكَ لِفَرْهِ مِنْهُ نَسَنَا وَخُصْمُ الطَّاصِ مَعَهُ فِأَنْ قُولَ تَعَالَى دِدَ الفَرْفِ لِفَطُوهِ وُلُوارُ الدِّنْ لِمَا لَا يُلِونُ الْفُرْدَى الْفُرْدَى فَنْ فَالْمَا فَالْمَا عَنْهِ فَهُو كُمَا لَا الْمُلْ مَنْ خَلَةِ كَ العُرْقَ عَالاَ يُمْ عَلَى حَبِيهِ دُوقَ العُرَاناتِ شِينَ هَا مِي الْمُنْ الْكُونَ العَلاَعُ ال والمنائ والمنال والمع عبز الافاد بالاقالين الإنطاع والمنافئ والمنا والتا المعطف عكى لفسه معار بعطف مفة على الشوال والموسوف واعد العنوال حام إن الم الما ول والعرفية والمتعاوة والموصوف واحد والسنت إجرافي تبلالم والما المرافية والسِّفَادُ كُلُّمُ المُوسُوفِ المعادِ وَكُلامُ العَرْبِ مُلْوَتِنِ طَالِمِدَاكِ مَسْتَ اللَّهُ مُمَّ المَرْبَ بِدِ الْإِمَارِيَّةُ النَّالَصَّاعَ نِسْعَدُ الرَّهُ الْإِلَالِمِمَا فِي وَخَالَفَتَ مَا يُؤَالْفُعُ مَا وَخِدُوكُ فَعَالَا أَوْجُنِيْعَةً وَفَعَ والتراوية في والله وك والديجي الفياع عائية أدخالها ليواقي وعالي فورسف الفاض السَّاعُ حَسَّنَهُ أَدْ فَالْ وَلَاتَ وَمَالُ شَرِيطَ مِنْ عَبْدِالِهُ السَّاعُ الْمَا وَمَا إِنْ الْمَالِ وَلَلْمَ وَسَمَّة والذال على صحة مد عيدًا مع المالية النَّان أخرَة لينعد التكال علاد لا عدا المراد وَلَيْنِ كُذُ الْأُحْرُ الْحَدُحُ دُولُ وَلِلْ وَاذِا وَكِفَ حَنْ فِي اللَّهُ مَنْ يَعْرِظُهُ عَنْهُ السَّالِ إلا فيا دُهْنِكَ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِ الللَّاللَّاللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِي الللللَّمِ النقيرالوا ولأ قل مراع وان الدان سفى الذر مرذاك وان الفلما والنون فرك والما المعالم تعنالاخاج المنزود البعن بخاة الامقا وخصوك الأجراء والدر فالدالا والمتعد البعد فالتاج وَالنَّا كُلُ وَ قَالَ إِنَّا لِشَاعَ لِسْعَنَهُ أَنْ كَالْحَدْ وَمِنْ إِنَّهُا وَكُمَّا وَقَالُمْ وَوَالْمِنْ الْمُنْ الْمُرْجِدُ لِلْاِحْاجِ المُعْرَالْفُرُدُ بِمِ الإِمَامِيَّةُ النَّوْلُ بِأَنْ عُزْلُوا نَعْبُ وَالْمُولِ مُنْ الْمُولِدُ اللَّهِ عليه إخناج الفطروعنة والجيئة فيم الاتاع المتردد وليسر لافرات فواوا الطاقية فع جذعله فلاجت فطن والأنالك فراي فحود الفطرة وجوب النفقة بلفاعي ويعوله سروا كالذاك فجعُ الدُّنْ فَوْعًا صَبِّ الْمُؤْدُنَ بِعِلْمِمَا مِينَا الفُولَ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمُؤرِّدُنَ بِعِلْمِمَا مِينَةُ المُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمُؤرِّدُ لَكُورُاكُ مُعَلَى الْخَالِثُ لَمَا وَلَالِمَا إِنْ وَالْفَالُ وَالِمَا وَعَاوَ عَالَمَا فَي الْفَعُمُ وَيُدِدُولُ وَتَدْتَقُدُمُ الْفَالْمَ عَلَى الْفَعُمُ وَيُدِدُولُ وَتَدْتَقُدُمُ الْفَالْمِ عَلَى تظرفها المشكة عاديده

من المع وَعَدْ رُوى مَنْ الْمُوالْحِدُ مِنْ مُنْ الْمُولِلْ الْفَوْلِ الْمُدَالَةُ وَلَوْلَ وَرُوكَ عِز الرَّالِ وحاسة اله فالأعسى وكاتك فاعاباني الفعلما ومراك خسفة والشافعي وعرفا وَيُولَهُ إِنَّ لَا يُحِوْلُ الْعِنْ وَالْعِنْ وَلِلْمُ اللَّهِ مَا دُهَمْ مُنَا الْيُعْلِحُاعُ الْطَالِعَةِ وَقُلْمُ مان إما العدق ف الفعراء والمساكي الى خولدة في الرفاد وهذا في مكوم في حوالد عِنْ الزُّدُلَة مِلَاثًا مُ قَالَ نِنِ اللَّهُ الْمُ يَعْزِلُهِ ثِمَّا فَي وَيْدَالِوْ عَالِهِ الْمُكَاتِدُونَ قَالَ الْمُعَمَّا وَالْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل من الله على الكات وريالها كان الإنا والأنا والمنافع المنافع الكات على الكات والمنافع الكات المنافع الكات ا المناع مِعْنَى لَا يُدُو كَا مُنَافِئَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَظَاهِ وَالْعُولِ عَنْهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ ال وَعَاالْعَرِ دَتْ إِمِ الإِمَامِيَةُ التَّولْيَانَ الدُّكاةُ بَحُودُ الْنَجُدُونَ مِنْهَا المُوفِي وَنَفْتَى مُ اللَّهِ عَنْ لَيْتِ وُالْفِي النَّفِهُ مِنْ النَّهُ وَلَهُ وَلَكُمْ لِلَّهِ وَالْحِنْةَ فِي نَصْلَا مُالْفَ الْجَاعِيم فُولُونَا الْحَالِينَ المُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْحَالَةَ اللَّهِ الللَّهِ بِدَا إِنْ نَجْنِ الفَدَدِيدِ وَيُوْسِيلِكُ وَا مِنْ النِّسِيلِ مُعَنَّى سِيلِكِهُ الْكَدِيقِ إِلَى نُوا بِعِدَالُوصُلَةُ الى النَّارِي اللَّهِ وَلَمَّا كَانَ مَا دَكُنَّا وَ يُسْتَعُرُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا كَانَ مَا وَكُنَّا وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمَّا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال نَانُ إِلَا المُدَادَ بِمُولِدِ لَعَالَى وَيْ سِيلِ الْمُودِ مَا يُعَنِي عِما دِالْعَدُونَ فَلْتُ ين منذا مِن ا وَصَعْدِ إِنَّهُ سِيلُهِ وَارِدُا لَهُ مِعْضِهِ لَا يُنفِي مِنْ الْمَا لَوْ بَعْضِ الْحَر وَعُددوك غالبونا عزا بن عران رجلاً وصي كالويد سيال و فعال بغران الجي و منالية المصلفانية وروى عن النبي من الله عليه واله أمَّه مال الجيور الغي من المالية وعمال عَرْزُ لِلسَبْنِ عُكَابِ السِيَوِ الكِيرِيُ وَرَجُلِلهُ مِنْ بَالِورِية سِيلانِكُةِ إِنْ يَجُولُ النَّجْعَلَ الْحَاجِ المنظورة وكان عذا بدائ على أن فاالإم الاعتفى بعداد العدد منت وَعِالعَ وَسْبِهِ الإِمَا مِنْهُ العَولَ إِنَّ المُسْرَعُ احِسْدِ حَجِيمُ العُلَامِ وَالنَّكَاسِمِ وَعَمَّا أُسْتِحِ مِزَ المعَادِ لِعَدَ الغُوْصِ الكُنُولِ وَمَا تَضَلَ الدِّياجِ التَّجَادَاتِ وَالدِّرُ الْعَاتِ وَالعِسَاعَاتِ مُعِدّ المؤلية والكِفَا يُعْرِيو طُولِ لِسَنَة عَلَى النَّصَادِ وَجِهَاتُ قِسْمَتِهِ مَوْلَكُ تَعْسَمُ مَلَا الْحَسْمُ مِنَّةُ أَمْهُمُ لَنَ مِهُ اللِّهُمَّامِ العَالِمُ مَقَامُ الرِّسُولِعُلَيْهِ السَّلَمُ وَهُوسُهُمُ اللهِ وَسَهُمُ المُولِمِ وسنزي العربي وفيد من المعنى الإمام إسم وي العربي المعناد المجيع فرائد الرسور على اللَّهِ سَنَانَ مَا مُم قَالِمًا الشَّلْيَةُ الْأَسْمَ النَّافِيةُ وَعَنَ لَيْنَا فَيَ الْرَجْوَعَلَيم المرد عَسَاجُوم وَإِنَّا وَسُمِلِهِمْ وَكَا يَعَدُوا هِمْ وَإِنْ عَبْرِهِمْ عِينًا سَتَحَقَّ عَلِيهِ اللَّافِ مَنَا تُ وَيَعُلُوا عَلَى الْأَلْفِيمُوا النطون سنا وذاوالكفوبالمنته فتتم الغيبة الإمام على خشة النهم بحلامة يُن وَاللَّهُ مِن ذُلِكُ وَجَعَلُ السَّهُمْ المُنَامِن عَلَى سِيَّةِ أَسْهُمْ لَكُنَّةٌ مِنْعَالُهُ عَكَيْهِ السَّلَّمُ وَلَكُّةً الاسما فالنكث مزاهله مزاخا بمع ومساكينهم وأباء عبليم وخالف إفالففا دُول وَ فَالْوَالْمُلْمُ إِنْ وَالْا خَارِ حَدَّ عَنْهُ وَالْحُتَةُ فِيهِ الإِخَاعُ الْمُكُورُ وَانْ فِي الْمُكَا الذف عَنَّا مَنْ طَاهِ والْكِمَا رِجِ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَاعْلَىٰ إِلَيَّا عَمْمُ مُ وَتَنْكِ فَأَنْ لِلْ حُسْمَةُ

وَعَيْدًا سَدِينِ مُسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ وَالْهِ وَاللَّهِ مَالِعَ عَ مِدْ أَنْ عَالَهُ عَالَ الْحَدِي بما ودوروافقال ماليواف والمفاحروالدومة يتاالا ماراه كالمداد وتفيي كالاندوعة الرواكات عنوال على من الداد والمينات فيندا الن والكان الما الكافينات مَقِرَلُهُ كَانِ عَنْهُ وَمُواكِما مِو وَهُ عَرُلُ مِ سَلَهُ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهَا النَّ وسَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ ال الله والعمام والمتعالمة مع مع المعالة ذية والعمالة من العالمة الحدة والمعدد الافتح الى المنع والحوام وجبت للالحدة فالمحواب عنه الشاخير والمد والمن خلة عَلَى النَّهُ وَعِزُعُ عَلَى دُولُ وَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَوَلَهُ وَلَا المَّيْدِ الْاَحْدَى الْي المنظِيل المؤلم وَوَدَ المنتمي الفاسد إلى الكبورا في الفاعلية والذليل فيه وهذا الدِّيا الدِّسَان الرِّي وَالْعَفِي الفروع الفودة الإمامية بمالقول بالمن لفوه المانية أَسْمُوالِ وَهِي مَنْهُوالَ وَدُوالْعَعَدُ وَلَسِعٌ مِنْ مَنَالِحَةُ الْمُنْ عَدُ السَّافِعِينَ المَ كُوانِوْلِلْأُمَالِيَّةُ يُوانَّ إِحْرَامَهُ إِلْمُ يَعْتِمُ لِكِمْ يُدَّفَيْنَ الْتَا أَنَّ الْتَعْتِدَ الْاعْتُ وَال أن حييفة والعجابة وعالل والدوري والنجي الدادا احدم إلي ولل المراج الْعُفَةُ الْحُرَامُهُ وَلَوْمِهُ وَقُدْدُو فِي عَنْ أَن حَسِفَةً مَن وَاللَّهُ وَالْفِيسَةِ وَالْحَيْمَةُ أَحَا عُ الطَّا لِعَهِ وَأَنِيقًا ثُولُهُ لَعَالَى أَلِحَ مَا مُنْ مَعَلُومًا تُ وَمَعَنَى وَلِلَهُ وَمَا أَلْحِ الْمُرتَ مَعَلَومًا مَا وَمَعَنَى وَلِلْهُ وَمَا أَلْحِ الْمُرتَ مَعَلَومًا مَا لَا الجيئة تعسيه لا كون أشهر والتوبيث الشريقة بذال على اختصا والحو فتن الكالون والمن المنافقة منا والسافقة منا لتعر الحرم فاستراج العقد الحفامة بلخولاف وللبركة لأن مر احرم فالخ الن فالوليد المناع اللحوامة الزا والدر العلم بالعِفَان فيم كان مُعَمَّلُ الخَيَّالِفُ بِعُولِهِ مَعَالَى يَشَانُ كَعِرُ لا هِلْ مَلْ عَنَ مُؤَادِ الناس إلج وظاهرة كالدينسفني الالشهر كالمامنسا وبغايد جوا دالادوام وبالالحواب إن ها عنا مُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ لِمِنْهَا فَيَ الْمِنْ الْمُعَالِقِهُ اللَّهِ مِلْهِ عَلَى أَمْهُ والحِرِي المَامَةُ عَلَى أَنْ أَوْرَدُ مِنْ الْمُعْلَى عَدِيدًا لَا مُو لِأِنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَعَا المناس كالكيدة الإحوام عنه لدرم الحيج وبعد منوص العبائ بفيض كواد بغاما بعارة وَطِيدُ الْمِينَ حَنِيفَةَ وَأَنْهَا مِعِلَا مِن مُن مُكروهُ الْعَبْرِ عِلْ اللهِ عَلَى الشَّامُوا لِحِ وَ قَدْاً كَا مُنفَواك وَ عَنَا الْعُلَقَ عِنْهِ الايْدِر إِنْ قَالَ عُولَهُ ثَمَالَ لِشَالُولَكُ وَلَا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ عَنْهُ وَالدِّفَ النَّالُولِكُ وَلَا لَكُولُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ضع وي والمام المرا الحراف الحراد الما الما المناف المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا وعدى دُولانج في فو لهم فقد المال الله وعروان الطّاهر يشقى استراكها وسوم لَدُرِيْعِ مُر لِانَ الطَّاعِرِ مِنْ قُولِولِلنَّاسِ الْحِ- بَسْفَى إِنْ لُونَجِمْ الْلَهِلْوَ عَلَى العَبْوم الكِلَّ الج مُراهِ مَ فِلْدَرُكُ وَلِمُ وَالْمُوا لَالْ لِيهِ وَعَرْدُ لِانْ لِلْمُولِ الْرَجْدِةِ إِلَا لِمِلْ الْمِدِونَ فِي مُوعِيَّا لِإِشْرُ الْ لِهُوَ اللهِ وَجُوْدِ اللهِ وَجُود اللهِ فَيَعَلَى الْ تَعْوَلْ عَذَا الشَّرِ الْمُقَالِدِ وَعُلَادٍ وَوَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجُود اللهِ وَحُود اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الله

وَ إِللهُ وَدُدُ نَهِ إِلاَمًا مِنَهُ العَوْلِينُوجُوبِ الزوْوَجِلِ لَتَعْوِلْ كُواَمِ وَأَنَّهُ وَكُنّ مِزْلَ كَانِ أَلِح جَارِمُوكُ الزور بعرف يدالوجو وكالك الإيالفقة ابغذال كالبوجيد فاحدثهم وليك المدال المُنزدد تُولُهُ الْمَاكَ فَادَالْ تَصْلَيْم مِنْ عُرِفاتٍ فَاذَكُ والسَّدَ عِنْدَالْمُ وَالْمُ مُعَلَى الدِّجُوب ولاغوزان ويب وكالس مكاني بيد الأورة الخب الكوك بيد وكان كال والتجب الدَّوي ادعى الونوت فارتفالوا علام فى المنتب علاما مؤجلات الطاهر وعضاح الديلاله والمنافات وَدُوالْمُنْ عِرْوَالُوْنَ عَالُوْلُولِ إِلْجَ مَعْظًا لِحُورَ عَنْ مُبْتِهِ بِلَحْدِلَافِ وَلَيْسَ كُلُولُولُ الْوَلَا يَعْفَعْنَ فالإسكافان المالاية تذلا على فجوب اللكروائي الأخريوند والناف وبنوالا فره فلا فع ولنالايت المنعول وجوب الدكر بطاهر صف الكية وحد فات الأيد تعيضي وجوب الكون فالمكا للخشي والذكر وسيعا والدادك الدرال على النالذك مستح يتع عرواجب أخره العروانين الاخرينا الاخرينا الفاجرة العبد والكلام فإداا فضاغم مزع فاب مكونوا بالمتنع والمتزام والذكاد واستة فيو فات ب الدون الما وينه الدكون وجوب أواست كالأوالما بنا دله وبالكلو كاذات اللهدائد وَلِقُلِ اللَّوْنَ مَلْ الْمُونَ مِنْ الْمُونَ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِ الْمُونَ مِنْ الْمُونَ مُنْ الْمُ والدِّلْ عِبَانَ الْحَرِّدُ فَإِحْمَا لَكَ بَيْعُ الْمُحْمَى كَمَالًا بِنَبْعُ الدِّكُونِيَّةِ تَعَالَى فَعَرَّفَا فِي الكَوْلَكُ فَكُ المكان والونون و لا تالله كوست عبد والونوف بعرفات والعب بالمخلاف كالمالية كوان المركان واجيا ف في الله على بعيد واجيد على كل كالده قد المن مل ه عز آيان بشكر عيد الله عربي على الدون اللون الشعرة اجبا كما الزاليفل للدي أمرتا بالفاعد عين واحت وان المسارة المرتا والمورة المنف لين المال المركب المال المركب والعظمة المسكر على الدَّال المركب المال المركب المال المركب المال المركب المال المركب المال المركب ٨٤ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْتُصَلِّي اللَّهِ يَعْتَصَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ريداندالداردورية في الدارة والمنظمة المنظمة ال مَدُ الفُولِ إِنْ وَالْمُ الوَقُونَ يِعَدُنَا وَادُن كَالوَقُوفَ إِلمُنْتِمُ الحَوَامِ يُومُ الْفَعْ وَمُعُدُ الْدِيدَ وَعَالِدُ إِنْ الْعَدِينَا وَيُودُونِ وَالْحِينَةُ لِنَا بِعَمُولِا حَاجِ الْمُتَعَبِعِ إِذِا تَدُّ كَالْتُ عَلَى فَهُو بِالْمُوتُولِ الْمُتَعَبِعِ إِذِا تَدُّ كَالْتُ عَلَى فَهُو بِالْمُوتُولِ الْمُتَعَبِعِ إِذِا تَدُّ كَالْتُتَ عَلَى فَهُو بِالْمُوتُولِ الْمُتَعَبِعِ إِذِا تَدُّكُ اللَّهِ وَكُلُ وَالْمُ الْمُمَا كُمُّمَا مُوحِثُ إِلَى قَالَ الوقوف بِعِلْ قَالَ الوَوْق وَعِدُفَفَ مُرْجَمُ مَعُمُ الحِيْر والنَّهُ لَهُ مَنْ السَّلَيْمَ خِلَانَ أَجَاجِ المُنْ مِنْ السَّالِي مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَلا المَّالِي مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهِ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّاللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلا اللّلَّةِ وَلا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّاللَّهِ وَلَا لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّاللَّهِ العوليان الاخرام مرالله عاد لانعيد وتدنيان ك فراهية ولا والما التا مع والالكالة لاسمينا الذن المعالي ودفعة المؤيدة والمخاب والسعين والزج الح الكافعالات المدرم ودور الصله كليلت بعد الإحاع الذي بعضى معنا يتلفظ الشريع فالألفك عَدُنُ لَا عُوْدُ النَّذَرُمُ عَلَيْهِ يَلْمُ وَالْقِبِ الْقَالِيَّ فَعُولِ النَّفَ يُمْ عَلَى الْمِيعَادِ يَعْلَى عَنِي اللهِ الامراأسا وكلح لا في الدُّواكِمُومُ والمِيعَاتِ إِنعَقَادِ عَنْهُ وَلَكُوكُ وَالْحَوْمُ وَالْمُعْرَاةُ الْمُعْرَا ولمعلى الورة والعماد اخرامه على بعير وال عادة الفي الدو وتفع الميرا الوثين كالدالك

الدُّ سِم وَمن عالمُهُ ارَا دُادُهُ اللَّهُ وَمِعَلَى الصِّلِكَ وَمِنْ خُولِ النَّا وَالْهُمْ مِنْ وَالْمُ تَعْوَيهُ هَذِهِ النَّمَا فِي أَخْمَا وُالْمُؤْجِدُوكَ مُعْ يَعْنَى النَّعْلَى لَى بِلِّكُوكَ وَصِيعَهُ مَنْ كُلّ الْمُرْجُر عَنَالَانُعَةَ عَلَى تُسْخِ الْحِ إِذَا كَاكَ لَهُ فَعَلَى تَوْمِ النَّكِيرِ وَقَلْمَانُ وَيَ عَزَامِ عَمَا سِ حَهُ العَدُ النَّهُ كَانَ يَنْهُ وَمَا إِنَ جُوَا بِذُ إِن وَانْ اللَّهِ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ كَانَ أَحَرُ أَخَيَ الد بغير الع من كال منه الم بسن منها والرياع ومَعَانه السَّلَمُ لا تدخان ساق الهندي ونعوا الرود كالمنشوخ بغوله تعالى وأقوا الجية والغرع وهناالقا ومل الفاي تعيد خالسوان صُحَادِي لا المُنهَى مُتَعَدُّهُ وَقَدْ صَادَتْ صَلِي اللَّفِيَّةُ بِعَرْ وَلِلسِّرِعِ مُحْصَوْمَاتُ مِن المالة وسعت وأناالتاو باللاول فيتطله تذله أناأنتي عنهااعا والمناز والمناز والموافقة العُلِمُونَ النَّهُ وَلَكُوعَ مُحْدَةِ الْمِسْتِي السِّي النَّي النَّهُ عَنْ مُعَدِّدًا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلِ اللَّالِيلَا اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ ا عَنْ عَبِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَمِ الْفَرِدُتُ بِعِ الإِمَامِيَّةُ التَّوْلُ بِأَنَّ الجِدَالَ الْدِينَ مِنْ الْحَدِّ وَيَعِدُ المِنْفَالَ ولاحِدَالَ الْدِينَ مِنْ الْحَدُو وَيَعِدُ المِنْفَالَ ولاحِدَالَ الْدِينَ مِنْ الْحَدُو وَالْمِدَالُ اللَّهِ وَالْمُعَالَى ولاحِدَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّ اللللللَّ الللللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّالْمُ الللَّهُ الللللَّاللْ هُوَ الْمُلْفَ الْمِهُ مِنَا وِ قَالُو كَاوْ أَنْهُ إِنْ وَالْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واحدة كاذِبًا تعليم دم شأة وان داري يُركان المدريقة والدارك المساوية صليوكم بدنية والقالفقينا وغالبنون فردوك والحيقة ألكا اجاع الطائفه عليه ويالانت بسراة الدمية فعوليًا دول وله وأوق المان والمان المنائ لعد العدب أنَّ ليدال والمان وللم النوس من المنافع من الشريعية ماليس و الله على الما المال الما وَالرِّالْوَالنَّارَعَةُ وَهُلَاهُمُورٌ مُسْتَعَالِلاً فِع وَالمَنْعِ وَالنَّهِ مِاللَّهِ مِنْ الْمَعْلَ لِدَا وفيه معنى المنافعة والمنطوعة مُسْمِ اللهِ في إلاَنْ وَمِاللاَمَامِيةُ السَّرِيلَانَ وَمَاللاً مَامِيةُ السَّرَانَ خام وما المحرام ومالله لينه كالتي عليه و فالف القدار في العدار في المحرام و مالله المنه فيه الحاح الطَّالِيْنَ عَلَيْهِ وَالْفُحِهِ فِيهِ أَنَّ النَّلِيْنَةَ عِنْدُهُمْ بِمَا بَعْ العِفَادُ الإحرام واذالم تحصرا العقدوما معله كانه ودفع والاحوام مل كالمه كاله تقفتل بعدا معان وعب عَلَى هَذَا الْأَا الْوَالْوَالْوَالْمُ الْمُعْدَالِهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمَ اللَّوْلَ عَدُوكِمُ عَدْدُ مَنْ وَمُ الفُرِدُ وَمِهِ الأَمَا مِنْهُ العُولِ مِنْ وَعَلَى عَامِدًا يُعَالِمُ الدُورِ وَلِي الوقوف المنتج فعلنيه بدئية والجيتو فأمل ويخيري عندهم ويحل مزة طي قبالا ووسيعوه والعط في معدو ووالمنع لويلت عند وكان عليه مرية والني الفعر المعالمة دُولِ كِلْنَ الْلَحْنِيفَةُ وَاضْعًا مِنْ يَعْوَلُونَ إِنَّوَانُ وَلَوْيٌ مِلْ اللَّهِ فَرْمِدِ مَا لَمْسَعُ لِمُ يَعْدُلُونَ الْمُوانِ وَلَا يُعْدُلُونَ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ وَعُمْلًا لِمُعْلَالِهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المُعْلِمُ وَعُمْلًا لِمُعْلَالِهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المُعْلَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّاعِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال كالشَّافِعِي يَعُولُ الْمُنسَنْدُ عِبْرُانَةُ بِعُولُ كَالْعُطِي مِنْدُ وَفَوْفِهِ بِالمَشْعُ وَجُلُ التَّخْلُلُ أَذَكِ وَسُهُ الْمُعْاجُدُهُ وَعَدْ الْالْعُولِ وَلِلْ عَالِالْعِرِ الْمُعَالِدِينَ الْمُعْرِقِ وَلِيلْنَا عَلَى عَادُ هُنِيَا الْمِيدِ

الله المناف المراه من المالا بمنا العلَّة كون الشَّهُ وَكُلُوا حَلَاللَّهُ مَنْ حَمِيعًا وَلاَينَامُ المال مُوجِبُ الاعْتَارَالُ لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمِ مَنْ اللَّوْلِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلَى إِلَيْ حَوْدُونُونِهِ تَعَالَى عَلَى كُلَّمُ وَكُونُ الْمُنْ الْكُول لاعداد مالنهل سواة وصفته الحقيم فوالمبقات بالغرة فاذاو مالك ملاها والتناف الماد على المنطاد المروة سنعالم المروري في المندم منه فاذ الكان ومالنوو بر عَدْدُوالِ النَّمْسُ لَ حَمُ الْمِحْ وَالْمَعْدُ وَالْمُعْدُمُ المُنْعُةُ فَانْعَدُمُ الْمُدَّىٰ وَكُانَ والمالفية وكالعيدة والمواجدة عنى مدور المالة عنى مدور المعالمة والمالة الحيدة والمالة مِنْ وَالدَاحْرِةُ الْيَ أَمَامِ التَّمْ وَالْعَامِ الْعَالِيلِ وَمَنْ لَهُ عِبِدِ الْكَدِّلُ وَلاَتَ مُعَالَكُ مَنْ فُو عدى الم قال في الليز ورو بيكور وكوم النيز ويد وكوم عرف من فا مدول مام المنه المام مِنْ المُ السِّرِي الْمُ الْمُ إِذَا عَادَ إِنَّ الْمُلِهِ وَخَالِثِ الْعَالَمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُ يُذا لانساع وفرود الح حَقَالَ الوُحِيسَةُ وَوَتَوَالِمِرَانَ أَنْفُلُ وَالْفَلْمُ وَالْمُ الْمُولِمُ المسع منزلة المراب و مو مول اس حي و يكن النود ك الريفال بعض الفضل معيوفال الكر وللادراعي الإنزاذا فضلف الشانعي فوكان أخذ فكالث الإفواد انضاخ الآخوال المتنز أففا وَهُوْ وَلَ أَحِدَوْ خَسْلِهِ أَعْجَالِكُ بِيفِ وَلِيلْنَا الْإِجَاجَ الْمُؤدِّدُو بَكِنُ الْفَسْنَدُ لِلْأَلْكِمَا عَيْ وخورالنيغ أن الذليك فله ذَلْ عَلَى فَجُوبِ الوُنُونِ إِلْمُسْعُ وَالذَّهِ بَحْرِيدٌ مَّا مِالْحِيْرَ عَالَوْنُونِ روية الداخات فان من قال بدائل أو حب المنت بالعرق النا لي ماللغول بوجوب الحواليا و وله الداخات فان من قال بدائل أو عبر المنت بالعرف الناطق والماك فالمؤلفات فالموثقات فالموثقات الجية والغري سينه والمرق تعالى على الذخرب والفورونلا غالوا مرل الديم على الغور الريما الج وسَي العَمْ الدُّمَا والعَمْ وَعَنِي الجَّ الْوَجْوَمُ الْجُ وَالعَيْ مُعَا وَالْمُولَ الْمُسْلِدُ لا مَا عَدَا وَ لا مُعَدُ لا بوجِ عَلَى مَنْ عَرَمُ الْحِرْ مُعْ ذَا الْ النَّا فَي عَنِيدُ مِلا نَصْلِط العُمْ وَالْفِسْمُ الا باطل لا رعيد الله لا حواد ال حمو الموام قاحد من الجيون الما لا عنوا الدام واحد رجيه في و عرب في الاوجوب العنم المحموده والسفو الدي في مَهُ عَنْهُ رَاصِيةٌ بِعَوْلِهِ فَلْتَ لِنَهُ وَالْسَرِيجِمُو مِعْزَلِفِعَ لِي لَكُ كُلُ الْحَكَ نَبْحِهِ وَالإسكال عَلَائِكُم لا رُدُلُ عِنْدُ المَا عَلِي العُلْمَ إِعَلَى الرَّضَا الْإِنْعَدُ النَّافِيلِ الْدُولُالِيْنَ وَعُد سَادَ اللَّهُ وَاسْتَعَامًا وَمُعْدُونًا وَمَعْدُ فِالنَّ الْفَعْنَا وَوَلَا مُعْدُ فَالْفِيمَا مُؤْلِمُ وَالْفَعْنَا وَوَلَا مُعْدُوا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا وَالْفَعْنَا وَوَلَا مُعْدُوا وَمُعْدِينًا مُلُوا وَمُعْدِينًا مُلُوا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْعُوا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا مُلْوَا وَمُعْدِينًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونً وَمُعْلَى اللَّهُ فَعُلُونُ وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدِينًا وَمُعْدُونًا وَمُعِلَّا وَمُعْدُونًا والْمُعُمُونُ وَالْمُعِينَا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعِدُونًا وَمُعِدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعُلِعُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعْدُونًا وَمُعُ ع عرف المنت على وجه الإستخبار المعكي الحضرة فالوائف كنه المفروقة الخشوصة يدكا والعند الله من عن عن على المن كون لوجوه مناالة الزاد الل كون الجدية المناب المن مد و والعن يُعْفِرُ مِلْكُ لَمْنَا وَوَسِمُ النَّهُ الْمِنْ وَالْعِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَالْعُرُونَ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّالَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِم

والداعية ولفالجاء ووجدنا كأمر فالمرافا مدان والحاصرم اوانعاده فاسترعلى مل وجد ومركان الحار بده بال الما فقلناه من الدانعاع العالقا بطاليا عد وارتعا لَهُ الْمِنْ وَالْمُذَالِكُ الْمُحَالِمُونِ مُنْ إِلَا مُعْدِر مُنْ الْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرِ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِلُولِ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِرُ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدُرُ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمِعِيلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ والْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمِعْدُولِ وَالْمِعِلِي وَالْمِعْدِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْدِلِ وَالْمُعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعْدِلِ وَالْمِعِيلِ وَالْمِعِلِي وَالْمِعْدِيلُولِ وَالْمِعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمِعْدِلِ فَالْمِعِلِي وَالْمِعِلْمِ وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمِل الأمنة فالهائعة وأبابر ووند فيران الشي عليد الشائم يكي متبونة وموضيهم فالمتواج المُنْ فَعُونُ وَالْمُدُّونُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ النَّمَا وَالْحَبْرُ مِيمُونَةُ مِعَلَى أَنَّ الرُّعْمَا مِكَانَ مِنْ عِنْ أَنْ مُرْ وَلَا الْهَدِّى كَا كَانَ عُرِهَا مَلَا اللَّهِ ولدالمنف والمنف والمنابعة والمشابعة بالتركون ادادات ووجها والشبرالدوا والف بُرِي وَكُانَ فِالشَّهُ ولِلْهُ إِم إِنَّهُ عَيْمٌ وَاسْتُمْ مِنْ وَاللَّهُ الرَّالِينَ عَلَا الرَّفَا وَاللَّهُ عَلَم اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَّا عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَّا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلَيْكُمْ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلَاكُ عِلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِمِينَ عَامِدُ العِدَامِ لِلْجَعُفِ وَإِنَّا كَانَ فِي أَمْهُ وَالْكُومِ وَمَا لَكُنُ الإِسْتِمَال عَلَى مُل السُّلُةِ الْمُالِعُ سَيْتِ لِاسْتِبَاحُةِ الرَّحِيُ يَعِينِ الْمُنْ يَعِينِ الْمُنْ وَالْمَالِ سَيْتِ الإستيادة فوجب حبيه مس الم وماطقالعزاد الإماسة بموهدا مذافوال الفّانعي انتخر وملى كارسالم بعشد بدول فجاعا والكفائن فالدو وهدان وينفالك الدي النِّتُ إِلَيْ مُنْ اللِّهُ وَهِ وَاللَّفَانُ وَهُوَ أَحَدُ فَوْلَى الشَّافِيَّ وَلَيْنَا الإِخَاعُ المُرْدِدُ وَعُواكُنَ الشَّافِيِّ وَلَيْنَا الإِخَاعُ المُرْدِدُ وَعُواكُنَ السَّافِيِّ وَلَيْنَا الإِخَاعُ المُرْدِدُ وَعُواكُنَ السَّافِي وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ السَّافِقُ السَّافِقِيقُ السَّافِقُ السَّافِقُ المُوالْقُولُ السَّافِقُ السَّافِقِ السَّافِقُ السَّافِقِ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقِ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقِ السّافِقِ السَّافِقِ السَافِقِ ال رَصُوا مَا مُودُودُ وَدُودُ وَالنِّي مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ مِنْ فَوَا وِرُفِعَ عَزَّا مُنْ النَّال مُنافِقًا السَّالُ وَالدَّسْمَانُ وَالدَّوْمُ وَالدَّالِينَ الدَّالِينَ اللَّهُ السَّامُ وَالدَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّالِينَ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ وَمَعَافِعُ أَنْمُ لِمُ رِدُونَ وَعِنِهِ الْانعَالِ فِالْمُالُوالْمُالُوا وَالْعَلَى وَفِيلًا وعو كالم علا منا تحقيق بعرد للم على الدوم المراج عن الماطي مستفاد من المال لنيرع لنكام بنناخ وبالخطائ ويود حل كلاب عليدالم على فائدة له بنت عداول مت ومُالنَّهُ مَا النَّهُ النَّوْلُولِ النَّالِيَةِ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمُعْلِيلِي النَّالِي النَّالِي الْمُعْلِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْ عَالِمُونَ فِي ذَالِكَ وَالْحِيْدَةُ فِيهِ إِنَّا الْمُالِقَةُ وَكُورِيَّةُ الْاحْدِاطُ وَالْمُعْرِيِّرَالُ الوَقَةُ لِانْ لاحة عِدامة المنال فِدَة عِنْ مَنَالَ يُوذِ مُنهِ حَلَ وَالْمُالِعَالَ وَلَوْاهُ مَعَادُلُوا لَعَيْ عِينَ وَلَيْ كَاللَّ الناصفر على خذاه واحد و بمكنان بفال عديد أن من متالات مد المسيد عيد عليه المراه وال أعَلَطُ مِنْ الْمِسْمِ إِنْ السِّرْمِةِ فِي الْمُنْ مُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ الْمُ و الإنابَة التول بِالْمُ الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحُرْمُ الْحُرْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدِينَ وَالْوَحْدُ فَ وَالْ ا خاع الطالبة المو فلا حمد من عبر بعث على واحد منها النوران و هو الصّد ع الاحدام من الناعة فالحزم الأنزى أن الخيد الإاساد في عراك م للزيد العدية والعدالالالدا يُوالْمُرُمُونُومُتُهُ الْفِلْمَةُ فَاجْتُماعُ الْمُعْرَثِينِ لِحِبْدِ عِبْدِ عَلَا الْمِعْ الْعِيدَ الْمُعْرَالِينِ مَنْ عَلَا الْمُعْرَثِينِ لِحِبْدِ عِبْدِ عِبْدِ الْمُعْرَالِينِ مَنْ عَلَا مُعْرَفِي الْمُعْرَالِينِ مِنْ اللَّهِ وَعَبْدِ الْمُعْرَالِينِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْمِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع الفَردُدُ وبوالإِمَّا مِيَّة الفَوْل إِنْ مُن كُمْمُ يَعْرَفْهَا مُهُ وَهُوْعُومٌ وَعِدَ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ سِلَ فِي لَهُ الْفَال عَدَانَا بِمُهَا بِمُدْدِمُ الْمُرْرِ عُمَانِي مِرْدُولِ كَالَ هُنْ اللِّيسِ فَانْ لَمْ يُولِي نَعَلَيْهِ فِلْ سَعَمَةِ اللَّ فالأمنية فاطفاع عقبق مساكر فالمناف والمريضة فليتيفي المام والمافي المقالين المقالة والمافقة

بعدالداع المسرود الدعد عب وجود الوقوف المشعرة الذيوف في الما المحتفظ المراج عن الوقوف معرفة عن الويد وكد وكل عن الديد المناسسة المناسس سدة فالنعرفة عن الم مدرج لأف إخاع الأمة فإزل عنو صوا كابر وو مَهُ عَزالِتُم عَلَى اللَّهُ عِلَاللَّه المنال وتف بعرفة تعدم عيدة وتعميا المرالج والمان الماني المانالطاد ويعي مقارضة بالروعف عن البي على الله تعليه والم الله فال لعدوة بن فري الإ وَلَيْقَ مِنْ وَعَامِمُمُ اللَّوْتِ وَسَالَ مَعَنَّا هَلِواللَّهُ وَمُعَدِّكًا لَ فَكَ لَا لَكُونَ وَعَنَى مرقه ساعة مزليل وتعار فعدم عنه فشركا يوكام الج الوفوف الموقعين ويكنك وسور الدرود فاعلى الله مقطى الجراعة ومعنى مريحة فادك المام ومدافطير ولم عليه السَّا إِذَا لَا فَعُ الْأُمْ الْمُ الْمُ مُوالِمُ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ وغماانغ دَبِ الوساميّة به ولها في معنوه مؤافِيّ العُول فِانْ وَطِيّ عَامِدًا رُوجَانَهُ وَالْاَحْدُ ما تسديد للحدة بعد في عنها فلا عَمِما إلى النبعُوكان الكاللَّذِ عن عَفَعُ عَلَيْهُ المِي وَاللَّهِ مِنْ وَالِحَاجَةُ مِنْ اللِّي مُنْ اللَّهُ اللَّ على وَعَالَ السَّامِينَ فَالتَّوْرِكُ أَنْ مُرْوَطِي رُوجِنَهُ وَأَصْلَ مِذَ لِكَرْجُهُ مَ عَجَ بِمَا مِعَالِكِ عَلَمُ اللَّهُ صِوْ اللَّهُ فِي وَطِيمًا فِيهِ فِوْقَ يَعِيمُما وَعَنْدَ الشَّطْرُمَا مَا لَيْهُ الإنمامِيةُ وَدِوِي عَرْسُالِكِ وسيال الخال وقال الوصيفة وأسكام لايفروف بنه إيال والا موال والدا الا كالم المتردد داسما فان دائد بنه من و يرجوع في المعلم في منوي من على حالت و فلادوك الفداد الإما سيَّة به وله ويه والمن وم والعدال الله وم المعدد المنظمة المعلمة والمعتمر الأعلام ووق وده موالى المه بعليت ذلك إذا فعله بدم ودافوع الديد كداه مروق الااتاناظة الدوجة ونظره شيئاء بالقالافكارعالي ولان دالجي فيها والخاع السالقة والإخاط البعب بالمنظ إخراجه مست المنالفة وتمالف وتمالف والاعامية العَوْلَ إِنَّ وَرَخُوفَ مَا مُوْ وَهُو مُعْرِمٌ عَالَيْ إِلَيْ مُؤْمِدُ مُعَالِمُهُ مُعَالِمُهُ وَلَا تُحْلِكُ الناه النواد صداله واحت فيده كالمعتر الفعنها ولان السامعي وعادكا والطلاع كالحاليم ورودك الوحسفة فالما لا يعولان اله الدافعات المعالي معطاف وعالمواه الماديك المردد وكان فول السافعي والكافعي والكافية الالمان المالا المالية والمالية والمالية المالية المال x عور العنز اخوالساجها د أواسينا و مجتبه لان الديارة دل على مادالا حيال الدر مود خاام منة فلم سو إلاات العاسد كون بذا كذات والفصح كون الكراك الماسد

مِه قَادَ النَّهُ عَلَى اللَّفَانَ عَانِشَا لِعُمْ وَلَكُ مِنْ فَ اللَّهِ وَاللَّمَامِلَةِ اللَّمَامِلَةِ العَوْلِ بُوحِولِ النَّالِينَةِ وَأَنَّ الإِحْدَامَ لا يَعْتِدُ اللَّهِ مِنْ الْلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ ومنافا ألاحظم سعيد بعيرها مرفع ليدالهدي وستونه مع نيد الاحدام ومالكالا والساس التلبينة ليست بواجية ويميح الد خول يوالم حوام في و البيت ولينا الا عام المرود والم اذَالْتِي دُخُلُ فَالْإِحْرَامِ وَانْعَدُ وَلِلْحِلافِ وَلَيْتُرَكِّ اللهُ الْأَالْمِ اللَّهِ وَيُكِنُ الْإِسْتِ فَالْمَا وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَيُعَلِّي الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فُوضَل لِحَ مُعْلَقِ فَالْمُواْلِ وَصِعْلُ النَّي مَلَّى اللَّهِ مَلْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاوَرُدُ مُورِدَ النَّيال كَانَ دَاحِيًا فِي يُناكُ اللَّهِ يَعْكِمُهُ وَعُدُوو كَاللَّا لَكُولُهُمْ النَّاللِّي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّلْقِي لَنَاكُ وَعَدُ وَعِدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وْجُوبُ الْعَلَيْدَةِ وَيُعَوِّكُونَا لِلْ مَا رُووْهُ عِنْدُ عَلَيْهِ (السَّلَمُ مِنْ عَلِيهِ عَلَيْهِ واعتَهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَمُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَّ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الرَّوقُ وَمِعْتَلَّةُ لِللسَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ السَّلَّةُ مِنْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلّالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ المَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّالِ فَعَالَ وَأَهَا إِلَّهِ إِنْ وَفَعُوا الْمَوَاتُونَ وَالْمَالِيةِ فَا مُعَامِلِ عِلَا الْحِدْدُونَا عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ أَنْ فَالْ لِعَالِمُنَا مُ النَّصِي السَّحِ وَالمُنسِطِينَ وَاعْلَى المَرْعَ وَاعْلِينَ وَالْمُنالِ والمستناف والاحد على الوجوب فان فالتواعان الزاد بالإهلال التبية والدعوا الدائد الاحدام كَانَ دُلِكُ وَاضِحُ البِطَلالِ فِي كَاللَّفَ مَا تَشَيْدُ كِاذْكُواْ وَكُلَّ الْمِلْلِ عَلَى اللَّهِ الكَادَثَةَ مَعُونَهُ عِنْدَ البِيكَانُ مَارِحًا قَالُوا وَشِلْهُ إِسْتُهُكُالُلِجِ الدِّينَ هُوَدُنْكُ الصَّوْبِ فِالتَّلِيمَة وَلَال راستهكالالاس مست المالي في منوت وتعيده على الارض مست له وتما الفردف بدالاسان النول أنته فالما فطواف الزياب فعد خلل وكالتي كان ومخرما الاالت الطيبا وظلم الم وَعَوْافِلُ حَرْ مَن يَعَلَمُ حَلَالُهُ وَهُو الَّذِي فِي مُؤَلِّهِ مُوالْفِكُ الْمُعَالِّدُ الْعُمْ الْمُعَالِمُ وَعَالُونَا فِي الْعُمْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عَمُ الْعُولُونَا وَالْعَمُ وَعِيدًا لَيْ حَدِيفَةُ اللَّهِ وَلَجِتِ وَمُنْ كُدُ لِغِيْرِعُدُ لِكُا وَعَلَيْهِ وَمُ وَالسَّامِينَ أرُجد فَولَيْهِ مَلَاهُ مِنْ أَوْانَوْنَ وَإِنَّا فَيْعَادُ وَالْحِبْ وَلَيْ مَلْكُ مِنْ وَحِيدٌ فَلَن المَّارُوفَةُ وَالْوَاتُ الوكاج كالمذ لابقول التالليكا أعطان به بلعول إن النِّسَاء كالزيفطوا والزِّيَّا وَ مَاتَ وَاذْ فَالدّ عِينَةِ وَالْحِينَ الْمُلْوَالِهُ مَا الْمُعَرِّدُولَالَةُ مِلْا مِلْ النَّالِينَ عَلَيْهِ السَّلَمُ صَلَمَة وَقَدْدُ وَتَعَلَّمُ عَلَيْهِ السَّلِمُ صَلَمَة وَقَدْدُ وَتَعَلَّمُ عَلَمُ اللّ الد فالخلاط عَنى مَنْدَ عَلَيْهِ وَدَوْدُ النَّفِ عَنْدُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّاعِ عَلَا النَّهُ عَلَيْهِ النّ المعاد وظاهر الإسرار وب كان قالوالوكان هذا الطوات واجبا لأخور فالتحال الموات والما يتاليمان الرشاء وإنا بكرم هذا الكلام الاجيهة وكذها والانتجادا الانتجاب المالية باذم عنْدُنَا اللَّهُ إِذَا أَرُا دُالتَّالُ وَإِنِيا لَ اللِّمَا مَسْتُ لَوْسُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ مَالَ ذِالْ مُنْ عَلَيْهِ فَيُكُونُ وَلِي لَا يُلِيَّا وَ كَالْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ وكالمؤيلة وتالفالك بعثباله ويضع بقاعلى بير وكالمتبالا ودوى عراجا بالذيبروالني أنتنع الواجلات تواشيلا فالادكاب كلها دليانا ولاخاع المترجدة وتكن تفاد صناع إلافت والبي

ود هنواالى الكيف منون بعيد و قال النجي في السفة عُمَّم ومن القيد و قال داود المذى لا في السف للما المعدد الما المعالية الما المعدد الم لاعقال الأبادك المؤانف فهوك وطالع العقرا الجيالة وتاوي فانهارموا بالرفيد عَلَى يَهُ مِن عَلَا فَي سَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالدالمُ قَالَ فِي يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالديم وَرَاحِيدُ ويُرَانَ إِن لَعَظَمُ لَنِهَا عَنِيلًا عَلَى الْكِرَابِوَالْكِيرَا وَالبَدُ لَيُخِالَ مِعَالِمَ الْمُ لِأَنْهُ وتعا الدائمة في كون تعدو والعظم في من المعالمة المنظم المنظمة وتد التربيعة وهو الدينة مَنْ مَن اللَّهُ وَمَا الْمُولِ مِن اللَّهُ مِن المُولِ فِي المُولِ فِي المُعْرِق الدَّا المُعْمِد المُعْرِف المُعْرِق مُن المُعْمِد المُعْرِق مُن المُعْمِد المُعْرِق مُن المُعْمِد المُعْرِق مُن المُعْمِد ا إِنَا لَهُ الصَّيْرُ وَلِمُ لِينَهُ وَلَا يُلُمُ المُسْتَةَ وَ الْمُؤْوسُفُ لُوا حَقْ عِلْمُ لَا يُدَ مُ السَّدُ وَلَا كُلُّهُ ومدر دهوا حدود في السّاحي و مال بو حبيقة و في من المنسن الله المنسة ولا الله المنسار كرليك الماغ المائمة وانصاران الصدافة في ما مي الشيخ من المنطق المنه والمنظمة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنط ويقول الصند المتعقبة والند مذك والمان الماع والمنت شفر كالدخوم الورقاعة المنه على الصَّدِ بِأَنَ المُطْرُ فِي الصَّيْدِ بَتِ وَجُوعٍ مِنْ عَلَى وَمِنْهَا اللَّهُ وَمِنْهَا الْأَلْدُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكَّالَةِ فَعَالَتِنَ فَعِيدًا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْمُعْمَدِ مِنْ وَالْمُوا وَصَرِيمًا حَتَى عَالَتْ لَمُ الْمُوا لِكُانَ الْمُطَّوْمُ الْمُنْ الْمُعْمَدُ مُ بِدَالْمُنْدِ وَانْتُرْضَ ذَلِلُ لاَنْفُذُ وَنَ يُرْكُ كُلِي مِنْ الْمُنْتُ وَوَيْنَ وَتُولِمُنَ وَتُولِمُنَ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا المالة والترسيف للتحييرة مالفالهم بوجبون فالنقائمة قلابكنة والاستفاطع سيتن يمنا فالمان منام معتويز في المعترف ويت المؤافقة للإمامية وعلى مام من التي معدول المنافعة مالادلاعلى المترتب وللخوازان بملع مع العدية على إخواج المفلى الن بضورة العدية على الاطنام والحالفعة المفرون التحالي التحقيرة ليلنا إخاع الطالفة فان قي العام والعالمة عالالمذهبكم ولا مال قالة الشل الما العَمْ عَلَى العَدْ لِعِلَمْ مَيْنَا العُالمَةِ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الألذان طلعام سَمَا أَسِّنَ الْوَعَدُلُ دُلِكُ صِيامًا لِيدُونَ وَمَالَ أَمِنْ وَلَقَطَعُهُ أَوْ تَعْتَمِينَ المُ بنع الطاء الدلالة كالزكاطا صراعا والعاد الواوللينع وحلناها على التقديرة فوله تعالى فالخواما المال المناه من الله ووقاع والمناه المنال المناه المنال من المناه ووقاع والمناه المناه الدر المالية المنافذ المالية المالية المالية المنافذة الم الذي الراف وسيا للرجولة والماؤلة بعر وخاف العالم وفاللا وتعالل وتعالل والماع مواظ و الما المد معليه لعان واحد والعادة الدين المائن معليه المائع العان والعام المائة المن عالم بكورا والاول و ما الله وري على على وعاليات والساسي إذا والعاص والا التعليم كذا العالم الله المالا المالية وَدُوانَ الطِّيهِ المُعْرِضَ الْجُولِيِّ اللَّهِ وَلَدِي لَهُ وَالنَّ مِعْوَلِما الرَّالِي

القُوْلُ بِوُجُوبِ الْكُلْافِ بِمُعَكِلِ فِلْ فَالْآنِ بَشِعُ الزَّامِيٰ الْمُهُمَاءُ عَلَيْ إِلَهُمَا مُبِيهِ البُعْنَى وَيَدُعَمُا نِطْقُرُ الإَحْبِ الْوَسْطَى وَلَا مُوَاعِدًا كِذَاكُ الْمُؤَالِقِ وَاللَّذِينَ بَدِّلْ مَا مُلَا عَلَيْهِ الفائيس وَهُونَ اللَّهِ مِنْ مَعْنَى اللَّهُ مُعَلِّيْهِ وَالدِّيُو الرِّوالبَارِ لَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن

وَمَ النَّهُ وَتُ بِعِلِا مُا شِينَةُ النَّوْلِ أَنْ مَنْ دُقِيامً إِنَّ وَاللَّهِ الْحَدُمُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا الدَّاءِ النَّاءِ اللَّاءِ لَالْعَالَاءُ اللَّاءِلْمَاءُ اللَّاءِ اللَّاءِ اللَّاءِ اللَّاءِ اللّ وُوجُهَا وَكَافِي الْفَعْهَا وِتُحَالِوْنَ فِي وَلِمُ وَالْحِينَ الْمَالِقَةُ وَأَنْسَأَلُ اسْبِيا حَدَالِمِينَ عَالِم أَهُ المعورا لأستن وكالعنور فالسماحة من العام وسفنة بعي العدول عنها إلى منعقل الما التربية بعالعقد فان الواللا المنع من المنافع في خطرا فعليد وليات المنفي العالم المنظر ملت الاخلاق المناولالية مخرضا عن الأصل و تعد وان جيم مخالف المال الأمل ين العلمان الالكماد وعدوركم من طوق السيعة عنظر ماذكا والخياد معزوفة المجالة مَا يُذْهِبُونِ إِلَيْهِ إِنْ يَسْلُ عَزِلِلْا لِمُدَةِ قِالِ السَّنَدُ لُوَّا خِلُوالْمِرِ الْاِلْتِ النَّوْآنِ عِلْ عَوْلِهِ تَعْمَانَي واخط كالإنما وواد ولا معدد كوالخ تمات وتعرله تعالى فالجموا اطاع المريكات المان الطوالم والمراجع على الملاحظة المراجعة الوعدا المراجعة المراجعة عَيْهَا وَحَالَتُهَا وَلا حَاجُ الدِّي وَهُمَّا وَنُوحِتُ الرَّحْوَعُ لِا أَنْ تُعْفِلُ إِنَّا لَهِ مَ الكَصَّاوَالَّيْ وَوَلِما الشيعة لوانفرد في في الإخام لوجيعية خصو منا التخصور بنا كالهذا الطواهد لالانم مُذَمِّنُونَ الْيُحْمِعُ وَالْمِدَالْفِرْانِ الْمُأْلِمِ الْمُخْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُ والمرافية المالية المالية المالية المرافية المرافية ومنوالة المرافية ومنوالة المرافية ومنوالة المرافية المحفواء والهافط وعالته وادار والسكان في الفؤة وعردوه لاخت مدال مُعْمَلُتُ لَهُ سُولِهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِيدِ وَلَوْ لَوَكُو لَوْ كُلْ عِلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ لا والما و موالم المناف مراسة عليه والد دولة دع ما مرسك إلى الإربيك من في الدو ما الدولة الإمامة والمن والمنظم المنظم المن والمنظم المنظم المنظم والمنظم والمنظم والمنظم المنظم مَنْ وَ الْمُنْ الْعُرْدِ الْمُنااتِّةُ وَالْمُرْعَقِدُ فَلَ الْمُلْقِدِةِ الْمُناتِقِيدِ وَالْمُنْ الْمُلْقِدَةُ وَفِي الْمِلْمِ الْمُناتِقِيدِ الْمُناتِقِيدِ وَالْمُنْ الْمُلْقِدِةُ وَالْمِنْ الْمُناتِقِيدِ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِةُ وَالْمُنْفِقِةُ وَالْمِنْ الْمُناتِقِيدِ وَالْمُنْفِقِةُ اللَّهِ وَالْمُنْفِقِةُ وَالْمِنْفِقِةُ وَالْمُنْفِقِةُ وَاللَّهِ وَاللَّهِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَاللَّهِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَلِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ ولِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ لِلْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ وَالْمِنْفِقِيقِ مَنْ وَالْمُولِ اللَّهُ مِنْ الْمُولِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوا مُن الْمِرا لَا الْمِمَا يِهِ مِعِلَى مُرْعَعُدُ مَلَى المراة وهي تجعلة وهذ لا يقلَّ فالحر فا في منهما والإعلى كذابدًا وَقَدُووِيَ وَفَاتُ الْأَمَامِيةِ يَكِيلُ عَنَالِي وَالْأُورُ الْحَيْدُ وَاللَّيْفِ مِنْ عَدِ وَفَالْ اللَّهُ اللّ لَهُ أَمُوا وَهُ وَالْفِوالْلِمُ اللَّهُ وَكُولِكُ السَّالِ مِنْ وَلَهُ وَلَهُ وَالْوَفِيسَ وَمَا الْمُؤَوَّلُوا الْحَدْوَةُ اللَّالِ

رود الرابي على مدّ عليه والراسيلم الرّ كل الماني ورُكُن الحجرِ مِن كُنِينَ مَتْ اللَّهُ الرّ كل الماني ورُكُن الحجرِ مِن كُنِينَ مَتْ اللَّهُ اللَّ مَاطَنَ لَعْرادُ الإِمَامِينَ بِهِ وَفَدَّدُصَبُ الْمُعَالاً العَوْل بَانَ مَنْ دَيْ مَنْدًا وَهُو تُحْتَ خُرُدُوعًا ف والصَّادُ مَلَّ مِنْ المِحْلُ فَالْدَ المُسْحِولَ مُنَّا مُعَلِّمُ وَعَالَوْهُ وَخَالَفُ كُلِّ فِي الْفَعْبَا وَعَدُولُ والحريدة للله اخاخالطانينة وبالأماد فشااليه الإحباط والبعين براع الدمة والدمة الداعة المد مات علي المحدِّد الدُّون ما الدُمك والنهُ المعلى في المعلى والنه المعلى المحدود المحدود اد وسااليه مسك الله وتما فن إن عالم الله والعول الكالمخيم الما المؤمن الما المنافعة اداك بعيدة أوان مؤاة عدورها فسكحت وعليه بعدة والدالا المراج والمالك المالك والسائعين لوافع في فَدُلِكُ وَالْوَحْنِينَةُ وَالْعُجَابِهِ لِمُعْوِلُونَ إِنَّهُ لَالْعُسِلُ إِلَيْ وَلِلْنَا الإِخَاجُ الْمُزْدِدُ السَّا وَوَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْدِدُ وَكُلُّ مِنْ إِذْ حَبِّ عِبِهِ الْحُدْ الْسَلَمِ الْحِدُ وَالنَّقِوْدَةُ لِبُرْ المدرجة والإخاع وبكزان بفت الكفي ودائعتا على انتما دُكُوا وأَعْلَظْ جَالِوَظِيُ وَالشَّالِ يانة إلى المام المنتاح عَالَ المُ المُربية والوطئ فالفراع وراستبلحنه في فالعكف عُرُالْ مِنْ الْمُعْلِيدُ وَكُلُومُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الجدا على و اجود المبرو فلت المكذا نعول من المساوي المالية يد النَّالْحَدُمُ الدَّالْ سَنَرُطَ فَعَالَعِنْدُ كُذُولِهِ لِالْعِمْرُامِ فَإِنَّعُوصَ لِي عَالِمِصْ فَيَعْدَ مسيجا وَالْمُ الْ يَعْلَمُ عِنْمَ الْعُوالْفِي مَنْ وَهُ عُنْمِ الْعِيدُورُمْ وَهَذَا الْحَدُ فَوْلِيَّ الشَّانِعِيَّ وَدُهُبُ أرجعة واصاء والخاف الفقاء الخات فبعضه فأالشرط كمنيم دليلنا الإخاع المتفقع وففاد عَوْلَ مِنْ الْمِرْ وَوَيْهُ عَبِنَ اللَّهِ يَعَلَيْهِ وَاللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَالْمِنْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِمِ عَلَّهِ اللَّهُ عِلْ حَسْنَ عَنْ عَلَيْكُ إِلَّهُ وَالسِّرُ وَالْإِلسَّانِ وَمِا ذَكُنَّا وَمِنْ الْحَدُمُ وَالْحَدُمُ وله دانوا الحج وذالفي يند فإنا حقرتم فالشنيسر والمدي كال المحافظ النَّ وَمُ الْمُنْ الْمُرْادُاكُ الْمُمَّامِيَّة بِهِ وَهُوَمُدُفِّ النَّا مِيَّ المُولِيَّانَ نَا إِلَّا إِلَّا خُورًا إِلَّا إِلَّا خِمَارِ خَاصَّة وْدَلْ عِيْمِهَا مِزَلِكُ جُسُام وْفَالَ أَبُو هُنِهِ عُمَّة بَحُولٌ بِكُلِّ مَنْ مُنْ فَالْ الأرع فالوَّن في و النويع و الكُلْ فالمَّالدُ عَنْ ذَا لَعِنْ فَالْحَدُونِ وَعَالَا مُنْ الْفُلْهِمِ عَدْ كُلْتُونَ وَلِيلْنَا الإِخَاعُ المُعَوْدِ دُوتُطِرِيقَهُ اللَّحِيَّالِ وَالبُّعِيرُ لِلْ نَهْ لاَحِلَافَ فالبُّعِيرُ الحيدة النِّيرَ فِي الرَّعْمِينَ ويَحُوزُانَ نَعَامِعُ فِحَالِمِيمًا فِي هَذِهِ الْمُسْلَةِ كِمَا بِرْوْد ومُد عَيِز الفَصَلِيمُ عِنَاسٍ الدُ وَالْ الْمُلْفِي سُولِ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِرْعِ مِنْ وَهِ مِنْ وَالْمِرْعِ عَلَىٰ عِصَىٰ لَذَتِ وَالْامِنِ عَلَى الوَحِرْبِ وَ تَفْرُونَهُ ۖ أَنِي جَنِيفَةُ مِنْ الْفَرْصَةِ وَالْعَشِيةَ وَالْعَشِيدَةُ الدَّ جِوالْكُلِي عَلِيهُ لا رَاسَعِلَ الْكَانَ مُسْتَعِيلًا مِنْ عَوْمِ وَالْارْمِنِ فَإِنَّ السَّجَالُيَّةُ وَوْسُولِيِّنَهُ المدوالم الادم عليه عاد الخاد الريحي بوروان لم يشتر أنشا لاية ورتجره را لادم فالحشيك الاستدالة عنا المتعالية والارالارون مست المدود في الفود در الا عامية

عُنْ النِّي صُلِّي المَدْ مُعَلِيدُ مُعَالِدَ مُن الْمُورَادِ مِنْ اللَّهُ وَالدِّي اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدِّيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالدِّيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ والمطاع والشفيف فكالألفاح وفائنك المالانوج في الشرب ولارجة والمالاناليان عليه على أنْ هَا واللَّهُ اللَّهُ اللّ سهرماه وكشه والاعتى التطويل مايه وبعد فهله الأعباد تعادسة بأشار كتري فاسرار الحميما والعلى بعالحيني فلكوم في من عنها ما ظائر وسنت الفواه تعالى بعد ذراك الديان والت والم الطوماؤراء فالم والمشغوا والموالغ فضير غيرسا فين كالسمتع المروسون والوهز إحراف وريتة ولاجناج عليكم منائرات المتنافي ويرتف الفريشة ولفعا الاستفناج والعنتية والناف واحداث المشلكة للالهذاة والانتفاع فغنر الشيخ فنشار محسوسا بمااالعقد المتركا يتااذاان التالنِسَاءِ وَكُلْآمُ مُورِ وَالْكُنْكِيلُ مَعْدُ النِسَاءِ الْأَصْفَا الْعُقْدَا لَحْصُونُ وَلَلْمُلَدِ لفظ العِللا لاضعَ في مُسلِكُمْ عِيمَ هُاللَّهُمْ الْعُسْنِ وَالنَّكَا نُتْ لَفَظَ عُلِمًا رِجُ اللَّهَ مُسْتَرَكَ وَعَرَضَهُمْ وَكَانَهُ تَعَالَى مَاكَ فَا ذَلْعَفَدُوْ مَلَيْهِ فَ هَذَا الْمَقْدَ الْمُصْنَ فَا الْوَقِيدُ الْمُصَافِقُ وَفَدَ ثَمَّا فَلْتُ الْمُعْدِدُ معض السَّناة فرع النَّ مُعلِّم فُكُنَّالُ وَحُرْبُ إِعْظَاءِ المُرْبِ الإستَناع دِيُالَة عَلَى اللَّهُ مَا العَعَلَا تُحْدَثُ دُولُ إِلَا عَلَانًا لِمُ وَانَّا عُرِهِ عِلْمُعْدِدُ وَلَلْحِلْعِ وَيُمَنَّ إِعْتَرَاضَ وَالْسِأَنْ فِتَ الرائلة وَالْمَاعِدُونَا الدين إعدالا يناع والدي ويندف والتورك التعويات الفظة استمعتم المتدادة المَاكُ مُلَا يِوالِان مِنَاحُ وَالْهُ لِيَنَا وَالَّذِي هُوَاصُلُحُ مُنْ وَاللَّهُ وَإِللَّهُ مَا أَ اقتفان والشرع والمجز فالته فالزاد فوالدجه الاول لاس فاحدها الهوالا المدين مَنْ عُلَمْ مِنْ اللَّهِ وَعِلْكُ لَفَظُ المُرْآ اللَّهِ الدَّرُا وَدُود وَهُ عَيالًا لا مِن الحد الله ما والا وْ والسِّرْ هِمْقِدا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَ فِللسِّرْمِ وَوَ لِمَعْا كُلُّوا كُلُّهُمْ لَفُعْ كَلُوهِ وَوَكُمْ اللَّهِ عَلَى المزد الذري تدول المعولة والكولك والمدائة لاخلاف فالمنت المجت الإليان الدرك الووطئ إفراه كالم التذو فطينا لان فشده كالخنا وكره تما اوليترد ورالا مبار كالد فالمرا كاحداد التكاري المناور وللمن المناف المنظمة الإستاع المالية والمالية والتقالف في عَنْ وَمُا أَنْيِرْ مُا وَكُونِهِ وَوَلَهُ مُعَالَى وَلَا عَمَاكَ وَلَا عَمَاكَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْوَاسْتِيمْ بعد وَكُمْ وَالْفَوْتِ وَالْفَوْتِ لَكُ ماأجو تطيه أسخانا ومطاهرك والوكابات عن ينهم عليهات النابر دفايه الاجروة بدلك المناع فالمنظ والمراك والكرونوا عدال والتصار والتصار الالاراء يُستَعْرِ شِوَاضِهُمُ إِذَالْمُعُنَّةِ الْسَرَخِيُّ وَلِيَّالْمَ لِإِنَّالْمَعْلَمُ النَّالِعَمْوَةُ الاَسْتِ عَظْ الْفَعْدُ وَلِي الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْعَبْرَا وَسُتَعِظْ الْفَعْدُونَ لِيَعْدُوهُ وَكَ السَّرْعِضُونُ الْمُعْدُولِلْمُ وَالرَّبِانَ عِللْمُ وَالْمَالِمُ الْمُاكِينَ كَالْمِسْمُ وَالْمِسْفَانَ الْمُلْتَفَالًا لَا تَعْلَيْهِ لَا الْمُوالْفَ الْمُلْتِمَانَ اللَّهِ وَالْتُ المرافق مؤرثونا النفقاف وكالشبهها معلقع الشاوكر المنه والإسفاق بالالتراف المتاكا والمتعلقم والأوان والكلوالون ذكراه منت فالا بالانوع فرمعلنع فلكا في الناجون وأن الما الكين عُنا رَضَعًا لَحَالِمَ بِهِ الرِّوَالِيهُ المُنهُ وَمُ خَالَ عُرْ حَالِمُ النَّالِ الْمُعَلِّلَةِ مَا أَنَّا عُلَى عَدُونُ ولا لِللَّهِ

والناز حبيفة فأعجاب ألكلايل ذالكت فتسه وخادلك فأنفؤ ووجها ولينا الإخاخ المنز ودو مان وكاما ودو وتوعن فليدالسَّا موغوله الكناف المساق المناوك بكاوة المنافرة لغوير حرفة في ينه ويزخ وجربه القيار لاسبال كالما الادان التعنى ذال لاسبال المانيانية عُلِيالُهُ الْ مُلْتُ الْمُنْسِقِينِ وَلِلْ مُسْتِ عَلَيْهِ وَلَيْ مُسْتِ عَلَيْهِ الْمُلْكِ الدرا الم الموالة والمفلام فاوف وخاله المالفيم ولا اختد وكالمنت الدالة وخلي موالا وراجي فاب حدال في المؤط يعلم خرف عليدي وي فتيه والكلوديد فعلمالم الذكالطويقة ومات دمارال الا وما الفروت بعانونامية التخرطات اسلام ومع فطيعا وسلورة المنافية وعالية معود المه حدمت عليه إثراوهن المشلة تطوع المائلة ما والمائلة على المائلة والمائلة عَامِنَا وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُؤْمِلُونَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا لَمَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّا عَدُهِ وَيُدَهِ الْمَانَ وَإِذَا وَالْمَالِمُ وَمُنتَ عَلَيْهِ أَمْمًا وَيَنْهَا وَحُرْمَانِكُونَ عَلَيْهِ وَالبِيوَ وَهُوَالسَّافُولَ التؤدر والافذائ وخلفناق العقه أوغذ ولله لمغزو كالانالاغ والنت ع ليلث كل والعقال ت ي دراد الم على المار ما والكاند ذاك تسل على عزو كابكا ويكن فال فيت ما لعلى و وكان والم تعالى وكا عداما الإالا كرم السباء ولفظ فالذكاح مفح الي الوطئ فالعقيد مقا مكانة سائ فالكانتوه فالحاطئ والمارا طينا حياا والإحفاج يدهنا المؤوج والبؤوك وخوالشي سكوامة عكرمة الدورة والمالخوام لانحوم المالغزي والشعفرواج وكالمخفوض لخاج وكالخان والمع وساأكالوطي فالاسؤها حرام الخيتم ماهنو بالع وظاهراة وضعا ذادكا باهراة مكان بنوة بحما وضعان فرومل الالالوجة البوالن دُعَلْ بِمَا أَوْمُ طِي الْإِز إِزْوْدَ جَنِهَ أَمِيهِ وَهِن حَمَامَ لَاعْتِمْ مِلْ الْأَوْمُ وَجُما و للجَمْلُ عَلَ الأمرعان ذلك الماحة وكالح المتعكة وكالوكاج المؤجّل فأنست في إلى القول الركاحة والإنجاعة معوضة الأذلان تأم أميزللا مبرط فالماخة عكرته وعيفا وزين بن بالم موا موتين صرفود ومجاهد وعلا والمثم لفؤائ ماأ منعنه ووثه قالة أخلف في كالنوه والدي وفد دوك عنظ برياح تواف المساول الادع دان سيدا لخدري والفيزة في في الما المعدد في والمرا المرا المراج كالما المنافظة الجفادهن الإنبنان في حفوالند وباطل والخنظان سوكرا في الكافية في الماستها أشيان في ويناف المراه والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُوالِا مُنْ السَّالِلْعَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الالمالالا عدد وكالمنظمة والمرافع المرافع المرافع المرافع المالية المرافع المر وسها أيلاخلان إما منوه فالليكاج يدعم بالتي تكنيه السَّار بغير شبَّته من الدُّع يُحريها ويعد ومنظما ولو الماسخ و من من الماحة المحاج صلى مرا و في المحلوة المنظمة المات المواحة والمات والموقدة

توليدًا إن غيرسنا في السيفاخ الزانييرشيمة والمالله فالمعالمة عن المدر مثل العيدة الاحصالات معلى بدالرجم لمين بعيدا والديدا تان ما يكف عل المنطف الاحصارية الدية عَالَقِهُ فِي الرَّحِ وَعِنْدُكُمْ ولنَّ المنعِمَّ لأَكْمَةِ وَالسَّا فَلْدُولُونِ لَعُورًا فَعَالِما الله الماحد وتعدقا ذاكا تشافيطة محصية طيخ التكاج الويد وددا دان البه كاأنا وكذ كالفطة الا سناع الدائيكاج الوكر الكاكات للنع وكاند سالا كالالاكاد على الاطلاد والمالة بالانوال الله قصلين المويد بدر الإخصارة المؤمكن بركوا لاستمناج وعداسته للخاالو بِهُ حُظْمِ النَّهُ وَ يَعْرِلُوا مَاكَ وَالَّذِينَ فِلْمُ الْوَرِجِهِمْ حَافِظُولَ الْأَعْلَى الْدُفاجِهِم أَوْمَا كُلُّكُ اللَّهِ كَانْهُ عَلَيْمَا وُمِنْ فَيْنَ الْحُدُولِي فَا وَلَيْكَ فَمْ الْعَادُونَ قَالْوًا وَالْمَكُومَةُ مُعَمَّلُونَ مِنْ جُومِ لا يُما مُا مُونْ وَلا لوُرَتْ وَاللَّهُ لَمَا لَى المُولِ لَكُمْ فِصْفَا لَرُكُ أَرْ وُلْحَجْم الما فَاللَّهِ لَمَ مَا تَرَكَعُ وَأَنْفُ الْوَكُا نَدُوفَجَةُ لُوجُ الْ تَعْتَدُ عَيْدُوكُ فَاوْ الْمُعَمِّيْمِ عِمَا أَدْبِعَ فَأَشْهُ وَعَشْرًا بَعْلِم مَعَالَ وَالْدَّرِيَّ وَوَ فَوْنَ مِنْكُو وَلَدُود الدُّول المَّالِيَّةُ وَلَهُ المِنْكِ الْمُعَدِّد المُعْدِو مَاوْكَاتُ دُحِدُةُ لِنَاكَ اللَّهُ لَانِ بِعَامِمِ الْكِيابِ وَانْسَالُوكَاتُ دُحْجَةً لَكُوفَا الْإِلَا وَالسَّالَ والطلمارة المخولها الوكد والشاكوكا فشدوية لوجد تماات كني والنفقة والجود الرضاح والنم مُنْ عَبُونَ الْنَحْدُلُونِ وَالشَّالُوكُانَدُ وَدَجُدُ لَا تَعَلِّمُ الْمُلْلَمَةُ لَلْمُ الرَّوْجِ الْأَوْلِ كِانْ الْمُنْ وَلا عُلا عُلا مِن مُعْل حَتَى مَلْحُ دُوجًا عَيْنَ فَيْ الْمُن مِن الْعَلْمُول مِدادُ لالْمِن فَللللمِ عَلَامَةٌ عَلَى فَعَيْمِ الزَّوْجِيَّةِ لِإِنَّ الزَّوْجَةُ النِّمِيَّةَ وَالْمَهُ وَالْفَارِلَةُ لَا يُوثِنَ كُلُّونِينَ وَعَنْ وَعَالَاكُ كُلُّونُ كَلَّا الزَّوْدِينَ وَعَنْ وَعَالَاكُ كُلِّمَ الْفَارِلَةُ لَا يُوثِنَ كُلُّونُ الزَّوْدِينَ وَعَنْ وَعَالَ الْحَالَالُهُ وَلَامَهُ وَالْمُنا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أنتمذ هنئا الناليمات مُدنيت فالمنع والدالم تحصل فالقالم المناع وأستنا بمائع مَرْطِ ثُعْ إلْمِوَانِ عِزْظُوا عِمِلناتِ المِمُواتُ عَمَا اسْتَشْتُهُمُ والنَّمِيَّةُ وَالعَالَةُ وَالْ الله والمنافقة المنافقة الموما المنوفي منها والمالان منافرة منافرة مُن المُن ال المنا عَالَمِوانِ عَنْمُ إِنْ يُوالدُّونِهَاتِ مِنْ يُرْبِي عَنْظِلانِ كَالْلَاعْدَةِ وَالدَّرْنَةِ وَالْانِهُ السَّ والمالكولود وعا وظوا فرالكتاب فبروجية لانكان دحة بتغريبا ظلات والتا يخرون أحكام الطلان ادِّاوْ تَعَرِّفُ لَهِ لَمُاكَنَ لَا يُقَالِنَ لَهُ مُقَالِكُمْ فَاللَّهُ مِنْ السِّلَةُ وَعُولُو تَعَالَى الْأَلْفَامِ النكاة فللزخز كالمنت فإن فالواالة دجيته بشفعي خوالد لاز والفلات بالزعجية وعز وكالكاف فال النائات بيرطلات كالكرزال معنى فلرافللان من الملاف المالان الما السِّكاج المُعَمِّرُ لِالْمُعْمِدِ مِن مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِم الماد المرافع الموالم والموالم الله الله الله والمرافة المالات المالية الا كالمكفروب وموفود المرفعان ورندوا المثل فلاسا ود معول الربعد مرد المال الد مر أَجًا دُالْدِكُا ١٤ لَنُونَتُ وَدُلُكُ إِلَى الإِسْبَاءَ وَبِهِ مِنْ خُولُ ثُنْعَ مُوعَة فَيَلَهُ بِطَلَا إِلَا لَيْدَالِيالَة

ملى الله عليه وَ الدِ حَقَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ المُعَالَقِ عَلَيْهِ المُعَالِقِ اللَّهِ اللَّ عَن مُندُ ولا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيه وَالمِحكلا وَإِضَا وَاللَّهِ مِن مَندُ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ موالدى من الما والما منا والمنافرة بعضوص ورية من المناف و المناف من القوم النَّهُ لَكُنَّهُ السَّلِّيدُونَ فَعُرْمِ وَالنَّهِ عَلَى السِّلْمُ الْمُعْمِلُ وَلَهُ وَلَا مُعْرِمُ فَالْمُعْرِ الماسانة مكونا في المنظمة المن الفرالسان فلنا أولايس فان كن السَّام ون الماللة والعزع العسوال معن المالك مرئ والشبهة عارج عزع بزالعصية عرانه لعله عنده وضع عط بدار عال والمانار المنظار للسابة فافتعر على انكار وليه وقني الشروف بالاحتدون عكدًا دَهَا مُعَالِمُ الدُّمْنَةُ الذالة مستقر التناك المالية والمناف والمناف النائل المناف الدَّسُول المُو لَدُون عَوْمُ المُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله و بعض لا وعاد العصر دالحال مع والشفق و والدر المراعلية عادال من عنه بعض لا من وعلى عناالوجه حالمعقالاً من عرف الح وقطعلم ولاذال على الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وكالمنفوة وقال عَ وْجُلامِهِ لا وَيْ مَا حُدِيثُو وَتُحَمِّدُ الْعَمَدُ مُنْهُ فِي إِلَى وَلَوْ كُنْتُ تَعَاوْتُ وَمَالُورِيْتُ والكراع فذاعليه وكالزخم والعنوية لحد فاعتدن وايعتن كالكر لذاك المستثم خو المدر 2 ندِّ النَّكِيرِ النَّهِ عِز النَّعْدِ وَيُحَاتِهَا مِنْ السَّدَ لَعُلَّى النَّ لَفَظَّمُ اسْتَعْدَمُ مُ الدَّهِ مَا النِّكَامِ المُدْخَلِ وَلَا فَيْدِياً لَهُ سَكَالَ مَنْ العِنَ صَعَلَيْهِ إِخْدًا وَلَوْلِيمُ الْعِينَ فَعَ النكاج المؤيد بكذا الأسي فيالغوا ونكله لم خاه تحلاو صفافا ووضا وصفاعة ومعتم الانفو مال مد على العوض من النوكة المؤرد كاعتره عا المؤجو الأهري تؤليد تعالى عَلَا خَالِكُمْ النظوش الإَالْمَعْمُوفِلُ أَحُولُفُنْ وَلَا مُؤْلُمُ عَنْ وَالْمُ عَلَيْهِ عَنْ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ عَنْ وَهُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ عَنْ وَهُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْ الجواض فان في المنت عِن خَالِفَظَة اسْمُنعَنَّمْ عَلَى النِّكَاج الْمُصْورِفَهُذَا كَاللَّهُ مَانَ مِنْ لِهِ وَأَعْلَمُ مَا وَزَا كُلِّهِ البِّكَاحُ النَّكَاحُ المُولِدُ بِكَخِلَافٍ فَيْ حَمْقَوْ كَالِي بِعَقْمِ المنعَدِ كَانِح عزالاخلخ ملت فوله الفند لوالحديث إن والتيسارة الكراكة علوما والمنفول المواج منساعير سالجين مدخ العقد على النسار والتوصل بالالان است الحرين ويعزذ ال الفذة المؤيد والثوقيل فيتزخفوا وغفاالمؤجل النكوفعال فكالم فتفعنع وومهنوع العلني المنفرة ومُثَرِّرُكُاحُ المُعْدِةِ مَا الوَمْنَ الْحُولُ الْمُنْ وَلَا يَشَاحُ عَلَيْكُمْ فَهَا وَالْمَثْنَاعُ وَمِنْ يُعْدِ الرَّبِيه عِنْ الرِّيالَ يَا الأَجْهِ وَالْأَجُلِ فِي لِمِنْ فِي الْمُعْلِقِ لِللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ ال إدرالسال مخوس عن الحين المطف الإخصال المؤم على أسار مختلفة موالعقة والتوج وغردال فل الاول ال كوت الفظة محصير محمولة على العقة والسوة عزلل كالاند في مقالة

الكوافدو بزال ويجتن عضمة لايحالة وقولة المان لاستبوى فيضاف الفادة النجاف للمند والطاوات دُولِ تَعَيَّ النَّسَاوِي فِي مُنَا مِنْ الْمُعَلَّمِ اللِّي مِنْ حَلَيْهَ المُناكِمة فَانْ عَالَمَ المُعَلَّمُ المُناكِمة والاد أمّالمنفد مه فاذا ب الامعنى لذلك وفلا عنى عنه قوله تمان والمنسان والنساك عَنَا فَدْجُونَ مَلْ وَرُودِ هَذَا أَنْ يَعْدُنَ الشَّرْعُ بِنْ الوَّسْدِ الَّهِ لِي كُنْ فَظَا مِنْ وَبَرْنَ كَاتُ كَافِرَةُ فَرُ آمَنُتُ رَفِي يُبَالِحُ لِلْ وَالْحَمْعِ مِنْ الْمُدَنِيجَ الْأَنَاحَةِ فَالِيْكُ فَان إِلَا مَا مُنْ يُ إِيدُ الْمِنْ الْمُعْلِقِمِ وَمَمَا وَتَ مِنْ إِذَا فَاكَ فَوْ بِي فِلْكُمْ يُودُولُ وَيُسْتَا الْمُاعِدُاتُ طَوْلِهِ وَلاَيْ إِلِي الْمِيْ الْمُعْدِينَ مِن اللَّهِ وَلَالْتُ اللَّهِ وَلَا مِن اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا مُن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَالْمُوالِمُولِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي ا العُونَ عِنْنَا وَعَنْكُمُ اللَّمْ مُعْدِلُونَ عَنْظُولُهِ وِالنَّابِ كُنْبُعُ وَكُونَ عَنْظُ وَالْمَ الْمُ وَاحْدَا مُن عَبِينَ الوَّلِي مَسْ وَ لَهُ وَمِّ السَّيْعَ بِدِعَلَى الإِمَاسِيَةِ بَحُولِ مِنْ اعْلَاقَ العُووج وَانْ الْعُدْجُ فِسْمُاخِ بِلَقْطِ العَارِيَةِ وَخَعِينُ فَهِنِ المُسْلَةِ إِنَّا مُا وَجَدَّنَا فَعِيمُ الْمَعْ الْعَلَى الْمُسْلَةِ إِنَّا مُا وَجَدَّنَا فَعِيمُ الْمَعْ الْعَلَى الْمُسْلَةِ إِنَّا الْمُسْلَةِ إِنَّا مُا وَجَدَّنَا فَعِيمُ الْمَعْ الْمَالِي وَ كَالُورُوعَهُ مُصَنَّقًا لَهُ وَكُلْحِنَا بُا وَإِنَّا يُوجَدُ كِلْكَادِيمِ وَكَمَالُ لُدُوَّ الْمُعَلِينِ ية المُهُ العِلَى وَقَدْ يَحُولُ الْوَاصِينَ لِلْمُ الْمُعْسَادُ وَسُلِمَ عِنْ الْفُدُهِ } وَالنَّصِيمَ الْمُنْ الْمُعْسَادُ وَسُلِمَ عِنْ الْفُلْدُهِ } وَالنَّصِيمَ الْمُنْ الْمُعْسَادُ وَسُلِمَ عِنْ الْفُلْدُهِ } وَالنَّصِيمَ الْمُنْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ اللَّهِ وَالْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلْمِي الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُع العارية عزالنكاح بان فالنكاج معنى العارية برخيت كان الاحد الانابع مومعا العبرعاي والمالكما ويكاج الأمه بحون هذا الخري لان الخط لظا الح أمنه عنى والا المحد الانتاع يهامع بقاء بكلاارية عليه كان ويسك أنفخ وزون إستاحة الغرج للعظالفارته فأ المتريع الاحتابالق أخرال كالألفظ العادة والالفاطال فعفد بماالياح والناص المُدْ يَحُون الدِّجْلِ أَنْ يُعِيرُون عَ مَا وَكَبِهِ لِعِينَ يَعَلَى الْعَالِيدَ هَاضًا عَلَى أَنْ عَيْر وَ بِمالينكاح من الما المن المن كالمال فور الريكال في على المال عن المال ا عليما عَفَدَالنِّكَا الَّذِي مِعِمَعْنَى إِلَا الْحَةِ وَلاَيْسَمِي ﴿ إِلَّالْ النَّالِكَامَ مُعَدِيدً لِلْظَالْا لِلَّهِ عَلَى النَّا الحَسْفَة وَأَصَاء لا يَحِدُلُكُ نِسْنَعُوا مِذَالِي وَهُمْ مِيْدُونَ أَنْ تَعْقَدُ الْكُاحُ لَلْفَظ الْمِسْد والبيع مليئل مناعة يفالعندول عن وجني المالي جيني في المالي المالي المالي المالي المالية المالية والم السَّنَاعَوْ وَالْعِينَ لَفَيْحِ مَنْ فَي اللَّهِ وَعَلَيْهِ مِنْ الْمُلْكِلِينَا مِنْ الْمُلْكِلِينَا وَيُوْمِ وَسَيْعِ لَلْمُلْمِلِكُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الل القول أنَّ الشَّمَالَةُ كَسَنَ يُسْطِ فِالمِكَاجِ وَقَدُوانَتَ كَالْوَدُيُعُدُونَ وَمَالَ الْآلَا الْمُسْتَوْلِكُونَ والمنافع والناع والمنافع والمن لعرافا إخاع الطائفة وانشاعا فاست تعالى أسرياليكاج فمزاجع كني والمقاب والإضطافيان وَلَا اللَّهُ مِنْ السَّفِي مَا لَا المَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السَّفِي وَلَا السَّمَانَ تكان دُلك في الكتاب الكتاب لا يشيخ إ عباد الا كاد ومُ الكن ان ها دُعل النا الفي ما دود عِن النِّي مَلَى الله عَلْيهِ وَالَّهِ مِنْ عُلِهِ عِلْمُ السَّلَمُ الْمُلْلَكُمَّا أَعْنَادُهُمْ عَوَالْكِ خَفْقُولُهُ } عَالْهَاتِية

حِدَمُلُوا عَاجٍ وَالْمِنْ ذُكْرُوهُ وَالِفًا جَوَاسَ الْالْوَالْمُ لِيُحَوِيدُ مُعَمِّلًا مُعَمِّ وَمَنْظِرُ حِدَالُكُ عِدَا مَدُاسًا أَنْهُا الْأَلُ وَالْطِهَا زُأَنْشَائِعُ فِالْمُعَتِّعِيمًا وَكُوْلُ الْفِادُ عَلَى أَنْ فَي مُوسَوْلً الذواؤع الأمان علاوة حنه فالأألاخيفة بطفراع الغلاسان كونالو وعال حيفافي كالمزر فالاعدر وعدك أبضاال الاخرى لإجرة ورده وكالمانه وطردان حرفة الفا ازْ عَلَمُا وَالدِّي كِلْمِيدِ عَلَى الْدُورِ فَطُوافِ العَوْآ وَعَالِمُ عَلَى لَمُو وَالْمِمُ الدَّوَ السِّعَا فِكُلُّ وَحُدِ واللاعدوات عالايات الوادفات مناه الاحكام تنافخ والفاعر الدلاعز إوالى والمنافئ التي المن واقالا لله فالمالم المنافئ المنافظ المنافذ المنافذة والمالان المنافذة والمالان المنافذة ان عبد أسْنِيْرِوَ هُوَ الْأَعْلَ لِلْعَدِهِ وَعَدَا لِإِبِلَّهِ وَالْمَا أَجَلُ لِمُعَمِّدُ إِنْ كَا زَدُ الْدُاعِلَى ذَلِكُ وَلَا الْمِنْطِ عَدُ العَمْدُ الْإِلَامُ لِا أَنْ مَا يُوالْ عَالَ عَالَ عَالَ مَا وَا قِالْ السَّاعَ عَوْلُورَ حِبْمُ وَالْعَ مع على صَافَى عَلَى مَنْ لَمُ مِنْ إِجْعُ إِلْقُلَاقِ وَلاَطْلاقَ فِي المُعْدِ وَلاَ لِلاَ مَعِيمَ فَها وَهَذَ الدُحْهُ المصر على والمريد مكاج المنع في طالت مد تما الو تضرف والجواد عَادَ كُوه و عاصًا الْ السِّيمَة بدُهِ إِن الله لاسكني النَّهُ بِمَا يَعَدُ الْقِصَا الْمُلْفِلَا فَقَالُهُ لَمَّا عِمَال حَلِمًا وَالْمِالْ حُرَةُ الرَّمْنَاجِ إِنَّ لِمُ يُشْرِطُ عَلَىمُ لَيْدًا وَالْعَقْدِ رُضَاعُ الْوَلْدِ وَالْكَفَالْهُ بِهِ وَتَحْتَقِينَا وَالْمُعَالَمُ الْمُ وَالْمُعَلِّدُ وَمُعْتَقِولَ مِلْهُ عَالَ السَّكُنُونُ مِنْ حَبِّثُ سَكُنْمُ وَمِنْ حَبِّدُ لَمْ وَكَالْسَارُوفُنُ الْتَضْبَعُواعَلَيْنَ وَالْكُنَّ الدخلي المعنواعلين حتى بضع حلي كالحصف الماعة دال من طع روي على الن معن على تسبه الما أحوَال خلها وَ عَكُمُ أَنْ يُؤلَدُها وَ الْعَمَا عَلَى دَالِكَ وَالْمِعَا عَلَا دُرُوهِ عَلا اللا المغرر عليه والا المنور من المنه عبد المناه على المناه المناه والما المناه والما المناه المذخلية شلفا حجت منه وتخصو القليل فواه تعالى فلاتحاكه من بعد حق الحد ووجاع كاحفف المنا فيوالانه والديونا فيما يؤهنه والويقع منه وطاع المراة والمعرشا الشاميها العُكُمُ الْدِكَ لَمُ سَلِّحًا لَعَلَمُ وَانْ وَطِي وَسُرِّحًا مُ دُولُ لِعَنْ عَصْفِ فَلِي الْمُكْتَ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ الْدِكَ لَهُ الْمُعَالِّدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لِمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا وَمِالْمُودَةِ إِلَامَامِيَّةً بِوِلِيَا حَنَّهُمُ الرَّسُودَةُ ثُمَّ الْمُرَاهُ عَلَى عَيْمَا وَكَالْتِمَا بِعَدَالْكَ فِيسَادُ كُمَّا وَتُحْلِيا ب ويجوزون النائدة وعِنْ النَّهُ وعِنْ النَّهُ وعِنْ النَّهُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْدِدُهُم الصفائك فالدوعين المشاخيها وعيروها المت المعتب ومكن عن المخادج إباخط ووج المراعلى فتينا وعلى خالبتاء الخينة بعد الإخاج المتعليم فوله ثعالى والطائل عا وَالْوَالْمُ وَالْ طاهرة الذبآ ويتبخ العقد على النِّسا والإطلاب والمعتقدا والمودي عنه عليدالسكم موفوله المناخ المراه على عليه من وحاليها فالجواب الدين واحد وتحله على الخطوا والإيمن منها وصا ومرتادة إخباركن فالااعة ع الاستبدأ فالرضا من على وتمالفودت الالمامنة خطر على الكتابات وباق الفعل المجيزون كال وللذابعد الأخاع المنتبر وله عالى الالحداالفرغات على والمستماة عالى التحرابية منوكة وفوله تعالى ولانسكو الطعم

حُطِدًا لَن أُمِّ سَلَمَ مُضِيًّا لِعَدْ عَنْهَا فَعَالَتَ لَيْسُ لَ حَلَيْمِ لَ وَلِيَّا الْحَاضِرَا فَعَالَ عَلَيْهِ السَّالِينِ السَّالِ لِنسَلِ عَلَى اللَّهِ السَّالِ لِنسَلِ عِلْمَا مِنْ وَلِمَا لِلْهُ الْمُعَالِينَ الْمُؤْمِرُ مَنْ فِي تَوْقَالُ لِعُرِيرًا فِي سَالِهِ وَكَانَ مِعْدَافَعُ مَوْ وَحِمَا فَنْزَةَ جَمَّا النِّي عَلَيْهِ السَّلَمْ بِغَيْرِولِيَّ أَوْلِ حَنَّ الْحَالِفَ عَارِوي عَرْدَ عَلَيه السَّلْم وربَّوله أناامران كحت بغيرا دن ولتها فيكا حكابًا طال فالحواد عندان هذا الحبر المنوت عَلَيْهِ مَعْدُوحٌ مِهِ مَا فَكُومُ لَكُورٌ فِي الكُنْ فِي مُنْ عَلَيْهُ إِذَا كَانْ صَحِيحًا عَلَى الْمُنْ ال الدُن مُولِا هَا فَإِنْ لَعَظَمُ الوَلِيُّ وَالْمُولِي لَعَنَّى وَأَصِيدِ اللَّعَ وَمُلْكُرُدُ فِي تَعْطِلْ وَإِنَّا لِيرَفَّ مِنْ المنترانا الما وكله المنابراذ لمواليها فالمساعة الانبرامية وتخليفة وتخليفا والانسارة بها فلها مو وظها الشخال مع حما والمائز الكون للامة المائولي فالساعة والراونيا المُمَا وَالْ كَانُ لا مُلكُ لِلعُلْفَةِ الَّتِي مُنْكُونَ بَدْيَا وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَ لِلنَّهِ لِي كَافَال المنظال في التح عنذا وَلَهُ مَالٌ فَاصًا فَالْمَالُ إِلَى العَبْدُوانِكُا لَ لِلْمُؤْلِي وَلَيْسُ لِأَمْ النَّحْتَجُولُ مَا دُونَ مِثْلَ مَدْ هَاحَ اللَّهِ وَلِي لِاللَّا مِنْ وَادْ الدُّونَجُ تُلْفَسُهُ افْدُ اللَّهِ عِنْ إِنَّ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل وَمُوالِدُ عَيُ النَّالْمُظُمُّ وَلِي لَا مَعَ الْمُعَلِّي ذَكِرَ مِعِلَا لِالنَّا مَعْ عَلَى الدَّكِرُ وَالا ي وَعَالَ مِلْعَالِيا وَاحْرُاهُ وَلِينَ لَمَا يُعَالَ مِنهَا وَصِينَ مَسْ مُ اللَّهِ وَمِمَّا الْعَرِ وَالْمِعَامِينَا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى الصَّعِيرَةِ وَعَيْ أَنَّا عَلَى وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهَ الدَّا وَاحْدُواكِ وَعَدْ مَا حَدُواكُ وَاحِدِ مِنْ الرَّالا ليكاجها كان اجباد الحدد المفعم على احسارا لاب فالمسولة عالى العقد له كزيل واغذات عَلَيه وَخَالَفُنا فِي الْعُعْلِيَا وَعِ ذُلِكُ وَالْحِيدَ لَنَا مِعِ إِمَّا عُولِكُمْ وَلَكُونَ الوَحِهُ عَدُ اللَّ اللَّهِ تَدْكَانْ لَدْ وِهُ إِنْ عَلَى لِلْا سِلَّا كَانْ صَعِدًا وَلِ كُنْ لِلا بِ وِهُمْ عَلَى الحَارِ فَعَ مَنْ وتماط والاماجة شفرد بوله عنسق عثاؤن مأن الركل إدائر وج امراه ملى سداوي در يَسْمُ أَنْهُ وَمُعْمَ مِنِهُ إِلَيْهِمَا شُكِّ اوَوَصَلَ مِمَا فَإِلَهُ لا شَيْ المِرْأُو سِؤَامًا صَعْدَهُ وَلَسْ لِمَا أَرْ عَالِبَ عَلِيد وَهَذَانُوهُمْ عَلِينًا لِأَنْ المُتُوالْمُنْفَوِدُ الَّذِكَ سَعَقَدُ وِ الْوَكَاحُ يَسْمُمُ مِنْ دَخَلُ مُا نَقَدُّونِعَ كَامِيٌّ وَوَكَاكُاتُ مُدْفِعَتُ مَعْمُهُ فَلَمَا النَّ نَظَالِبِ إِلَاكَ لَيْسَ لِمَا أَنْ عَنْمُ نَفْسَها حَيْفِ فَ المنعو والنكائة على كما مُلك من والمحدل والمحداد الوارك في تدين على الما والمعدد المنطور عَدِيلًا عَلَىٰ الْمُعَالِمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْم ومكنة والتحولفلان لفاجفة وكالم المالولوة وتربا فيضات كمامكن والتحول فيناهد الوَجْهُ إِللَّهُ مِنْ وَمُ إِنْكُ وَمُا يَظُلُ مِلْكِ حِنْنَا رَانَ الإِمْاتِ مُعْمَعُ مِ التَّوْلِ أَنْ الْنِي لَكِدِ النَّهُ وَيَحَ بِسَنَهُ اللِّهِ النَّامِينَةُ إِللَّا وَمَنْ وَالْوَحْسِفَةُ فُوالْوَعْ وَفَالْ اللَّهِ الشَّامِعِينَ ولايلانوم وجها بغيرا ديها ومال البين تأسعيه لاروجها بعير مقاها الارالات وحده دون الجلة وعَبْعِ وَفَالَ لِشَا فِي وَبِهُ وَحَمَا الْحِدُ أَنِشًا بِعَيْرِ اذْ يَهَا وَلِينَا لِلْإِجَاعِ الْمَتَوْدِدُ وَمُلْجُورُ لَيْسًا فَعَر

والمنظلة وفد وجس على المدوليس فالمناطلة في يستائج بعوفة على وَعَدُ تُولِكُ وَجِ فَارْدُةَ جَعْدُ والمتور ومنو وحد وطاهر فالكوام يقتفي أن الإستباحة حسلت بتذا التحديد الأرا لد مزسهان ولا غيرها فان بالعاراء بخلية المؤة فولدُ تعالى وَالْكِيهِ إلا لا يَعْ هَمَ وَمَا كُرْيَ عندا والالفاظ المست العقيق الرِّسَاء وللمستاخ المستاد والمتعالم المتواج والمتعالمة والمت ماماه لا معنى عنالعقد والاعاب والتنولي الأماحة والما الماف الفراك أسفيدنها الادن ضايعة بعالى العلايات وهوالعقد والإيكات والعنول فالخفق المائة وونه والتحق مَا إِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ قُولُهِ لَا فَاحَ الْإِبْوَاتِي وَشَاهِ لَا تُعَدِّلُ مَا لِمُوا مِن عَلَمْ ال المروصوس دال مطعول فطويع والرهوى فلا الكوه ومدان ليد وي فصم وه ومن كالم وعلى والمراد والما ومع والله والمالنفي والمراد على والمراد يحده والمراد عليه والمراد عليه والمراد عليه والمراد على العند والاحدا إول من الداخلاف على تعب العُصِّل الكَال وَاحْدِيدًا وَ يَعْدُلُ مُولِمُ اللَّهِ الم لاسلام الماست والأيالت ولا مؤمَّة ولا ورَج عُمَّاجٌ مس عَاسَاداه الفراد الأمامية وماانف ده جواز عقد المراة التي ملك أعرته المكي تضبها فعير ولي وهنا السُّلَاءُ لَوَافِي مِمَّا أَبُوحِيمَة وَيَعُولُ إِنَّا الرَّاءُ الْعَقَلْتُ وَكُلَّ زَالْتُعُ الْأَب عَسْمًا أَدْعِيرُ لَفُوهُ وَالْدَابِعُ بِعُدُ مُعَدِّينِ فِي النَّكَاحُ إِنَّ الْوَلِيِّ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَنْظُ وَمِهِ فَاذَا روت المراة المنترك المعكى الولى إجارة خراك وقال بالك المركة الملتح والتربيمة لايفت وتجا الالا ومراكا ومراف والمقطوة القنورة القالولية وقالط ودالتكاف بكرا إفافو الماكان والمعارة الى الوالى وَانْ الله منالِم بِمَنْ عَدْدَ لِللَّاعَلَى الدَّصْنَا إِلَيْهِ بِعَدْرِ إِجَاجِ الطَّالِفَة وَلَا تُكَاكَى ولا عالية من معد منى منكورة جاعمة فأضاف عقد الذكاج البينا والطاهوا بما تتوكف والصاحلة تعالى فانطلعها فلاختاج عليهما المنتخاخفا فأضاف تعالى التواجع فصو مناك المهاوالطافية أنهما يتوليانه وانصافوله تعالى فإذا بمغنا جائش فلاجناع عليام والعلوة القساق المغووف فأتاح فعلهاية نفسها مزعمرا يستمراط الواني والمجور الوالبان عالم المعروف على وج الولى لها ودون أنه العالى الماريع المنائح علما و علها عسبها بالمعزوف وعد الولي عليها لاكن وفي المنها والنصافعولة والى والاسطارو فالمناف المناف المناف المناف المناف المناف العقد المان دس الأوليا عن عا وصنه والطاهد المن عولينه والمناكف الماليا المالية المد عرار عبا سأل و مول المقد ملى الله عليه والد عال ير المولي مع المرا واربشا ما وكاله ويتع والنالف والمراع المرسف والمراكة المراكة المراه المرامة المراه المرامة الم السله مذع التعالما المعنى منا ويعشما وانتها عادوى والتالية منكي الله عليه واله

عَالِمُونَ فِي ذَاكِهُ الْخِيمَا بِمُدَاجَاجِ الْطَائِمَةِ الْفُولَنَا مِنْ يَبْعَهُ الْحَكَاةِ مَنْ فِيلَةٌ وَمَدَاحِمُ عَلَى الكلاع المنام المناف المناف الماكاة والمناف المناف ولاد لما يُعْرَعِنا فَعِي الزَّيَا فَوْ مَنْ عَنْ اللَّهِ الْمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّ بَالْ اللَّهُ مُوَّرِينًا كَارُ مِنْ لَهُ مِعْ عَفْدِالْمُنْ وَاللَّهُ لَاحَدْثِ ذَلِكُ وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ الْعُونَ فِي وَلَا وللخنة فيعارضا كالطائعة وتبنى والأعلى القوليا باخقا المنتك فعفول كالحز أناح كالمخالفة عَوْدُ الْجُنْعِ يَعْنَ اللَّهِ مِزَادِهِ فِي هَمَا اللَّهُ فَا أَنْكُو فَمْ مِنْ النَّالْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ بَوُنَ الرَّجِهُ بِيهِ النَّهِ كُاحَ الدِّوُ المِلْمَةُ فِيهِ السَّكُنَّى وَالنَّفَعَ لَهُ وَبَشْقُ السِّوا فِذَ الرَّفِا الدَّفَ لَهُ العدد فحض إستدد محصوص لانفتاء والأسطى النائية بما شاذ أن الأنجم عدد مرجع وهذا العقده مست الأوقيات وعلى الإمامية وليستا الكالفلود ووقدواقلها ضِعِ عَبْرَهَا العُولَ فِي بَاحْةِ وَطِي الدِّكَ إِنْ عَقْرُ مُنْ وجِينَ المُنتَالَةِ الوَعْلَى وَ الدِّرِ الديا وَعَلَوْلَ وبك وحكى النبيا وي يوكيا بالاختلاف عن ما إلى أنه قال ما أو دكك أعدا المدى ويدى تَسْعُونَ عَالَ وَعَلَى الْمُرَا وَعِد وَمِمَا حَكُال مَوْ لَوَالْ مِسَادُ لَمْ حَوْقٌ لَكُمْ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهِي وَيُعَا كِمَّا بِهِ هَذَا حَكِي لَنَا هُمُونُ عَبِيدِ اعْبَدِ مُعَيِّدِ الْفِيكُمُ أَنْهُ مِعْ الشَّا فِعِي يَعُولُهُما حَعْ عُرَالِشِّي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَنْ مُولِهِ وَلاَ خَلِيلِهِ عَنْ وَالْعِيَا وَلَيْ مُعَلَّا وَالْحَيْدُ وَلِي الْمَا الْعَل وَأَيْضًا قُولُهُ مُعَالَ فِسَاوُ حَمْ حَرْتُ كُرُهُ فَالْوَاحَرُ لَمُ النَّي ضِيعُم ومَعْتَى النَّ ضِيام كُفَ وَعَالَىٰ مُوسِعِ آلْوَتُمْ وَكَاجُونِظُ لَقَطْمِ أَنْي هَاهُمُنَا عَلَى الرَّتِ لِانْ لَفَظَةُ الْ يَحْمَرُ الْعَالِينَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْحَدَّةُ فِي الوَتِ أَنَّالَ سِيفَ وَلاَمْ وَيُؤَوُّ لِعِي اللَّ وَمُواللِّ كالدُائن المُعْفَرِمُ الْمُمْ الْمُوسِقِينَ أَنَا لَوْسُلِنَ الزَّالِقُ الدَّمْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّي الْمُعْفِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّي الْمُعْفِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّي الْمُعْفِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّي الْمُعْفِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّينًا مُعَالِمٌ مُعْمِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مُعْمِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مُعْمِدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مُعْمِدُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مُعْمِدُهِ مَا مُعْمِدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْمِدُ مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُ مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُهُ مِنْ مُعْمِدُهُ مَا مُعْمِدُهُ مِنْ مُعْمِدُ مُنْ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمِعُ وَلِقُوفَاتِ وَلِكُمْ إِلَى فَالْمُ الْمُولِدُ عِنَ الْأَلْمُ الْمُ يَعْلَلُ اللَّهِ وَطَيْ المُرْامُ مِنْ حِمَاتِ وَبُوعَاتِ فَلْمِلْكُ عَاكِرُهُ السَّوْدُ وَدُلِكُ فَهُو تُحْسِيقُ لِظَاهِدِ الْكُلِّمِ بِقَيْرِ دُلِيلِ الطَّاهِدُ مَنْنَا وَلَّ لِمَا ظَانُونَ و الناسان فا ما الله في عنيه المتلاكة في المعالمة في المنظمة ا حَوْلًا فِي اللَّهُ وَالرَّالِ عَلَيْ حَدُثُ مِن الشَّمُ لَ الْمِسْلِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وطهن الاخلاف تعقير وبيع الحنوث كالوطئ دوالمتوج وكالشيمة والوكاز في كذا المراكسة عَادُكُوه وَالْمُنَا فِي الْأَيْمُولُ لِلْمَا مِنْ الْحُدُولِ مُنْ لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ عِلْمُالْ وَاللَّهِ الرِحْرُونَا فِي وَكُولِمِنَ الْمِسْمِلُ الْمُعَالِّيْنَ الْمُسْمِلُ الْمُعْلِينَ الْمُسْمِ و فَوْلِهِ مُمَالَى إِنَّالَةِ كُولَ وَكُولِهِ مُلَا وَمُولِهِ مُنْ اللَّهِ مُولِدُ اللَّهِ مُولِدُ عَادُونَ وَقَالُولِلا عَوْلِ النَّهِ مِعَ النَّ النَّعْوَمِ عَزِلْلَهُ كُلِّهِ إِلَّا وَلَا لَا وَلَا لَا وَال عُلَقًا لِلْقَدِينَ لِلذَّ لَذَاكِ وَكُذَاكِ فَالْوَائِذِ تُولِمِ لَقَالَى صَوْلاً وِلِنَا فِي صَنَّا لَمْ مَوْ لَكُو وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ بعَنْقِي إِنْ فِينَا بِهِ العَنْيِ لِلْفِلْوَ عِلَاللَّهُ لِمَا إِنَّهُ وَلِللَّهُ لَا خِنْدَ الفَّرِي وَلَكُومِ لِاللَّهُ

الهاامون به مايون ويدعن فرين فريرة عزاليني معلى المد عليد والله لاشكر اليتيدة الإبارة بمانوات عد معواد بنا والمات ولاحواد عليما والمن وبالمنه ما مناسكة المالوة والانتاب م الله والمدن إذ المع ما والصعمة المعلم والمدن المناولة ا الديدات الماضرة والماسط الاستى الكبين يتبيد من حيث فعدت المالغولوكا لا يستركم الناصي بيد لانسوادها عُراكلا واج فاللشاخ السوريج الاياي البسوة الارامل الساق فَمُ اهُنَ عَالَى مَدَالْلَاوَجُ لِالْمُوادِمِنَ فِلْلَادَاكِ وَبِعَدْ فَاذَاكَانِتِ الْبَعِيدُ مُنْ لَاكُ الماس الماس مع على المناف الماد يما المراد الماد الشَّانِع فَيْ الْحِدْ المُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ والضا مادوو وعدة عليه التالم من فولم الأتم لحق مفسرة امر ولهما والبكد فتسلموني منسواد اذبنامانا معدد المنافعات الفراكالاماسة بدولها فيصوافو القوليا وَ حَدَدًا لِإِللَّهِ مَا أَوْ يَحُولُ بِالْعَلِيمِ النَّهِ مِنْ الشَّاعِينَ مَعُولُ وَخَالَ اللَّ وَأَنْوَحَيْنَ مُواللَّهِ المتذاق مالفتلخ مداليد والبدو المدى لقطع بمدال فحيد عالك المنظمة وداهم وعندا ي حبيفة عشر والعرافال فالمنافيا المرعش وتراج كمل الماعشة علداني حبيفة والديوسف وعداد منه عاالم أ وجد المنامة والمنفل و قال النحيي أ فل العندا ب أر بغول من أ مال معيد برفي مسون مقا دليك احد أجاع الطائفة فؤله شاتى دانوا النساء صد عابد و فوله عز و كالينوم اَنْدُوْ الْوَهِ إِلَيْهِ وَالْعَلِيلُ يَعَنَّعُ عَلَيْهِ اللِيمِ كَالْكُتُرُ فِي الْحِزَافَةُ وَفِي السّادِ مَوْرَيْهِ مَالِوْدُونَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَمْ مِنْ اسْتَعَلَى وَتَعْمِيرُ فَعَلِم اسْتَعَلَى وَتُولُهُ كُاخِنَاحِ عَلَى أَمِوان أَسْدُوْ أَمْلُ مُعَدَّاقًا طِيلًا كَا لَا لَكُمْ وَالْمُسْتِ الْمُدُومِ مِن السَّلَةِ الْمُتَوَمِّةِ وَلَا لَا مُنْ وَالْلِا مَا مِنْ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِيمَةِ وَلَا لِا مَا مِنْ الْمُتَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَلِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُتَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي ال المناف المنو تعليم شي والعوال والشاجعي فوافق في ذوافق المعلما المحالفون في والخين الما المعالفة والمشافعة عدال الفيان عوزان كود مبا المنعفة وكتبرها التعلم الدُيْنَةُ وَهُولِمْعُ وَالْمُلْ وَهُوالِمُونَ بِالدُّودُ مُهُ مِّزَانَ أَمْرًا وَجُاءَتُ الْمُ النِّي عَلَيْكُهُ عَلَيْهِ ال وَاللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المنظامة فعَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْعَجْدِي فَعَالَ لَا إِنَّ النَّا فَالَ الْمَعْدُ عَيْدُ التَّمُ الْمُعْدُ صَالَ لِنِهِ السَّالِمِ وَجُدِيمًا عَامَعَكُ مِزَ العُرْآنِ وَالمُعْنَى لِتَعَلِّمُهَا مُثَبًّا إِنْ المعْنَى لِتَعْلَمُهَا مُثَبًّا إِنْ المعْنَى لِتَعْلَمُها مُثَلِّما مِنْ المعْنَى لِتَعْلَمُها مُثَلِّما مِنْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال مال المراد و و المنظم ا المناسلة للمنطاف الكراد والفيلة والمنطقة والمناطقة المناسبة المناسبة المناسبة لالسالة بالمنه والدخوان والدخوان والمعدوق والمارية والمناف العور والواداك القصلة لنالك عَدَ مِرَالِعُوْالِنِ مستَ البرحدماء دهمجياد ومنفاخش ويناوا خاداد على ويد دقاني عبوالمنت والعفاقا

اَنَّ فَرْقِ بِمِنْكُمْ فِي حَلَّهُ مِنَا النَّرُوا عَلَى الطَّلَاقِ وَهُوبِعِنْدُونَهُ فِي اللَّهْ فِا وَذَلِكُ خَالُوهُ عَدُولً عَلَ الْتُعْبِيقَة وَيُنِكُ الْأَوْاحُكُمُ الْكُورِ الْإِسْمَادِهَا أَمْمَا كُلَّ الْإِسْمَا لِيعِوْ الْمَالْز من فور بد الكلام طل احمار الكلام الإستان الوحود على الاستعمار يحدوج والمؤوا الله المذليل ووالتركا الشرط الن ما معد عنه الألكم بل الدوب ليس بعد ولا من والماسه والعاسم وَيَحُونُ وُ العَوْانِ وَالْخِطَافِ كُلُومُ مُ وَمَعِوْدُ كُلِيَّ فَالْسَفَ فَعَالَى إِنَّا دَسَّنَا كُ نَسَاهِ وَاوْسَدُرْ أَوْدَرْ أَ لِتُولِونُوا بِاللَّهُ وَرُسُولِهِ وَلَعُرِّدُ وَهُ وَنُو جُرُوهُ وَلَيْتَ مِنْ وَالنَّسْبِ فِوهُ مُنا خَرَّ فِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ لْمَاكَن دُورُكُ عُلْمِ عَلَيْهِ السَّلَمُ مَنْ مُنْ الْمُعْرِدُ وَرُكُ عُلْمَا مِنْ لَا مِنْ الْمُلْكُ لَا يَعْرُولُو الوحنيفة لفظ الطلاق الصريخ مانفي الطلاق خاصة والناني كتابات متوالطلاق السنة وَ مَالَ السَّا مِعِيْ صَوْعُ الطُّلُونِ لَلَّهُ الْعُنا فَالطَّلَاقِ وَالعَرَانُ وَالسَّرَاحُ وَمُا قِي الْالماطِ كِنَامُاتُ كالكاع الطلاق بما الأح مفار والنية فاؤتم وخذ الأماسيء وفي الكانا والت متر طَلْهِوَ عُوْتُولِهِ خُلْيَة وَبُونِية وَيُنْ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَحُوالم والْكِذَا لِأَدْ النَّاطِينَة عُولُوله المندك والشيري وجهك وتفتع وتشلف على عاد مرة والفائل اعدا ياف القلامة الحالية بِمُاكِمُنَا وَمُوَّالُطُلَا فَالْفَكَ فَإِنْ فَوَى وَاجِلُهُ أُوالْنَكُ مِنْ فَانْسِالِمَا وَعُوالْمُلا كُانَ عَلَيْهَا ثُواهُ وَلِنْ كَانَتْ مَدْحُولًا بِمَا وَتُعَيْلِ الْلَّهُ عَلَى كُلِّ مِمَّالِ وَأَمَّا الْعِذَا بُالْطِيَّةُ كقال في المنظمة والموقولة الفترى والمستبرى وجدان في المنا وها الما وها الما والمنا بجينة والن وك شيئا كانكاني ما والدو الكانية الكامن وهاسرالك صَرِحِ الْطَلَالِ مِنْ إِلَيْهِ مِعْدَاجِ الطَّالِدُةِ النَّالطَّلَالِ مِنْ الْمُلَالِ مِنْ الْمُلْكِ وَمُنْ الْمُلَّالِ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ الْأَوْلَةُ السَّرْعِ وَكُخِلُانَ فِوَدْعِمِ بِاللَّفَظَّةِ الَّذِي ذُكُوا هُاوَاعَا عَدَاهَ إِنْ الْأَلْفَاظ الْبَيْعَ وَلِللَّ عَلَى وَوْجِهِ مِنَا فَيُسْتَعَىٰ وَ وَجِهِ لِأِنْ الذَالِ الشَّرِعِيُّ لاَدْمِ تَعْمِوا ذَا الْعَي الطرور المندور عَنَا فَاكُ اللَّهُ وَ الفَوْانِ كُلِّهَا وَارِدُ مِلْفَظ الطَّلَاق فَي الْعَلْمَ اللَّهِ إِذَا طُلَّقَامَ الله وماأشية ذاك وطلقال مشتور لفط العلاق دور عبي مرا لالفاظ يستعلى المسائلة وماأشية ذاك و طلقاله والمنظمة الفاظ المنطقة المنظمة المنظمة والمنطقة والتعلق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المن كُلِالْكُلْمُ الْمُنْ يُعْتَمُونُ فِيهِ وَمُلَا وَوَالْ وَمَنْ وَمُرْفِقُونَ فِي مَعْتَى الصَّرِيعُ المُعْلِقُ وكذالك لأنفال فيترتعكم فيع معنى الطلاق طأش فان فيسار الفظف الطلاق فترعيدا معادًا عنو فينه لعظف العودة العودة ومد عد ومد الطراللعب والما ينعدا المكام شرعيدة لاسوف عُلْفَتُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِاللَّهُ وَجِ الإُمَّا مِنْهُ إِمَّا إِللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

منط الدون المنظم المتعادلة المنظمة المنطقة عنده مؤون وطي البيسا ووانكائ الفرج الفرج المعادلة المنظم المنظمة المنطقة ا

وَجَالِنَوْرَوْتِ بِعِلِيْمًا مِنْهُ القُولُ إِنَّ الْمُلَكِّ لَا يَعْرُمُ مُنْ وَطَا وَانْ يُحِدُ شُرُهُ وَكَا لَكَ الْمُلْكِ فَلَا يُعْرُمُونُ وَطَا وَانْ يُحِدُ شُرُهُ وَكَا لَكَ الْمُلْكِ فَلَا يُعْرَفُونُ الْمُلْكِ فَا لَا يَعْرُمُونُ وَطَا وَانْ يُحِدُ شُرُهُ وَكَا لَكُ الْمُلْكِ فَا لِلْعُمْ لِللَّهِ وَلَا مُعْرِمُونُ وَلَا مُعَالِمًا لِمُنْ اللَّهِ وَلَا مُعْرَفِقًا وَانْ يُحْدِدُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مُنَا لِمُنْ اللَّهِ وَلَا مُعْرِمُونُ وَاللَّهُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ ولَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُلِّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّالِمُ لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّا ودالدالة معطالها وعيفة وفوج مرطيه الدي علقه المتلفظيم والدوليا على صفة مادعت الديعة إخاج الطائفة النافلة فالطلان والشرط غيرمت ون المسروخ في كينية الطلاب عَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَا الْعُرْفَةِ كُلَّ الْعُرْفَةِ كُلَّمْ مَنْ وَيَ وَالسِّرْخُ لِفُوالْطُولُ الْمُعَالِمُ الْعُرْفَةِ كُلَّمْ مَنْ وَيُوالسِّرُ وَلَا مُؤْلِلُهُ الْعُرْفَةِ كُلَّالَّهُ فَي السَّرِحُ لِينَ وَالسَّرِعُ لِعَوْلُ الْعَرْفَةِ وَلَا الْعُرْفَةِ فَي اللَّهِ وَلَا فَالنَّاعِ لَا مُؤْلِقًا لَعْ وَلَالنَّا عَلَى اللَّهِ وَلَا مُؤْلِقًا لَعْ وَلَا مُؤْلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَالْعُولُولِ اللَّهِ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَالمُؤلِقِ اللَّهِ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَالسَّرِقُ فِي اللَّهِ وَلَوْلِقًا لِمُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَّهُ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَّهُ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لِمُواللَّهِ وَلَا مُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لَعْ وَلَا مُؤلِقًا لَعْ مِنْ لِللَّهِ وَلَا مُؤلِقًا لِعَلَّهُ وَلِمُ لَلْمُ لِللَّهُ وَلِمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا لَعْلَقًا لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُ لِللَّهِ لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لللَّهُ لِمُؤلِقًا لَعْلَقًا لَعْلَمِلًا لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمِنْ لِلْمُؤلِقِلْقِلْمُ لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُؤلِقًا لَعْلَمُ لِمُؤلِقًا لِمُ لِمُؤلِقًا لِمُ لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمِنْ لِمُؤلِقًا لِمُؤلِقًا لِمِنْ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْم الدِّينَ السَّرِي الله الحَصْر الشَّرِي فَانْ إِلَيْ اللَّهُ لِمَالِكُ فَالْكُلُّ وَاللَّهُ وَالْمُورِوع مَلَ الْاَسْمَةُ وَالْ اللهُ تَعَالَى مَا شَوْعَ لِنْ وَالْطَلَاقِ الْنَابِعُلِقَةُ فِي وَلَا لَكُلُونَ وَ اللَّهِ عَمْلُونَ هُونِهِ وَفَعْلِوعَتَى عَرُر وَكُفَّ لِنَدُّعُ لِعَاصِدِ الْيَ آخِوفِعِلْ الْكُيْطَانِ عَلَى عَرُر وَكُفَّ لِنَدُّعُ لِعَاصِدِ الْيَ آخِوفِعِلْ الْكُيْطَانِ عَلَى عَرُر وَكُفَّ لِنَدُّعُ لِعَاصِدِ الْيَ آخِوفِعِلْ الْكُيْطَانِ عَلَى عَرُر وَكُفَّ لِنَدْعُ لِعَالَمِهِ الْتَيْطَانِ وَعَلَى عَلَى الْعَلَيْظِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ وَما عَوْدَ عَدُ أَنَا أَحْسَلَ مُوا لَهُ وَأَعْلَ شُوعَ لَهُ أَنْ يَلْفُظُ إِلْسُظْلِيمَ وَالْوَاحِلْقِ فَالْعُلَا وَالَّذِي الإخاج مع والذيغولل بعظالِق وَهَذَا مِمَّالا يُحْفِي عَلَى سُلَّا مِلْ عَلَى الْنَهْ وَسُالزَّا فِي مُنْ الْمُ يُ يَعَلَّكُ وَالْمُ الْمُعْمِونَ لِمُ يَعَبِونَ لَا يَعْبِونَ لِمُ اللَّهِ وَالْمُ وَالسِّرُوطِ مَسْ وَ اللّ المردَة بِدِالْإِمَّا مِنِيَةُ النَّوْلِ إِنْ سُمَّاكَ عَلْكِينَ مَرَّطِ يَعْدُ فُرْجِ الطَّلَاقِ كَي مُعِدَلُهِ مِعَرَالطَلَامُ وَالنَّالَ قَالِفُونَا وَعَذَلِكُ وَالْحِينَةُ لِنَا يَعْدَرِ كَاعِ الطَّالِينَةِ فَوْلَ مُعَالَى الْمُوعِلَا لَتَوَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا طلقيم النياة وظلفوص لعد بن الخصواالعينة واتعوالمند والموالة والما والمائد اَجَلَيْنَ فَأَسْكُونُهُنْ بِعُودِفِ أَوْمُ الرِفُونِينَ يَعْرُدُفِ وَأَشْرِيهُ وَاذْوَى عَدْلِمِ لِمَ فَأَحْر الإسهاد وطاهرا لامرةع بالشرع بعنفى الوحوب فليسر لف والتحاوا ولا عالها عَنَى الْاسْتَمْ الدِيلَةُ عَلُوا تُولُدُتُما فَي وَأَشْهِ وَالْمِثْلِينَ مَا لَكُونَ مَا حِمَّا النَّ الطَّلَافِ كَأَنَّهُ وَعَالَهُا طلعم النَّاء فظلفو فربع من وأسَّد والفيان كون ناجعا إلى الغرف والحالي اللَّي عَبْرُ مَا لَي عَنْمُ اللاسْسَالَ عَجُولُ أَنْ مِنْدِعَ ذَالِكُ النَّوْفَ لِا لَّمَا لَيْسَتُ فَاهْلًا الموت ويسك إمّا هذالعدد ك عن الرَّجعة وَإِنَّا لَمُونَ مُعًا رَعًا لَهُمْ وَالْمُعَالِمُ مُعَالِمُ المُعْمِدِ الفلاف الماس عَلَى الْمُحْدَثِ الْمُحْدَثِ السَّمَا فَ وَظَا صِرْلًا مِوسَدُ الْمُحْدِثِ والمجر والدروع الأمو بالفيهان الى الرجعة لأن احدًا لا وجد وبها الإ شماد والما حد منع منا للت اللامرالامرا المرالا منا الطلاح الله الطلاح الله الطلاح الله الملاحق الله المالام المالا الملاحق المناهم الله المالاحق المناهم الم 

وَكُونُ يُحْكُمُ الْمِدَيْنِ الْأَوْمِ وَاللَّهُ ومِ وَانْكَانَ هُنَاكُمْ مِنْ الْمُنْ لِللَّهُ مِنْ الْمُنْ ل فَيْ وَإِنَّ وَاسْعَنَا كُنُلُفِظًا لِظُلُونَ فَيَ الشَّرَانُطِالَّتِي تَقْتَرِ حُومَمَا إِذَا دَّى أَنْهَ إِن الْمُلاثِينَ فِي أرَّ نَسْرَ مَهُ مُلْتُ الدُولِ لَعُولُ فِي رَجُال مِنا حَيْل فِمَا قَالَ فَالْاَسْمَةُ عَلَيْهِ وَالدَال وَال النيئة فَقَدْ أَنِي وَحَدَجَ وَعَلَى الْطَاهِ وِالْفَالْوِيظِلْقَ كَمَالُومُلِكَ عِبْدًا مِنْ الْحَلِدَ الْوَافِقَ تَعْلَى الْدِ سِوَاهُ وَاللَّهُ وَكُونَ مُطَلِّقًا إِنَّهُ النَّهُ وَيَرَّالِشُلْعَالَى وَعَلَى الطَّلُومِ عَيْنَ مُطَلِّقَ وَالنَّهِ عَلَى الطَّلُولُونَ والمنظمة المناف المناف المنظمة المنطقة المناف المنا وَلا مُا فَاللَّهِ } إلا حَيْدًا وَعُلْظًا هُواللَّهُ الْأُوعَ لَيْنَادِ وَمِنْهُ وَأَتَّاكُ وَعُ عُرِصِ مَا الطَّاعِينَ اذافالكاما توجد الفلائ وانتز النينة ودفعها فأعادامات عيب الغرا فتومطان فالطاهم عَنَى عَلَيْهِ وَالشِّرْفِيةِ بِالْفُوقَةِ مَنْ مَنْ الْفُودَةِ فِي النَّهِ الْمُعَامِنَةُ النَّولَ بَالْ الظَّلَاقَ عَالَمْ اللَّهِ وَخَالُتُ النَّالِ فَالنَّهُ الْفَرْدَارُ وَدُفِّرُ النَّاكُ وَتُوعِدا اللَّ يَدُانُ الْفُلَافِي فِاللَّهِ بِلَّهُ عَلَا وَمَعْسِمَةً وَإِلْحَلَّهُ فِي وَقَوْعِهِ وَلَانَ اللَّهُ لَعَالَى مَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ طَلِقُولُونَ لِعِدْ بَارِي فَ صَرِرُ وا دُلِلُ بِالطَّابِ والَّذِي لاَجَاعَ مِيهِ وَاذِ النَّبُ أَنَّ الطُّلائَ فِالْمُفْ يدعة ومخالف الاأمراسة تعالى بإنهاج الطلاق عليه بنت المدلا تعديد التا النهي بالعذف الشرعي بكتفني الفساد وعدم الاحتزاء وأيضًا بان الطَّلَافَ كَلَّمْ سَرَحَتَ لغيرشمة ولاسيل في إثبات المعلم الشرعية الإمادلة شرعية ومدعب إجاع أنه اذاطان فطارومونا في الشراط و معت الغرمة وله مذب ما ذه يطلا الحسو معن عن فرف على و كالله و المن الناب و كالمناب على سيلالمفا رصة لا بردوند والمان عن طلف امداله والعن كالعزف الغرالي على الله عليه والدعر والمناف والمراف المراف والمرف المرف وَعَدُمُ مِنْ مِعْدُمُ وَتَوْجِهِ وَمُؤْلِلُهِ فِإِلَا الْمُوَادُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُأْوَالِمُ المُوادُ ال القدارالطا ويدمز للغطب شحية النع عدم التابيران كلما ولواداد عاد كم لتدك في العِيَانَ الْحَالِيَةِ وَلَا يَعَوْلُ لِمُ يَعُوالْمُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُلْتَمِ وَلَوْ الْمَالُونِ الْمُلْتَمِ وَلَوْ الْمَالُونِ الْمُلْتَمِ وَلَوْ الْمَالُونِ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتَمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ الْمُلْتِمِ وَلَوْ اللَّهِ اللّلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْلِيلُولِيلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ ا ذالد من المنا المن خلع في خريعه ويفارض أيسا يما يرود من منان الن عن طلق مناهد الله خاكس فقال التي عليه السام لفراسه مو طيزاجعما في المدعما خي عام و تعاد فريد المُعْتَظَامُ الْمُ الْمُعْلِقَةُ الْمُوالِينَ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ طَاهِنَ الْمُحْدِدُ وَادْدَا الْمُولِ الْمُواجِعَةِ وَلَوْ خَمْمًا وَلَ عَلَى إِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ مُعَعْ فَأَنَّ فِي إِذَا كَالُ الطَّلَاقُ عِلَا الْحَدِيثِ لَا مُعَعْ فَأَكْثَ معنى المؤلومة فاطنزا حيما والرحقة لاعون الاستطلان سنبل طائ معق فلنوا حِيْهَا أَنْ يُرْكُهُ الْأِنْ مَرْز لِهِ وَلا لِمُنارِفَهَا فِالْمَانَ عَلَى كَانَ فَادْمُهَا وَاعْتُمْ لِمَا لَمَا فَلَا لِمَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل عَالْمُ مِن طُولُ اللَّهُ وَاقِرْ فَاحْتُمُ النَّا عَلَيْهِ السَّلَمُ النَّالَمُ النَّالَمُ النَّالَةُ الْمُعْدَلُهُ عَيْمُ مَن مُولِدًا لَا لَكُلَّا اللَّهُ النَّالَمُ النَّالَمُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

واللتام على الدالم والطلال بعيده ولاخارية النر مدة الكلام وبالقالف الفوت فالمون فالفوت فالكر وروسون الدائد الماط الطلاق الفرخية لامع عنوالي الشدة المنافقة والحالث كالانتال الملاق والمنته الناستداخاج الطالعة أن الغرقة الواجعة بمزالة وجيز كالمستحرة والمناسكالا عللم الزعية الأبادلة شرعتية وفدعلها أمداد المفط بالطلاق ونواة بالابوقة الشرعية تخفل بالمنا ومتر للاسه والسركة المارة المهمو وكالدالل والجاج وكاعره تعنيني خفول الفرقة وزعفر و فان الله الله والله والما أحبارًا من وويها مكالها الحبار الماد لان وعلا والأولا وهي مقارضة بالمعارد ويهاالسيعة معرال الطلار بعيرية لاخلم له ولانا يدوما يكن الطفار ونوا يد يزوونة على النبي صلى الله عليه والله من عواد الأعال بالنبات والتا الأعال النبات ومذك موي ما توف البورة الااداما سالعه فع من للز فجين الحكام الطلاف العقيد و ولا الحريب سالي ساد عليه الم الاحظة الشرعية عالم صلحته النية والإعال عجب الثلاثيغ طلاق لانية مقد وبتلافي الطريف سلم الطلاف الكرم ونمة والالتسامي ومادكا والاوقاعي ووافعوننا عانه لافعة والنا المالك ود الوجيدة واصحار كالمالاكا كما ودكالك المراق الملكات بمن في والحالية والمحمدارة المن لا مد لله عالطلاق والمسالك على لفظه من النظ بعد طلاقة و مكن النهاد منوا والماعلى ماذفةاه مارد فاعزا أرغتا وغزالتي صلحات علته فآله مزيؤله ديغ عزامتن المتطارة القشاف والشرفة اعلى والمال المكافئ المكام عَنِه المُعالِم المُعَلَّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَالِم المُعالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعْ يدر معالا في خلف الحله على الأمور في الأسكاني عِنها والصَّا لمارو في عليت والنَّاليِّي علية الكام اللاطلاق والإعناق عزاعلان وفسوا توغييد القسين مالاغلاق هاهث الاداه وبشلط دُكُول أنسانع لم انطلاق السكراع برواجع ووا فعناج دون رسعة والسن الن عدد و و خالف الله المنظمة إلى المنظمة المنظمة و المنظمة والمنا فلتا الا حالة المنظمة السكول لالالسكرار لاضفاله والالشاد وقدين الانسال الفلان ينتف والق الإيفار والاخياب وعلى الماد في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة و الدران المناول المرود والم عنه عليه السلم من وله الك جد هن حد و المراد البعان والطلان والعَمَا وَ وَالْهَوْلُ عَالَاتِيمَ وَعُوجِعُلُهُ النَّبِيمَ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَالَهُ الضَّا المدول المداالساخية واحدد وفد ونفاعلى ان أحباد الاتفاح لاتعلى الما المتعاد الاتعلى المراعة وسول إلى الناه المالة للسروع الذي لا يقصد والاعتماد والاستاة الصلحيد وإلماه النعالة والعزال ويه عجما عوافع المعكد والاعتبال طويع وماجوى مخواها المراف المنظمة والكان الويا عاصدام خبت كان عرصه عبر حكم وكالقرار الكان ا وَعُرِسُهُ بِالطُّلادِ الَّذِي تُصِدِّعُ وَتُوا وَإِنْ عَالَ مُعَاجِلًا وَارْضَاءُ مُنْ لِلْهِ مِلْ إِنْ الطُّلاقَ الْمُعَادِدُهُ وَمُعْ الْمُعْدِينِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللللَّالِ الللللَّالِيلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

لان تعالى قال المحدد داسة فلاستدو فاوس عد حدوداس فعدظل نعسه لايدون المالية عين بعدة إلى أموا ونشيسه النافرن المواد لايد وي ما ي يدايد الله الما وعالي بعَيلَدُكُ الدَّيَا عَلَى تَعْدِق حُدُونِهِ وَهُذَا أَشْبُهُ مَلْ كُرْوُهُ وَا مَلْ لِلْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ العلاد فسنقط تعلقهم وفاد قب كالحر أدنعان لاندرك تعارين فيات عددها متعلق المهي عز إخواجن من وبدر للك شد وله الماراصة وهذا أشاء العالم الكام هُذَا مُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مُاذُكُرُونُهُ وَقُدْ سُلْعُوا مُعَالِّا اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ المُن ال عَادُ وَاهُ سَمُلُ فِي سَعْدِ السَّاعِدُ فَ قَالَ لَا عَنْ كَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدِّ سَرَالِا فَي اللَّ ومجتد ما منا مناه المالات وجان منكتها فقد كالناع بمامي كالوظ القالان وعليها لاسيم العُلْمُ المُعَوْمِةُ الْإِسْتِيم لال مِنْهُ الْأَلْكُ لا يَكُالُ مُنْ اللَّهُ اللَّ فيه مُعَلِّقُ لِمَنَا فَيْنَ كِي النَّهِ مَعْلِيهِ اللهِ مَكِمُ الوَقِيدَ وَاللَّهُ النَّا لِللَّهُ النَّا فَال وَلَوْ كَانَ مَا إِلَا الْعَدُدُ عِيرَمًا وَبِنْعَمُ الْمُتَنَدُ وَالْحَوْاثِ فِي الْمُولِلِا اللَّهُ الْمُتَافِعِينَ فِي اللَّهُمُ الْمُتَافِعِينَ فِي اللَّهُمُ اللّ المُن المُعْرِينَ المُعْرِينَ وَعِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُلْكِلِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْلِمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُوال مَا كُوال مَا كُوال مَا كُول اللَّهُ مِن السَّالُوط والسَّال مَا اللّ جُهُ وَالْمُوالِكُمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الكارفة الفوالفنونية مزك الكارد الدعلى المحسر العيلان وساأ المنهة والكشار حيوالع وَعُدُ النَّا الْمُنْ الْحُمَّادُ الْالْمُومِ عَلَّا وَلَا عُلُولًا وَهُو مُعَادِمُ فَا مُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ وَعَدْ وَعَلَا ثُمَالِكُ فَا مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا المنكن يفع والوثكان بمعقة مادة كالع يحديد المناع والمناف فالالتي عكيد السلم ادانيك والمقتما المنافقال فاعصن كالمحكوبات والمزانك كالدكا يطاف الدالة المتحاجة والمالية لَوْطَلَقْتُمُ الْكُانَا فِي كُنْنَا مَعَلْ فَعِلْ بِكُلِيهِ وَاحِنْ وَخَالَة وَاحِنْ وَجُورُالْ كُولُ مُنَاكُ أَرَى لَلْعَمْ المنافية المهار المالم المراحك في والمناف والمناف والمناف المناف مُنتِي مُطَلِقًا النَّذَا فِإِذَا مِي كَا كَا إِنَّا عَلَى هَذَا الرَجْوِيَ فَتُولُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفَيْتَ فَكَا الْمُحْوِيَةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفَيْتَ فَكَا كَا الْمُحْوِيَةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفَيْتَ فَكَا الْمُحْوِيَةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفَيْتَ فَكَا كُنَا الْمُحْوِيَةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفَيْتَ فَكُلا الْمُحْوِيَةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا الْمُعْتِينَ فَكِيرًا الْمُحْوِيةِ فَوْلُو عَلَيْهِ النَّلْمُ إِذَا عَفِينَا فَكُلا أَلْمُ الْمُعْتِقِ مِنْ الْمُعْتِينَ فَلِي الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِينَ فَلِي الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتِينَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ منيك إمرانك ملت المجر المعينة أمر عليمة فاأن كون البي عليه والله كالنقلم مِنْ وْجَعْلِينِ كُرْرِخُبُوْا وَرُّا الْعَنْفِيَّا إِلْمُعْمِينَهُ بِفِي الْفِهَا وَالْاسْ الْمَعْدَ الْدُ عَلَوْظَ الْدِوج النافية والفائق مرخزا حقوا لرأة لاندرى كلف شفل طبه ورفا وعدهالدواع الدُيالِيا المُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينَا فِي الْمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِهِ وَمُنْفِقِهِ المُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِهِ وَنْفُونِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمُنْفِقِتِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِتِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمِنْفِقِتِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمُنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِولِهِ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِلِقِلِمُ وَمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِي وَمِنْفِقِي وَمِنْفِقِلِقِلِمِنْفِقِهِ وَمِنْفِقِلِقِلِمُ وَالْمُنْفِقِي وَالْمُنْفِقِقِي وَالْمُنْفِقِي وَالْمِنْفِقِقِلِقِ الْتُلْبُنَ فِي الْمُطْهَارِ الشَّلْبُ وَ المَرْاجِعُة فِي خِلْالِكَ كِلْ فَهُوكِ مِنْ الْمَاعَلَى تُعْسِم حَتَى الْمُح رُوْجًا عُبُنُ وُوَجُهُ فَيُ الْهُمِيهِ ذَكِلُ لَهُ مَا ذَكُوْا هُ وَجُوَا بِنَ الْمُنْ الْمُنْمِوهِ مَنْ ٱلْكُلُ عَلَيهِ المُ الدُّ دُوجُنْكُ عَلَى النَّا الْأَخْرِجُنْ وَالْعِنْوَ النَّا الْمُلْكِلُونَ لِلاَ

لٍ مَوْوَامِنَ بِالعَوْدِ الْيَامَا كَالْ عِلْمِهِ وَقَدْ بِعُولَ إَحَدُوا لِنَ لَعُظْ مُا عَنَالُهُ مُلَاقٌ وَالْيَرْ عُوعَلَى المعتبة كذهن ود وجد البط وراجعها وكانفار مفا وليس فالكلاك وانع فاتق الله المناف المن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والم ظاهرا الاعابة فوليسن فلنراجع كا وحلينا عليد على الاستخياب ليسالم ظاهر لفظ الرجعة ولَ اللَّهُ وَمُ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُرْبِ الشِّرِيمُ وَالمُخْوِثُ وَكُلَّا عَلَى عَنْ مُحَالًّا وَالنَّسُ ظاه ولفطه وموع يقتص و وع الطلاق قبلها إلا فا فديننا أنه و فدها المان في تطلق فاحدى النوالة واعترانا فلأن المن و دُها وراجعها واعدها ودُها ودُها ودُها والمعتبينة عَيْر عَالِ مَنْ وَالْ وَمَا الْفُرُدُتُ بِوالإِمَامِيَّةُ العَولِ إِنَّ اللَّهُ لا وَاللَّاتُ بِلَفْظِ وَالْحِيدُ لا بَعْ وَالْفَعْمَاءُ عَالَافُونَ عدد الدوند و و النا المعالم و المعالمة على المعالمة المعامنة وعالى المعالمة وكالنا وي في المعالمة الاختلاط المناج في أنطاع كالكيفول المشرالكمة في التكتف في وخلي في هذا المحاب عَنْ عُمْ اللَّهُ مِنْ النَّلُكُ مِنْ النَّالِكُ مُنْ إِنْ وَلَمِنَا وَلَا عَالِمُ الْمُحْرِدِ الْمُدِّلِ الالمروع عالما لا والعَافِد مُنْفِرُقًا وَمَدُوافِعَنَا مَلِكُ وَالْفِكُومِ اللَّهُ الْمُعْرِفِقَةَ عَلَى اللَّالَا وَالْفَالَاثِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ يِ إِلَى الرَّالِوَاحِدَةِ عَمَالِعَ السِّنَةِ إِلَا النَّالِ الْمُسَانِ مَعَ ذَلِكَ الْمُعَامِدِهِ وَثَفْتُ الشَّافِيةِ الْ النَّالْطُلانَ التَّلَيْنَ فِهِ الْحَالِلْوَاحِينَ غَيِّرْ مَحْتَجِ وَالَّذِينِ بِدُلَّ عَلَى عَجْ وَكُونَا اللَّهِ تُولُفُ سَاق الْطَلَانُ مَوْ تُنَانِ وَلَمْ مِرْكِينِ وَلِنَ الْعَبْرِ كِلْنَدُ الْمُدَافِظُ الْرَالِدُ اللَّا مُؤْمِنًا عَالَ طِلْمُوا مِنْ مِنْ عَجُون عَيْدِي تَوْلُمِ مِعَالَى وَمُنْ فَكَانُا فِي الْمُرَادَةِ فِلْنَا تُومَنُوهُ وَالْمُرَانِ لانتواز الأفاهية بعد المحرى ومرجع الطلائ فكالمية واجتع لاكول فللقاعرة برعاات مُنْ عَلَى مِنْ هُمُ وَ عَمَةً وَاحِلُهُ لَمْ يُعِطِمُ امْرَ بَيْنِ فَالْ فَبِي الْمُعَدِّ إِذَا فَر عَقِيدًا فَر المستعلقة بن مثِّ الدارِ دَامَال لَهُ عَلَى مَا يُعْ لِينَ هِم مَرْ تَالِ وَالْدَادُ كِي العَدَوْعَ عِن فَعِيل النعنى التعرف سيالة الدخل الدَّاد مُرَّبِّن أَ وَضَرَّت مُرَّبِّن وَالْعَدَدُ فِي الْاِيدِ عَقِيدًا شِهِ فَعَل مَلْكُ مَا مُدُنِينَا الْنَافِلُهُ لَمُعَالَى الْفَلْلُافُ مُوتَعَانِ مَعْنَاهُ طَلِعُوْ مُرْتَبِرُ وَالْعَدَدُ مَلْكُورُ عَيْنَ الله الله فالد الله المرابعة والمرابعة والمراب المُعْرِضَ وَأَسْمُ لَا يَجْمُونَ الْعُوْمِعُهُ وَعَالِمِ وَقَالِمِ لِمُطَالِّمُ وَكَالْمِدُ فَطَالُ وَقَالَ الْمُعْرِيقِ وَكُلْ مِنْ الْحَجِيدِ مُدْفِ إِلَى الْمُعَلِّعِ مِنْ الْمُعَلِّعِ مُعْلِمُ مُنْ فَالْ فِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّعُ فَالْمُ عَنَى لِمَوْلِمِ سَالَى لاَ مَدْ رَى لَعَلَى اللهِ عَمْدَ تُعَدِّدُ ذُلِكِ الْمُؤَادِ إِنَّا النَّوَادُ النَّكُو الْخُلْطَالَةُ ا السنة في الطلاق وجعت من التلك و تعديد ما حدة التعدل ما من التمثون تعديد الى الزاجعة ولا تمكن منها قلت فوله تمانى لائلارك لعلامة تخوف بعد دكالم المذال وَالْأَسْمَةُ بِالظَّاهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُلْلِكُ مِلْ الدِّن يُحْلِقًا اللَّهُ لَمَّا لَي مُعْلِقًا المُعْكِدُ

وأوسن لذان بتوك الهااش طالق فأر بستم اومة والدار فالطالسة ودموطلا ولايا ود مِنْ اللهُ مَا خَالِفَ السَّمَةُ مِنْ وَمَعْ بِوِلْمُلاقُ وَالْمُنْ الْفُرِالْ وَعَبْرِ وَعَلَالِ اللَّهُ اللّ الولانخوافية بوالسننة منت كالأوفيا انفردت والإناسة والهوان الفدو كالمع والأباليعيم والتميين فاذا واللزط بالاع فشوف واحدكن طالك مكلامد لف الاعتباد الشريعة وقال أموجينة واضائه والتوري وعفر النوي والقيف اذاله يبوط واحق بعنيالهن عَالَ عَانَهُ مُحْسَادُ أَبِيْهِ وَيُعِلِّعُ فَعُوفِعُ الطَّلْعُ عَلَيْهِا وَالنَّا وَإِنْ لِسَّادُهِ وَعَالَ الدَّالَ اذَالَ مِوالمِن بعنها طائع ليوجي وساليه وقال الشاجي إذا فالكامن أسيه إخداكا طالق لمت بعضهادي المعرف الدار دعن كار الدار المنه والاحرى والحري الماعلى عن ماد ها المدالاماع المنكورُ وَأَنِهَا فَانَ اللَّهُ لاَنْ حَكِمْ شَوْعَتْ وَقَدْ مِنْ وَقَدْ عَمْ وَلاُومَهُ مَعَ النَّفْرِ وَلا وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل وُقُوعِهِ مَعَ الْعَبِمُ لَمْ فَتِي عَنْ وَتُوعِهِ وَأَنْسَا وَلاَ خِلافَ فِأَلْ الشَّرْدَعَ فِالنَّطَلاق وَالإِنَّانَ اللَّهُمَّا مِعْتِمًا وَرُفْعُ الْمُمَّالَةُ عُمَّا وَالْإِلْمُ مِنْعًا خَلِلْمَعَ لَعَدُ لَا مُعَالِمُ المُعْتَدِوعَ وَوَلَيْنًا أَنْ النَّسُولُ وَالْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَانَتُ لا بِعِيْمِ الْعَبِينَ يُطَافِقُ عَلَيْهِ جَيْعُ فِي الْبِيهِ وَقُولُ عِنْهِ مِزَالِهُ مَا أَنَهُ الْمُلَافِقُ الْمُنْفِقِ الْمُسْافِقِ الْمُنْفِقِ مِنْ الْعَنْفِي مِزَالِهُ مَا أَنْفِي الْمُسْافِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الللَّهِ الْمُلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمُ الللَّهِ اللللللَّالِي اللللَّهِ الللللَّالِيلُولِ الللللَّالِي اللللْمُ الللَّهِ الللللِّ مَن عَلَي المُومِ مِ الفَوْدُاتُ بِعِ الْإِمَا مِيَّةُ أَنْ تَعْلِيدُ لِلْفَلَانِ يَجْنُولُ إِنْ الْمَالَةُ الْخَارِيدُ الْمُلَانِ يَجْنُولُ إِنْ الْمُلَانِ الْخَارِدُ الْمُلَانِ الْمُنْ الْمُلَانِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَانَ لَا يَعْدُ مِوْطَلَاقٌ وَخَالَفُ النَّ النَّالِيَا يُعْدُولُ فَقَالَ أَوْ حَبِيعَةُ وَأَسْحًا إِنَّهُ الْا وَوَالْدَافَةِ الطُّمُ فَيَ مَا يُعْتَرُ بِمِعْ خُلُهُ الْمُدَدِ شَالِلُوَّا مِوَالْمُسُدُ وَالْمُدُّنِلُ وَعَنْ فِي الْمُعْدِ الوسعادة وتعالملان وكالتع عاعدا ذال وفالانشافي إذاعلته والمنفوض بالماسا مِنْكِ أَوْرِجُولِكُ مُنْتَعَوْلَ أَوْعَيْرِ دُولِكُ مِنْ لِكَانِمَاضِ وَتَوَ الطَّلَاقُ وَوَا فَعَنْ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ الدِينَافِ وَمُالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ مُلْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَنِينَ ﴿ الْفَاظِ النَّسُومَ عَنِينَ الطَّلَانِ فَيَ الْمُلِعِينَ وَالْمِثْ الْمَالَلُانَ عَلَمْ سُرَعِيَّ وَوَلَا عَلَالَ عَلَمْ سُرَعِيَّ وَوَلَا عَلَالًا اللَّهُ عَلَمْ سُرَعِيَّ وَوَلَا عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سُرَعِيَّ وَوَلَا تَعْمَالُهُ إِذَاعَلَتُهُ مِهَا وَكُمُلُوالِمُ وَعَعُ وَلَوْمِلْكُ لَهُ إِذَاعَلَتُهُ مِعْضَمًا وَمَعْ وَالْفَالِمِ السَّرَعِينَ الفنية باستفاا وليرك وعي عليه وفيا على المستدليد تعالم مان يانتها النوع والملقن اللِّيانُ عَمَالُطُلُانَ وَاقتَاعًا مُنَا وَلَذِ أَسْمِ اللَّكَا و والعِدُوالوَصْلَا يَعْنَاهُ المُناهَدُ الإسم بقير شبهة و فدول خبيفة على الرَّضَة والرَّاسِ الدَّرْج ويُزَّل ع والرَّال في الرَّف والرَّال المراف الدَّر عِنْهُ كُذَا وَاسًا مِرَالِجَهِ عِدَ الإِمَّا وِ وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا على الله المنظمة المنطقة والمنطقة المنظمة المنطقة الم النَّمُونِ إِلَانَمُ مِن وَ وَاحِ النَّي عَلَيهِ السَّلَا أَنْ فَالْعَلَى الْبَيْرِ مَا أَخَلُتُ حَقَّى الْمُن وَالنِيْفِ تَمَانُ مُنْتَ بِمُنْ أَنِي لَهُبُ وَنَتَ وَعَالَهِمُ الْمُنْتُ الْمِرِحُ وَإِنَّا الْوَادَ الْمُلْ وَالنِيْفَ تَمَانُ مُنْتَ بِمُنْ أَنِي لَهُبُ وَنَتَ وَعَالَهُمُ الْمُنْتُ الْمِرِحُ وَإِنَّا الْوَادَ الْمُلْ مستن

المنا والمد العَعْمَة والمعنا عَلَى الصِّيمِ ومِنْ صَيْنًا فَالْمُعْمَا مِلْمَة وَلَحِلُهُ اللَّهُ المُحْرَدَة وَالْمِنْةُ الْأَنْ مِنْهُ وَالْمُنَا حَتَى رُفِّ لِا نَمْ الْمُعْ إِلَيْمِ مِنْ الْمُطْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ وَالْمُطْلِقُ الْمُنْ النا الدووه في المنظمة الوَّحْرِ طَلْفَ المُوالَّهُ وَالْمُعْلِكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا المناحة عللت عليس الطاعرال والمتواتة طلعها بلعظ والمال وعالية والمناع وتعن الطريقة المالكة على ذلك كله و نعينا و فلا معنى السَّطُول بركر في والأخار على الكيَّاد في معارضة المارة والمرافق في في والما والمنابع المنتاج المنافقة الم المُعْمِينُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنَّا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَمُنْ اللّمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُنْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّمُ وَاللَّا لِمُنْ اللَّالِمُو المُن مُن الله المُن مُن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ المِدِينَا مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاعَ دِهِ السَّرَانُ وَالْعَبِرَانُ وَرُوى عَزَارَعَتِهَا مِلْ مُ كَانَ مِعُولُ ازْلِلْطَلَاقُ لَا وَعَلَى عَبْرِرَسُولِينَ مايانة الدوميداي ووصدر وفرامان فيتوطلان المنت واجده فوجعلها فريعددك سادردن علمه و على عباس عالطاق ركانه و شرعت و من المفالية المناف على المعالية على المرارا في الدُور معول الله معلى الله عليه الديمة عليه الديمة عليه الماحية الماطلة من المساعلة الماحية والمعال مع والعليد السلم إعاملك المعامة فالحض فالحضال شيف فالغز عما والاخالالفارسة المنادة والذوال على من المنادة المنوان المنادة المنول المنادة المنول المنادة المنول المنادة سالطان والكان يقطه والعطير والجد لاسع الأبعد تحلوله احتديكاع والعقبا كالمراح المراز والده والمحتمد الحمل المعدة والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والعدد والعدد اخاع العالمة أنا مَدْ ذَلَكْ عَلَى إله اع الطَّلَاقِ مِعْدُ الطُّلَاتِ وَعُرْضًا جُمَّةٍ مِدْعَةٌ وَخِلَا وَالنَّا والمال المراج منع مناه والمنادة في المحال المنافقة والمنافقة والمن الناس الدى دُكَدُناهُ وَتَحَلَّلُانَهُ وَالْدُورَوْرِ أَنَّ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ عَلَيْهُمُ المُعَاجِ عَلَيْهُ والدال الدون عطلام فتحيال علم سيعيده فارتب وكفي تعدوك التا التطاق التا التطاق التا التطاق التا التعالي ولا والماء مع ورطلا به والماق و فوسيدع تحالف السينية وعيد لم ال المعقد المحقيلة وع الما المالية من مع من الله عليه من المالية عليه المنا الله المنا الله المنا وكالمرا عادد والسنة وهذ والمائلة والمنظمة والمنتاة وتوع مطلعة والمنق المنوللة مَالِنَ مُلْلِقًا لِمُوالْطُلِالِ الْمُسْتَوْمِينَ فِي عِنْ مِنْ الْمُلْكِلِّ الْمُلْكِلِّ الْمُلْكِلِّ الْمُل والدعن المناول والما والمناع والمع المنطلان المراك فللفواء وعام والما والما الدارة عناا والنوائية ولد شي مادكرا والم يحري العظم الطلاد مرائ وي واقعا والتابعة بعداب عَمْهِ لِللَّهِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ لَكُ النَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَالْفَالِقُ مُو مِنْهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّالِينَ مُو مِنْهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّالِينَ مُو النَّهُ وَالنَّهُ وَلَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالِقُلْ اللَّهُ وَالنّلِقُلْ اللَّهُ وَالنَّالِقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّالِقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي

الْذِهِ كَفَانَ وَاحِدَةُ وَالِمَاغُ لا فُوحِنْ كُفَانَ الْحُرَى مَلْتِ الوَاجِنِينَةِ الطَّهَارِ إِذَا وَمَ العَنْ الْكُفَانَ وَالْجَاعِ مَلَانَ يُلْفِرُ لَلْبِينَاعِ النَّهِلْوَمَةُ لَفَالَ الْحُرِينَ عَدُوبَهُ هُمُ الْمُلْكِ كَنَا الْمُفَانَ وَلَوْ الْجَاعِ مَلَانَ يُلْفِرُ لَلْبِينَاعِ النَّهِلُومَةُ لَفَالَ الْحُرِينَ عَدُوبَهُ هُمُ

وَمُوا الْغُودُونَ بِدِالْإِمَا مِينَهُ العَوْلَ بِأَنْ إِلا دِلَّا اللَّهِ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم ارْقَوْشَكَ عَلَيْهُ عَلَى مَعُومُ الْوُسُلُاهُ مَا إِنْكُ مُولِدًا وَقَالَ الْوَحْدِينَةُ وَالْوُرُو سَفَ اذَاقَالَ الْ ورُسْخُ وَلَوْدٌ عَلَى مَلَا أَوْ لَا كُولُ مُولِيًّا وَعَالَ رَفَوْ وَعُلَا وَمَالَ وَالرَّبِ حِيَّ والسَّا مِي عُومُولَ والدافالية على صوفر كان ولياف فوله وجيعا والجن لذا مداجاع الطاسة أتالاند شَعَلَقُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل تطوية مؤجوا ليلان فيح الخي فيؤربهم مسترو المنافرة والاعامية إسات الإللاك المنفوع المال المنال المنال من المنال من المنال ال مِنْ العَصْرِودَ عَالَفَ مَا فِي العَعْمَا وَعَدْ وَلِنَ وَالحِيْدَ لِنَا مَا مُعَدِّمَ فِي كِنَابِ الطَّلَافِ وَالْمُلَالِيمَعُ مُوَّالعُضَا إِلَّا لَا أَوْ هَسْ مَ اللَّهِ وَمُ الْمُنَّافِرَا وْالإِمَامِيَّة بِعِ الْحَرْ طَفَ الْاَيْقَابُ روجنة وهيموسع حوفام العجار فتعطع أنها فيصود الابولدها الاكوث وألا وتالف ية دُول باق العفيدا و دوي عزالا و ناعي موافقة الأمامية و فالملك لا كول و المالا أزاد كاح ملك والوبر وبالإستاع فرالخاع الخضران بالمرافز والخي لألنا بقدا فاج الطائف النابعيناد الإيلاء كالم سري وقد بنك إنعمال يوموج الأبينان والزينات ويوج الملاف والعقالف ملم شرعين فيجب تعيمه في الدُّ ليلاك وعي فالدُّ المعالمة وعي فالدُّ المعالمة وعن العقام فوليه تَعَالَى لِلْدِينَ وَلَوْنَ مِنْ لِيسَالِهِم تُولَقُلُ وَبَعَ فِي الْمَالِ وَالْجُوا مِنْ الْمُولِ وَالْجُوا مِ بالدّليل وتعد فالايد يعتفي فحوث المرتقي الاوعن مركوع فالالرضع لاأفر بُوعِيد الرَّضَاع موليًا قَالِا مِ لاَيْنَا وَلَهُ قَالَ بِي الْمَنَا وَجِدُ الْأَبْعِقَ وَالدِيدَةِ يُعْمَلُنَ لِلرَّصُلُ لِوَ وَحَدِيهِ الْوَلْمِ عَلَى كُلْرَهُ إِلَيْهِ عَلَى الرَّمَاعِ لَيَسْ أَطْتُ الْرَال مَعُولَ وَاللَّهِ مَنْدُهُ مُن مِن اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جهور الفقياء على خلافه الغول بأن الرَّ على العرائد بازائية وما عرى ال دُلِكُلْ بِعُجِبُ اللَّهُ الْمُعَالَ يُعَنَّمُ وَإِنَّمَا يُكُونَ فَاجِدًا وَالَّذِي فَحِبُ اللَّهَا الدَّانَ يُعْوَلَ أَيَّا مُونِينَ فَضِيعَ العُاحِشَةُ مِنهُ النَّ مِشَاهَدَةِ مِوْادَ مِعْنِي الدَّا أَوْجُلَّا وَوَافِنَ عَلا وَالنَّ و معلوللو والحين النَّا إِجَاعُ النَّطَالِينَةِ وَأَبِينًا كِأَنَّ النِّعَالَ يَعْلَمُ وَالْمِينَةِ كالكروفي التاليات ماهوية المراقة الشرع وقد بمت المربيد الري وكذا فالإيتان الله يؤجد اللَّغَانَ وَلَوْ بِنْفُتْ خَالُ فِهَاعَدُاهُ فَهُي فَعَيْ إِيَّا بِهِ اللَّعَانَ وَلَوْ بِنْفُتْ خَالَ فِهَاعَدُاهُ فَهُي فَعَيْ إِيَّا بِهِ اللَّعَانَ وَلَوْ بِنْفُتْ خَالَ فِهَا عَدُاهُ فَهُي فَعَيْ إِيَّا بِهِ اللَّهَانَ وَلَوْ بِنْفُتْ عَلَيْكُ فِي أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلِي عَلَيْهِ عَلَّا عَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلْ ومِمّا العَرِدُور الإِمّا مِينَة بِهِ النَّامِرُ وَلَا فَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّلَّ اللَّالِمُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلَّا

وَمَا الْعَدُدُ فِيهِ الْإِمَّا مِنْهُ الْعُوْلُ إِنَّ الْعُلِمَا لَا لَيْنَاتُ حَكَّمُ الْعُمَّالُونَا الْمُنتَاتِ وَالْمُنافِقَالُونَا وَالْمُنافِقِ الْمُنافِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ودلك دار نعسه واللبية بيع دسنع الليت أصعيدة المنزني وداود فرع فوج ظها والسَّكْم الهُ لَحَالَ ا العقلا وكان في إجهاله في المنافية في المالية معنى المالكة معنى المعنى ال و مَسْ وَ الْعَرِدُ وْمِمْ الْعَرِدُ وْمِمْ الْعَرِدُ وْمِمْ الْعِلْمَا لِكَافِيهُ الْوَالْمِلِهُ الْمُلْعِدِ الْمِعْلِي فَالْمِرِكُ فِي عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللّ منها هدي فين المنا المراف المرافع الم يقع طلنا و فالك المع العمد الي ذلك والحيدة لنا بعد اخاج الفالغة أنالطمارخكم شوعي وإقنا بنين فالموضو الدى مدل السرع على بنونيه مه والدادفع معال الشه وط التي دكن ها كلنولاك يبزلكامة بيداد ومرحمه وليس كالما خال معن في الشروط كانة ولا ذلها مرجى على لذ ومد مع مَعَدُ الشروط التي اعتبر ما هَا فِيجِ وَتَعْرِ وَتُوعِيدُ من وماالعروب الامامية العول بالالعام من وكالمت وكالمت والم المُ وَعَالَ وَعَالَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ وَالْحِينَةُ لَيْنَا يَعْفِينِ الْمُسْلَةِ الْحِينَ فِي الْمُسْلَةِ الْعِينَ مدَّ مها والمن الما المن المنافر من المنابعة الفول المنابعة الفول بالطهار لاعت خله مع الجمالة وكائد بيعظ التغيير والمبيرامًا بالإشارة التعيية من مال السَّالِم المد لل على حطيرات لاحكم لعول وخالف العدار يد درا الله المالندالاخاع المتركدان الطها ديحكم شرعي وفلانك بالاتفاف القا يقع مع التعيرول عَدَانَا وَاجَ مَعَ الجَهُمَالَةِ مُتُ الْمَعَلِيمُ اللَّهُ وَمُمَالِعُونَ وَدُيهِ الإِمَامِيَّةِ العُول بَاللَّاللَّهِ ال لاسالة لفظه الطائر وكالففيم مقامها تعليفه بجثرا وزاجة أوالام أوعضو ومنها التحفير وكان وكالغث العالمة المنال وحيية والمحابة إداماك في يُكِدا في الأكثر أسما ودك شياع لك النظر الدنها بالمن مطاهدًا والعالص طلمه الدُّ تَحْدِه الما السَّمة والدُّ الله الما المن المعرف الما المن المعرف الم الله والدين العالمة الله وقال والعالم على مناسط لله والما الله وقال والعام والعام وَوَالْ النَّوْرِينَ وَالنَّا فِي إِذَا قَالَ النَّهِ عَلَىٰ كُولُولُ مِنْ الْأَكْدُوكُ لِمُلِّكِ المُعْلَقِيم مِنا عَدَم عليه والحيت لنابعة إخاج الطابعة ما تعنق مران الطهاريك من وقد م ورعة والدوسة الناعلو الظهروقم يتنف فالزيد بأن الاعتماد وأبيتا كالمطار مشتك والفظم القار فاذا على المند وعالستهما بطل الإسم المستنفى والطاروة لويخذا كخواف فاذا ملغ الند منى العائد المد الإنعاف في التحقيم لا بوجب أن كون البد ظهر والإسم مِنْ عَنْ المالم دورعم متد وما فكالم المواد الا مامية بعوالعول العرطافو والمامية ملك الزرار من الفائل ووامي الإمامية في دول الدومين وفتاك وخالف العالمة والدورالفان ولحاق وليك الإخاع المكر ودواعتبا والبعين وكوا والدمة فانع فك لاعفار الاس الكذارين و والواحدة وال ب أواكات الكفائ النالذم بالمعود وفوات الكا ودرة والفائمة السباعة الفتح بالدوا الجاع بدلالة فؤلم من فالمافعة كالتعام

وَفَالَ لِنَا لِمُعْدِينَ وَهُو عِبْرُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي السَّرِطُهُ أَصَالُمُ الْعُلَمْ مَعْدُ لَهُمْ وَلِيسَ عَلَما قُولُهُ عَالِمَ إِنْ الْمُدِّينُ مِنْ لَكُ مُهِدِهِ مَا قَالَة مُمْ وَلَا لَهُمْ مِنْ وَأَهْلُ لِلعِلْمِ النَّاوِلِ وَأَنْ مَا قَالَوَ الْمُدِّالْفَيْمِ وَأَهْلُ لِلعِلْمِ النَّاوِلِينَ مَا قَالَوَ الْمُدَّانِينَ وَالْمُوالِمِينَ وَأَهْلُ لِلعِلْمِ النَّاوِلِينَ مَا قَالْوَالْمُوالْمُونِينَ وَلَا لَهُ مُعْلَى الْمُدَّالِمِينَ وَلَالْمُولِمِينَ وَلَا لَهُ مُعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ و ابن المنافقة مولا والسارو غير عالمين بالغدا فقد دو فاما بنوى دو حلاست ل عنعالان هوماد كرماه مرقعها العلم فروى مطوت عرفي الم والفال أي را والدال الله واليعد والرسا والمسل والمدكور في الحرف المنطارة الكيارة الكيارة المراك عارال المال واللائ ينسن وللمجيفي فولو تعالى واؤلانا الاجال كمن أربع عن مان سندازه ك هُنِهِ اللَّهُ لِلا رَبِّيا سَالَيْكَ ذَكُوا وَلَا عَوْلَا أَنْ كُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَى ورطع والاندعل البارم الحضيف فوله تعالى واللائي المسترة المسكرك والما والمداد المسا يجيف المخيض لا كون السَّنة والموحق فرفع المبقرية مااؤاد بفاعد البَّماد في المفدد ملى كالخينويه فبروكا داأخبرت بأزجتها فدادمع فلع غلبته وكالمغنى للارساب تعدال الدلكات الحيفة لقوع فيواني النِّكَ وومَعْرِفَهُ الرَّجَالِ بِي سَنْدِيَّةٌ عَلَى الْمَبَارِ النِّكَ إِوْ كا سالرَبِهُ المدُّقِينَ ئة الأبد منظر مُدُ الدِّ الماس الحيف وَكَان عِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَكُ اللَّهُ مُعْنَى وَالْمِلْدَ مَنْ الْمُعْم إلى النِسْكَا وَيُسْلَحُ عَامِنَ فَهُ وَمَا لَحَنَا عَلَيْهُ مَا مَالُهُ مَا كَالْمَاكُ الْمُؤْمِدُ فَعَا مَالُ الْمَاكُ وَلَالْمَاكُ الْمُؤْمِدُ وَلَالْمِسْلَامِ عَلَى النَّالْمُرادُ هُوَالْإِرْبِ مِنْ الْمِنْ وَسُلِّعُهُا فَانْتَهِ لِمَا أَنَّا لَمُ مُالْدُ مُ الْدُونَ الْآرِي هُوَيِنَ يَجِيفُولُ فَالْجَيْفِيعِ فَوْرِيسِما مَنْ مَا تَشْرِطُ مَنْعُفُلُ عَالِمٌ مَا مَا اللَّهِ الدَّبْ يَضِيُّ وَمُوالِمُ اللَّهِ الْمُوالِسِلَا إِلْوَلَا عُرِيضَ لِأِنَّ المُوجِعَ فِيهِ الرَّالِعَالَ مُرْادًا كَازَالْكُلَّامُ مُرْوطًا مَالُولُ التعاف النظ علاحلات بيه دون إنها الالاث وفد عليها الدور المعلام الشاع الاطلاء عَلَيْهُ فَعْدَ العِلْمُ وَوْفِي الرِّيفِ مِنْ مِعلَى مِلْكُ وُبِعِلْمُ عَلَيْهِ مَلَا بِدُرَّا وَالْمَاكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَلَا بِدُرّا وَالْمَاكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَلَا بِدُرّا وَالْمَاكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَدُوالْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّ ويتعلنا الربية والعِنة بنه مُزلدًا والذائين دال المعدد التعلق الشرط بثن الخد عادك وه اوعبع فالكلام يستوا يتعلوالسرط عادكواات لاخلاف فيم لاحاجة بم فعد الاستقلال والخاكية المحذ كالمنذى الدالواستغلق مفيره فالجاز اشتراطه مكذ لاراؤاا سفار والطابشي لاحكاد بيه طلاعب عاور ولاخطيم الى عن مسك مخيعة عليه وسفورة إله القول بأن علق الخاط الططلعة أقوب الاحلين السب ودالاات المطلقة إذاكانشما مروضف فبالمفتى الافتراوالفكية فقد التدين وكوران عند الافتواتان وَلَانَ مَعْ حَلَمُ الْمُنْ مِدُلِكُ الصَّاوَقَدْ مُنَّا عَجُولِ السَّالْمُلْ الوَارِدَة وَإِلَّهُ مِلْ العَلْمِينَة اللَّهُ ادهد جيواصا عالى هذا المذهب المعوالعلا أمينا عليه والكواصا العرى علايه والموا إلى الرَّعِلَة من وكرنا كاله وسعما النهاف ال و دهد النخلان ما نفرًا و إناعة ل على دير مروس وران عراب عراب عراب معموم السلم وقد سناان لسر عنه موس العلم وسلمنا و عدول والوات والنفونينا فناكر وكالكلام ماللاطا للعداعات هاضاورة الملة فاذاكات عليوا المكلة فالالعج

منها وأويم عليه الحد والمعال الغا ولايعال منها وخالف إقاله فعالم الوحب عدوا صابه الذافذ المعند والمتلاف لريحار ولم تلاعق ومال الأوذاجي إذا وذك اسرانه وهي حوسا الْمُأْوَدُ إِمْرَانُهُ وَهِي هُوسًا وَكُنَّ الَّذِي يُسْعِظُ الْحَدْ عِزْ الْرَفْجِ الْعِمَانُ وَالْمُلاعَنَةُ الْخُوسًا وَ إلى و ولا الاوراجي الالواد المحق الموق و فالمناف والمن المجاع المناف المالا بَعِيرَةُ وَوْعَهُ بَدَاكُمْ إِلَيْ مِلْ إِنَّ فَالْوَلْمُ لَاحِقٌ بِعِرُوالْمَا نَعْمُهُ لَلْكُ عَنْهُ فَعَلِظًا مِنْهُ لِانْهُ قَادِتُ وَلَهُ يُطِلُّ عُنْفُلْكُ ذُمُ الْعُانُ فَالْكُذُ لَائِمٌ فِيهِ مَسْ عَلَى اللهِ عَنْفُودُتْ بِوالْإِمَا مِيَّةً التوليان مر العن دُوجته و يحكد و لدها مر وجع بعدد لل فافر الولد فائه الفرك حك المُفَيْرِينَ وَبِوُرْتُ الوَلِدُ مِينَهُ وَلَا بِوَرَتْ هِوْ مِرْكُ لِلِي الوَلَهِ وَبِوْرَتْ مِرْهِمَ ذَا الولدِ إِخْوَتُهُ وَفَيْ أبه وكالورث مية إلى من من من من السين المرث موافقًا إلاما مية ورث عُوالفيا السُّلَة وَالدَّلِيلْ عَلَى عِنْهِ هَذَا الْمُذَهِدَ أَلِا لَمْ عُالمُتُرَدِّدُ وَأَنِسًا فِانْ الْاحْدِيا ط فِيهِ فِينَ أَفِرْ الْعُ الولد بعد نعيه بعلي للطري أن العَسْدَ بِوالْلَمْ في المِيلِنِ عَادَا حُمْعُ إلى إِنْ كَانَ دُكُن صَارِعًا عَنها النعبد ومعنوسا أنّ إنزاد بعد الجريد مع حومان المنزات الماف لعري الموق السنون وريس مسالك الحناب العباب العبا وَمَا يُظُنُّ الْمِوادُ الْإِمَامِيَّة بِعِ العَوْلُ بِأَنَّ الْآيِيِّ فَمَالِسَا وُمِنْ لَحَيْضِكُ اكْانَ بَعْضِ من حيف لاعان علما من طلقت وكذ لك من أسلخ الجيف إذ المعين شلكا مز عبض لاعل عَلَيْهَا وَيَا فِي الْفَقِهَا إِنَّا لَوْلَ يُوجِونَ الْعِنْفُ عَلَىٰ الْآسِيَّةِ مِرْ الْمُحْيِفِ عَلَىٰ الْرَيْفَ العدة على مل حال على المؤلاء عند الماسم والاسمارة هذا المذهب المربية والمربية والناك ببهم من وهَسُالِيه و بعنول على أحبار الحاج يد وكل الاحدة وبعما كانتر م المعنا الإلامة وللمن ما المعقوا عليه والدى الذهب الكالية انْ عَلَى الأبسة وَالحِمع وَالْدِي المعالفة الموري عَلَى المعالِيم المعالية المنظم الله المعالمة عَمْلُ مُعَالِمًا وَالْمُونَ المُدُلُ على على المد هد فوله تعالى واللاي بسترم المح هوم فسائكم الديمة ، فعدا الله النهرواللاي لم عَصْرَعُ هَدَامِرَةٌ فَانَ الانسابِ عَلَا عَمُ اللَّالَ لَمْ عَلَاثُ لَمْ عَلَاثُ عد للزاء مندعلى كليكال يكن وله ثفالي واللاوي لرغيض عفاة واللاوي المحضي لالكان بالمان بالمناعول الكاهد بفتعن المالا المان على مرد كرم على المال والاسر مرط وهو توله تعالى إلى ربيتم ولي أو المائعولة الله والله والمنافق لاغف الفائدا في عنوم طابع لما يَعْرِطُون وَإِمَّا بَكُونَ مَا يَعْدُوا الشَّدُوا لَوْ مَا لَعَمَا لِي الْحَالَ 

مِيدِ اللَّهُ لا تُحسَّبُ مَا نَدْ عَنْ إِلَيْهِ فَانْهُ وَدْ عَنْ الْتَاكُ الْمَالْمُ وَخَتْ مُعَنْ إِلَيْهِ فَانْهُ وَدْ عَنْ الْتَاكُ الْمَالْمُ وَخَتْ مُعَنْ إِلَيْهِ فَانْهُ وَدُعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بدالعدة على مذهبه إننا ف وللتول وما و كفار والدوال والدوال والمان بطائبا فالندود المعاؤطة وهالم يحيفن بتعمل كالاولا والله لا تعيير عا وليلة ومن الما المنه عندة ووفال خستة عشرونا والمالم ويناه فالمجين المالك المالة المالة المالة رَمُّنَا يُهُمِّ بِمُنْهِ كُنُّ مِمَا لِكَيْفُ عُلِظَةً ولحِفَا تُنْفَقِني عِنْهُمُنَا بِالنَّبِيرُ فَي لَيْهِ وَلَا أَوْلَا الْمُوعَا وَعَدُو كِالْمُلَادُهُ مِمَا الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيمِ العِنْ العِنْ الْمُعَدِّدُ وَلَلْوَل مُومًا وَ لَمُظَّادُ العِنْ لانه تطلقها فالخوخة ورالطبو فتجي عقيمة تلته الام وهوا عال التفرع فدها نَيْ طَهْ عُرْمَتُ مُعَمِّر يُومًا وَهُواكُولُ إِلْقَالِمِوعَلْدُفُمَا أَمُ كَمِفِرُ فَالْمَ الْمُ تُوعَلَى وَ عَرُ يُومًا مُ يَحِيمُ لَكُنَّهُ اللَّهِ مُنْ تُطْلِعُ لَمُطَهُ وَاحِدَةُ وَالْمُوحَدِيمَةُ يَدْهُ الْحَالَ ال مَاسْفَضَى إِلِهِ العِلَا سَيَوْنَ بُومًا وَكُمُلُهُ وَاحِلَةٌ لِاللَّهُ الْمُعْمِرُ الْمُوالْمُونَ المُرم الحيف عندة عفرة أنَّام وكأند بطلعالك والصِّواج القليم المن عَرَي وَعَلَى وَالْعَالِمُ وَالْعَرَادُ ا عَشَرُونَةِ كَبِيقًا عُشَنَ الْمُرْتَفَا مُرَكِّنَا لَمُ فَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَا ولِينَا وَالْمِينَا وَ المنتة عليمان منة اعتالطلقة بالذرائير فكنة أخواد والعير عندانا أث الغزة المراد فالا هُ وَالْمَكُ وَدُونَ لِلنَّهِ وَحُوْ أَنِيْمَا أَنْ أَمَالُ لِلنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ فَا كُلَّ الْمُكْبِوعَتُ وَأَنَّا مِنْ فَعَدُ لَلنَّا يُدِيَّا بِالْمُنْفِينِ فِي مُنَالِكِمَا بِعَلَى أَنَّ كَلُ الطَّهْرِ فَوَحَدَّ فَالْمَا مِنْكُمَا أَعَلَمُنَا وَمُ العلاب المن وعن الدائمال العنون المام والمبين الإال والعلى الدالا والموالمان وَاللَّذِينَ بَدُنْ عَلَى وَلِي نِعَدُ الإِجَاعِ الْمِنْكَوْرِاكَ لَدُعْكَةُ العَنْدُورِ فِي وَضِعَ اللَّهُ وَمُشْتَرَكُ مُنْزِلْكُ عِنْ وَالْكُلْبُ وَوَوَدُونَ مُعْلِلِهُ وَمُعَلَى وَلِينَا مِنْ فَعْلَى مُعْلِمُ مُوعِينَ وَمُعَلِيهُ مُؤْمِنِهِ وَمُعَلِيهُ مُؤْمِنِهِ وَمُعَلِيهُ مُؤْمِنِهِ وَمُعَلِيهُ مُؤْمِنِهِ وَمُعَلِيهُ مُؤْمِنِهِ وَمُعَلِيهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّمٌ مُعْلَمُ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُع بعير ويرك وكلاد عاج وظله والاستعال النظمة بنن فينتر يك في على المناحقيقة في الأمام إِنْ أَنْ مُعْوَمُ وَلِمِلْ لِعَامُونَ مِنْ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِدُهِمَا وَالْوَاتِمَاتُ الْمُعَامِدُهِ الْمُعْرِبِ مَلَوْ طَيْنًا وَالْفَافِونَكُونُ كُونِهِ إِنْ فِينَا مُونِي الْمُلْتَمَةِ وَالْمُنْفِقَ عَلَيْمَا لَكُونَا وَالْمُونِي المنفرة الطائرة عالوقوع الأسيملي الامزيز عيزان الائمة المعتد على بنا لا مفعل لا بدور من النواز والمعراليسين إلى والعرام المنع الما المنع الما المنا والمنا وا تَسْبِونَ الْعَبِينَ أَبِو حَنِيدَةً وَ أَحَالِهِ لَانْ إِذَاطَلَعْهَا وَهِي طَا عِيدُ النَّفَ وَعِنْدَ الشافعي يدخولها يوالمنه فقوالقالية وعنده بتغفي أنعتا والعنفة الفالتو فانكات وكا يَعْبُونَ لِنَا بِمُسْرِينَهُ وَالْاسِمُ مُلْمُنَا وَلَهُ وَجِبُ إِنفِينَا وَالْعِنْقِ وَالْمَالِثُمُ وَيَ وَالْ وَالْمُنْكِ يَدْ عَنِهِ الْجَلِّهُ فَعُوْلُمُوا مُا كَانُ الْأَنْ الْمُ الْمُعْدِدُ الْيُأْلُقُ الْمُلْمِينَ لَكُونَ وَعُد عَيْرِ وَوْمًا وَدُولِ مِنْهُ مَا إِلَاكُ مَلِمُدُ اللَّهِ عِنْهِ المِنْفُ وَإِلَّا مِنَا مُعْفِي وِالمِنْفُ وَإِنْ إِلَى مُدّدُهُ مَن بُعْضُ إِلَى اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَالْحِدُونِ

أَخُوانَا عَلَيْنًا وَكُنُوانُونَ خُومُهُا فَعِنَ خُارِجَةٌ عُمَالِينًا مَنَا الكِيَّابُ عَلَيْهِ فِالْ فِيبِ لَ فَالْحِتْدُ مُعَلَى المَدَاعِ فَالْ الْعَلَقُ وَالْمُانِدُ عَلَم لا مِنْ وَسَعُما الْعَلِيدُ وَلَا تَدَا وَكُولِ مِنْ الْعَلَمُ ال واذلاشاة حالك المنظ كالمنع فللمزع ورضنع بغوم توله تعالى والمطلفات وتوافي النَّهُ لَا وَيُ وَالْحُوافِ عَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَكُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرْهَا وَأَنْمَانًا عِنَهُ لِلْاَعَادُ مُنْهَا وَمِنْ الكَيْعِ عَنْ قَالَ النَّهُ وَلَهُ تَعَالَى وَالْعَلْقَاتُ عَالَى وَالْعَلْقَاتُ عَالْعِيْدُ وَالْعَلْقَاتُ عَالَى وَالْعَلْقَاتُ عَالَى وَالْعَلْقَاتُ عَالَى وَالْعَلْقَاتُ عَالِمَ وَالْعَلْقَالِقُ وَالْعَلْقَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَالِقُ الْعَلْقَاتُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَاتُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَاتُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَالِقُ الْعَلْقَالِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقَالِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ وَالْعِلْقِ وَالْعِلْقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلْقَ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ وَعِلْمُ اللَّهُ الْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِقِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ الْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمِ وَالْعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ وَالْعِلْمُ عَلِيمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِقُ الْعِلْمُ عَلِي مِنْ فِي الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلِي عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلِي عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْعِ وَالْعِلْمُ عَلِي مِنْ عَلِيمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْكُوالْمُ وَالْعِلْمُ عَلِيهِ وَالْعِيقِ عَلِي مِنْ الْعِلْمُ عِلَيْعِلِمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمِ الْعِلْمُ عِلَيْعِ مِلْمُ عِلْمُ عَلِي مِنْ عَلِي مِل المنية والمناه لاولو المناف ال المسال المقال المال المال المال المال المال المال المال المالم المال المالمال المال يُنْ عُنْرِلْكُوامِلِ إِنْ مُعَادِمُنْ الْوَضِعُ وَعِي عَالَمُ وَيُحَالِمُ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْهُ وَعَيْرُهُا مَتَ وَمُ النَّهُ وَتُ مِع الْمُنا مِنْهُ النَّوفَةُ المُحْوَالِمِ المُنوَقَّ عَنْهَا وَدْجُهَا الْمُدُالْكُ كُم وَلَا المُنورُ وَفِيهِ السُّلَّةِ أَنْ لِمُوا الْمُوا الْمُعْافِظُ فَوْقِي عَنْمَا وُوجِهُا وُوَصَعَتْ حَلَمًا قِلَانْ سَعْصَى إِنْ سِنَةُ السَّوْوَعَيْرُ المالا المنتفر بذلا عقد مناحق من من الديد أسلم و وحسن المام كانهي منت عنمالا بعد المام ومنت الله وكالأنسع حلما وكالضع خلكما لمنكم للا بالعضاوا العينع حتى تنح الخرافكات العِنْ تَنْفِي إِبْدِ عَدْ مِلْ كَبْرِ مُلْ الْمُعْلِينَ إِمَّا مِنْ الْمُسْرِدَاة وَسِعِ الْمِلْ عَنِي المَسْلُولَة الْمُسْلِقِينَ الْمُسْلِقِينِ الْمُسْلِقِينَ الْمُسْلِ ويالانا من المنظمة والمنظمة المنظمة المنافقة المنظمة ا خلاً وُدِيًا مِهُ وَانْ لَمِوا لِمُ مِنْ وَعِلْمِهِ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ الرَّا الدُّهُ الرَّا الدُّهُ الرّ الإلا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّ عِلْنَا لِسَكُونَ عَالِلْتُواتِ وَلِدُ لِتَعْدَعُدُ الْمُنا وَالْدُنْ مُسْتَعْنَهُا وَكُوْ الْفُواتِ عَلَيْهَا وَمُزْفُعُتُ مَمْنَاعَتِيبَ وَفَاقِ وَفَعِهَا لَامْشَدُ وَعَلَيْهَا إِذَا لَعِنَّا وَإِذَا مَعَنَا كَالْمُمَا وَعَمْ الْمُنْ عَلَمُ الْمُنْتَعِدُ وَعَنْمُوا أَلَا مُنْتَاعِدًا لَا مُسْتَدِّعُ مُنْ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمُعَنَّا وَأَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ كالدائشة اكثر والدولا ومو وعنولها أذاني مز فولهم فواع عنفوا فطاصر فوله وافة الاخال كمان أن يَعْفَى للازَّة أنه عَام يُوالمنوني مَنها ذُوجُهُا وَعَيْرِهَا عَارَضُهُ إِن يَوْلِي ال وَالْوِنَ مَوْفُونَ مِنْكُمْ وَيُدُدُهِ وَلَا أَذَاهًا مِنْكُ مِنْ فَالْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّه وَكُلُفُ وَالْمَالِمُ وَعِيْرُوا لَوْلُوكُانَ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَمْ وَاللَّهُ وَكُوهِ هَا عَامَّةُ الْطَافِيرِ كِاذَاتُ عُضَمَّا بِدُلِيلِ وَهُ وَالْفَرْفَةِ الجَنْفُوالنَّي مُوسِنُ النَّالْخِيَّةُ فِيهِ مَنْ عَنْ النَّوْلِيكُمَّا مِنْ وَالْمُمَامِيَّةُ العُولِيكُ أَمُلُ الْحِرْانُ مَعْنَى وعِلْ الْطَلْقَةُ الْتَي يَعِمُ أَمِالُاتِمُ أَوَادُ عَنْ سِيَّةٍ وَعِيْرِ مِنْ عُمَّامِ مَاعَة أددونها شالة إن ان كون طلقار وعما وهي طاهو عاصة بعنظلات للاعداعة وتلك السَّاعَةُ إِذَا كَانَتُ عِلْمُ الْعَالِمِ وَهُنَ يُحْسَرُونَ لِللَّا فَعَوَّا وَلِودًا لَيْحُمَا مَن كَانَتُ اللَّهِ وَهُوا فَلْ لِيُعْفِي والمان فذهاعت والأو وهنوا مل الكمر وي كاصف بعد كولا الشه والم وطانو المعدد عَنْ فَالْمِ الْمُ مَا مَنْ مَا وَلَ عَلَمْ مِنْ الْمُ أَمِرُ اللَّهِم مُوَّالِثُمْ مُوَّالِثُمْ مُوَّالِينَ وَبَاتِي الْفَعْلِمُ إِلَا الْمُعْلِمُ الْمُونَ فِي وَلَاكِ المالشانعي والفكان فولذ فالعثوواته الطهنو فيل فؤلفا واحتسب كبشاللرام بالظهرالدك

بالتريا كالتعليد منتص فالشيدة والماسة لحن ثما فؤيدته لاطهر أثا يعفرن خفافا استد فؤاكا بروى توزالني ملى الفؤ عليه والموس فوالملفاطية بنب ال تحييض عالملاه ألا والماء عدالا شهدة عال المواد بوالمنفضة والمالوا المواجع المالخات الكشاحة برمعول بما يفالطريقة وتعلقه كالمنادس هذا المضرولة تلسال وخسران عمر أَمُا السِّنَاءُ أَنْ يُسْتَعِيلُ بِمَا الْطَائِرُ فُرْ مُطْلِعُهُ لَا يُعْرِدُونِ مِطْلِقَةٌ فَعُدُودُ وَالسَّرِعَ إِنِّهَا الْمَعْرَالِ عَدُالِكُ مِنْ الطَّالْمُودُ الْمُنْفِينُ مَسَدًا اللَّهُ وَمُا يُطُونُ الْمُوالِدُ الإِمَا مِنْهُ وَوالتُّولُ انَّ اللجفاء لا يجب عَن المُطلقَة والكان الله وهوال الله المؤاه مراكون والكراف الاستفاط والمتفاب فالبرالمصوع والمنفو فوك الجزوية وكالانون فرا والريكة وقد والتوالا المكلفتة المبنوية مؤالاحداد شلاعاعلى المنوقي عنمان جملد ليكاوا خاخ السايدة المحقة وأبطافا فالاخفاك كأو شرعيع والاسلال تنفأ الاحكام الشرعية فترا بمفاعات كبيه الذابيان والناافية الإخذاء على المتوفى عنها وخما وخراع خطاع فطرالا مليد بدالترضو ماهذا كَاشَاهَمَعُ وَ لَا يُعْلِمُوالْخِلْ مَنْالْنَوْرُكُ وَلِيمَالِيمَا لِيَعْالِمُونَا وَالْمَوْلُ مُلْكُ الخراسينة واجلة وخالف في العُعْمَا إنه والانتقالات معي الدوالخالة بع ينبين اللاصرة وُاللِّيْنَ وُرِيعِة ٱلكُنَّ سُنْ عِينَهِ وَعَالَ أَبِو جَنِيعَة ٱلثَّوْ السَّالَ وَعَالَ الثَّوْدِينَ وَالبِّي مَثَنَانِهُ وَمُنَالِكُ لَكُ رِوَالِاتِ إِحْدَبُهَا شِيلَ فَوْلِلْكَ الْعِي آدَيْعُ سِٰبِوَ النَّا بِيهُ مُحْرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللَّالِي الللللَّاللَّاللَّا اللَّالَةُ الللَّالِي الللّل النَّا لِنَهُ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ وَاعْلَمُ أَنَّ الفَّا لِمَا يُعَدِّمُ مُلِولًا لِمُنْ الدَّمُ الدّ تولد بعد الطلاف لاكثر وزولا الحد لم بلحقة و عنا كام معموم لابد من عديده والدى ال عَلَى عَيْدَ مَادُهُ مُنْكَالِيهِ بَعْدُ الإُحَاعِ المُرْدِدِ إِنَّا مُرْجِعُ فَكُوبِدِ الْخَلِّي لَصُلُوطِ وَالرَّفِيفِ احْمَاعِ وطارت والميتة وكالمشفة مرطويع الفان كالفؤا وجعون فيه المالك أحبارا فاديوج بالفان ا والى طرول ميما دينة الوقيد العلم والدوما ويها الكن معيد العلى الما الكن والمقالات العدات بَدُانُ السَّنَّةَ مُنْكُ الْخَلِي عَالِمُ الْخِلَافُ مِنْ ادَادَعَلَيْهَا تُصَارَمًا دُهُمْنَ اللَّهِ بَحْعُاء كَنَ النَّهُ مُنْظِعِنَا وَا عَلِيهِ وَالْكَانَ } مِلْ مُلْمِ مُفَيْدًا لُولَهُ مَذَلَا يُعْبِرُنْ وإَمْالَتُ كُمْ شَرِعِينَ وَالْاعْكَامُ الشّرعِينَةُ تَحْمُانَ والْمُعْلَمُ السّرعِينَةُ تَحْمُلُ فَ يُع إِنْ إِنْ اللَّهِ لَهِ الشَّرْعِيْمَ وَإِنْ اللَّهُ الزَّاعِينَ فِعَيْدِهِ اللَّهُ فُلْمَ السَّانَ وَاللَّ والعبدة فياطف دونا عالوه والانالانعبد فرح لابكون أدمع سيبرو لاستبع بيروا تالوعي مَنْ لَيْرُونُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدُوكُ السَّاسِينَ النَّالِمَ عَلَاكُ وَلِدَ يُولِمُ اللَّهُ اللّ خُولَ فِلْ الْكُنُونِ وَحُسْرِلُ عَيْمًا وِمُ إِلا اللهِ وَهُلا عَمَالُ الْمُعْوَرُ وَالْكُنُونِ عَدَمُعًا وَعَنَا المُولُولُونَا عَنْ عَامِشَةَ ٱلْمُنْ كَانُونَ لِكُونَ الْمُؤْمِلُ فِي مِنْكُ إِنْ وَوَذِي سُلِينَ فِي عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقَ النجا الملفة جود فاختر سنرواذانكاد فترالا كالمناد سقلف والمتكا عددتا واكثواليا

اذاخفته وفراندا شابا لعروف عب الخور فالمناف الزاد والوقت والمنفش فالنفول الطاللف أقداد الامرا واكال وقدة والكالمالاصل الجنو فالمتفال ويوكن مني المتعاج كالدُجدُ الله والمتعرف والمعلم والفكا والاسلام والوقت عليه فل حق والا الوقت والماكون وَقَا يُا يَكِينَ وْ وَعَادُ فَ وَالْمَبْعِنْ فِي اللَّهِ يَعَيْدُو وَالْطَابُولَا يَكُونُكُ مِنْ فَ وَالْأَصْلُونِهُمَّاهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَإِنَّا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمِنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْولِ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ وَالِمُ وَالْمُوالِمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ طرينة اللغة وهذاالعدركاف فيطلافالمتوال وفات المعنى الإجتماع عَاصِلٌ فِي خَالِلْهُ وَلِا ثَالِمُ عَنِي وَعَالِلْعَلَ وَوَ نُوسِلْهُ الرَّحِيدُ فَاللَّا لَكُنِينَ فَأَكَّما عادات والعلاء المرك كأوب وإثامن إد تواع الجيفو فالجيفة أشته بالوقت والعاشو لَهُن إِنَّ لَا لَا فَتَ كُلِيثُ كُلُّ مُعَدِّدِم مِنْ عُدُوفِ أَجُوا وَإِن رَفِياعِ أَجِو الْأَوْرِي الْأَلْحِي تُوْلَتْ إِذْ وَيَهُ وَارْتَفَا فَمَا وَزَوَ الْهَابُونَةُ كَالْ بِوَقَيْتِ رَجَيْتُ كَانًا مُجَدِّدُونِ فَانْ السِّلْطَا هِمُوالعَنْوَانَ بَعْنَهُم فِيجُوبُ اسْتِيغَا وَالْمُثَمِّعُ إِلَّالَيْهُ أَدُولَا كُوالمِلْ وَعَلَى وَلِمُ الذِي سَرَحْنُ لاسْتَوْفِي لَنْهُ أَمْوَآ وَ وَإِثْمَا مِعْنَ فِي الْمُعْنَ الْفَالِدِ وَمَنْ هَدُ إِنَّ الْمُلْعُودَ الْحَيْضَ يَدُ هَبُ إِنَّ الْمُنَّا لَشَنَّو فِي لَكُنَّ عَيْضٍ كُفًا مِلْ وَالْعَوَافِ الْكُلُّهُ وَكُفْتُ إِنِّيَ أَنَّ الفُوْءُ الفَيْهُ وَيُدْهَبُ الْنَالَةِ يُعْتُدُ بِالظَّهْ وَأَلَّذَى وَتَعَجِيهِ الْطَلَالُ وُكَا حَدُمِرً لِكُمْ يَعِينُهُ فِي لِمُنْ العَدْوا مِنْ الطَّوا مِنْ اللَّهُ وَالْفَالْادَ مِنْ لَكُ وَالْفَال عَلَىٰ الْمُعْلَمِ عِلَا مِهِ بَعِنْتُونِ كُمُالُلِلا فَوَا إِلسَّالَةِ لِمُا ذَالرَّجُوحُ مُولِلَّا لِمُعَالِمُ البِّهُ لَا وَكُولُونُ الرَّالَةِ وَ مُا عُلَاثُ إِنْ الْعُنْوَاكُ اللَّهُ وَالْمُعْرِائِمُ لِمَا الْعَبِيدَ الْعُمَالَةُ وَمَا اعْتِيدَ الْحِكَانَ لَا يَهُمْ تَعْلَوْلُ فَنَا الْبَيْدِ إِذَا لَمُلْمُ وَأَقُرُ الْإِذَا غَابَ وَإِلا فَذَا الْمُذَكِّدُ فَعَ لِي الْمُدَكِّ الاظهار تعليها ذكرنا وتخضل للعُسَدُ والدّبار ثُلْتُ واطها رِصَّنْ ويَعَلَى دُولِا أَفْرَا وَمُلْتُ وَمَا وَيَ الشَّالِ اللَّهُ وَادُا كَاكُ مِنْ لَهُمَّا وَالزَّمَانِ عَبِينَ وَاسِمِ الشَّلَيْنَ مِنْ وَعَلَا المُعَالِمِ المُمَّانِ عَبِينَ وَاسْمِ الشَّلَيْنَ مِنْ وَعَلَا المُعْلَقِ المُعْلِمِينَ وَمِنْ وَعَلَيْمِ السَّالِ المُعْلَقِ مِنْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَعَلَيْهِ مِنْ وَعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْنِ السَّمِينَ وَمِنْ وَعِلْمَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّمِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْلُواللّ ومنولاتاك كافال تفالى الجداشين معانهات واشف واليسش وان ومعفوالفاك وَالْفَا فَانَ مَنْ كُنَّهُ كُنَّا بُا جَادُ الْ يَعَوْلَ لِتَلَيْ خَلُونَ وَانْكَانَ فَدَمْ عَيْ يُؤْمَا لِ وَبَعْفُوالْتَالِا وَالْوَالِيُنْعُولُ لِلْوَالِيَالِيَ وَالْمُلَالَ وَمُرْتِعَى يُومًا فِي وَبُعُصْ لَكُمَّا لِيرِ وَمُعْمَى النَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِن النَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِن النَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِل اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِل اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهِ وَمُعْمِل اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ الللَّهُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهِ وَمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلُّ وَحَلَلْ مَمْ عَلَى الْحَنِيقَة أَوْلَى وَالْحِيَا فِي الْمُولِ الْدِي كَالْمَثْمُ وَالْوَلِ الْمُولِ عَلَى الْمُنْ الْعُنْ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلِ وَانْ قَالَ الْطَهُ وَمُو وَدًا فِيهَا وَيْقَالُلْنِي عَبِهِ مِنْ أَيْمًا مِزْدُ وَالسِّلْلُاتِوْ وَ فَلَ وَلَقَ فَلَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّذِي اللَّهُ فَاللَّاللَّذِي اللَّهُ فَاللَّلْ لَلْ العنوا مؤالحنين فالخواب عنه والالعنور إسم العار الدى ينعف المحتف البش

كَفَانَهُ مُنِينَ وَالْمُوالِينِ يَجْرِعُ إِلِمِ الْفَلْفَ الْمُسْتِعَافِ فَعْلَى مُوافِعَةُ الْمِسْتِعِيدَ وَالْفَالْ وَلِيا الْمُلْكِ والتِّعِينَ وَأَنَّهُ لَا يُحَيِّ عَلَى وَ كُلِفَ بِدَكِلُ أَنْ مَنْ الْمَالَةُ لاللَّهُ عَلَى أَنْ الْطَهَا ولاسما لاسما مُشْرُوطِين تَعَلَيْهُم فِي صَلَّا الكِيَّابِ وَإِمَا الدِيْنُ وَالصَّدُ تُعَافِينَ مَعَا بَامَنْ لِنَهُم مَا مَدُ الْلِحْدِ والمنافق في المن كان لغوا المولا الا خلالة والخديدة محدة الدركان لد حكم الذان وعب عليد العِنْقُ العَدَ قَدُ إِذَا كَانَ مَا عَلَنْهُ يِعِجُ الشَّرْطِ وَهُدَاعْتِوْ صَيْدِ لِالْ الدَّرْعِيْد جَرِيعاً عَمَا يَا مِرْضُرِطِمِ إِنْ يَعُولَ النَّادِد بِنِمِ نَمَانَ عَلَىٰ كُذَا إِنْ كَانَ كُذَا فَادَانَانَ إِنْ عَبْدِكَ حَدَ ان كَانْكُدُ الدَّمَالِي صَدَعَة وقصما النَّدُر ذون البير علا بحراز الدِّر الله النَّبَول بقد على مدالة مَاكِي وَعِينَ عِبْدِ كَتَوَا فَلْمُ يَعُلُّ إِلَى لَمْ يَكُنْ مَا ذِرًا كِيلًا كُون حَالِفًا وَالدَّلِكَ عَلَى أَنْ وَلِكَ لِلَّكِ ولالمنظم حنث لماغ الطائفة واخاعم عيدة والساكليك فأن لفالف فعراته عاس مخالف كما شرع مركبينية المرفاذا كارانع فاذالهم فكالسرعيال بنغ والمعتبة المالية الكروع وأيضا بالنالا على فالأفاد ألذ عَوْ والعَقوق والمعود المنت دُلِد كان عليه الدّلان فاراحيه ٱلوَحْنِيعَةُ بِعُولِهِ أَعَالَى مُعْمِمُ مُنْ عَلَهُ دَامِنَةً لَكِنْ الْمَالَ مِنْ فَضَلِهِ لَتَصَدَّفُ لِلاَبِهُ وَالْدُمْ الْتَ وَمُعْمَ عَلَى خَالَان مِنْ وَاعْدُو الْعَلِيمِ وَالْحُوابِ الْأَلْانِيلِ الْحَالِي عَمْدُ فَمِن الْمُعْنَ لَهُ حَمْمُ العُندِ فَعَلَيْهِ الدِّلَالَةِ وَبَعْدُ فَإِنَّ أَلَا أَسْمَا بِأَلِينُولُونَ إِنْ قُولُهُ عَلَيْ عَدُواللّهِ لَشِنَّ بَيْرَ مَنْ عَنْ الْمُولِدُ إِلا الْمُولِدُ إِلا اللهُ اللَّهُ النَّالْفَالِلَ إِذَا مَالَعَكُ عَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ النَّالْفَالَ مُحَدِّمًا فَعُمَّلُهُ أَوْالُ أَعْلَطُهَا عُمُّ مُعْمِعُهُما أَوْدَلُدُ شَيًّا مُبَاحًا لِنَزِيعُ فِيسَةِ الْمَ الْفَ وُبَاقِينَ الفَقْلُمَا وَتَعَالِقُولَ فِي دَالًا فَعِنْدَ أَنِي حَنِيقَةً وَمُلِكِ النَّهُ مُاالغُولَ لَهِ رَجَّ بَعِيمَا عَدين عَرَدُ المن وَقَالِ السَّامِ فِي إِنْ وَي مِذَاكِلُهِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ كلينا إخاع الطابعة والنسية أن وله والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة معينة الفاعية كليه الكانع لله ولاكمان بلومة وكالمر قال بسفوط الكفان عرودا عَالَ فِي إِعَا عِنْهِ اللَّهِ مَعَالَى لَيْرُ كُلُكُ الْمُلْمَانَ النِّي ثُلُكُ الْعَلَّمُ اللَّهِ وَالْمُعْتِمُ اللَّهِ الْمُلَّالِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُلْكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْتِمِدُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُلْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِّ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالّ والمُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَالْحَالَالْكَاللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بعود الشار فعي مع تولان احدفظ موافع الإمامية الأخر حكف المدن الا يتخرج الدااد كانتعل علامة المتعلمة مكرها اوناسط فلاكفائ علية والزمة النفاق الغفااة الاعلى اَ عَدِقُولُ الشَّافِي الذِّي وَكُنَّ الْمُناعَلَى عَيْدَ مَا دُهُعِنَا الْمِدالْاجَاحُ الْمُتَكِّرُو وَأَبِقْتَ مُولَة تَعَالَىٰ لَدُرُعَلِيْهُ وَمُعَاجِّ فِمَا مُطَاءُمْ بِوقِادًا فِيلَا لِمُعْالِلا مُرْفَلَت أَعَدُ فِيك يه فاللاوان والمريدة عزل م وعزى تعليق بعد على على الاعتراب الم تعديد اللا الواله وَانْ النِّسْدُ إِلَى وَالْإِكْدَاهُ مِرْفَعًا إِلِمَا لَكُلِّيفًا لِمُعَلِّى فَكُفْ لَا يُدّ فَعَالِلْ مَكُلِّيفَ الشَّرُ عِيَّ فَأَصْلًا

الرَّهُ لَمُ أَن وَاذِا أَمْعَلَ عَالَمُكُ أَنْ الْمُعْمَلُهُ أَوْلَمْ مِعْفُلٌ عَالَمُ اللَّهُ مِعْمَلُهُ وَعَ وَعِنْ مَنْ وَكُونَا وَالِينَ الْمُنْ الْمُنْ وَلِلْنَا الْمِحْمَاعِ النَّرْوَدُ وَأَنْفَا وَالْمُنْ وَكُلَّ الْمُنْ وَلِلَّا الْمِعْمِ وَالْمُنْ وَكُونَا وَلَا مُنْ الْمُنْفِقِ النَّالِيمُ اللَّهِ وَالْمُنْ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ لِلللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلّ الماع والانتقاد كالبيرة على المعقاد هَا مُؤجبُ عَنْ المِعَادِهَا والماع والماع والماع والماع والمنافق المناخل في الملا المنازية الملفة المنافلة المناف لاستلة وكاخلات أن هذا الحكم معمولا فالهر على المعضية فلان الواحي عليم الكانت لما المنافق لنعافيز يخت علمه الانتفائم ما وال بعول عزم ف ميما فان قيد المن عنى إنهاد المنز الدَّعْنَامُ لَلْ مَنَاهُ وَحِوْدِ الْكُفَّانَ مَنَى خَالَفَ أَوْحَيْثَ مُلْثُ الْمُنْ الْعُدُمْ فِي وَكُونَ وَجُوبِ الكفان وعرا الموندل المتنعان وفا المركانا إنكا ألمن الكفائ والمحافظ المرافعة المتزالانعفاد للادمالكفان ومحكمتني عليهة العقالة والقرئ كنوف عرضي فالاكتا والعقالات أمرا بالمعقط المالنا وتفييم عليها بعوله تعالى واحفظوا المائلة وتعوله تعالى وتط العقود فالمر النعبدة والى عبد حفظها والوعادية والإجلاف الااليرعاقي المعيد وعلاف والمتحث وي الما المعالم الما المعالمة المعالمة الما والما الما والمعال المعالم لْوَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُولِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ استفال فيه والانالخاجييه وإلى الوجنة الكفائع على مرائع الخالفيديده وكن المنظمة الفائن الإن والودر فإن في العَمْد وي مرانتي عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنَّهُ عَالَى عَلَيْمُ السَّلَمُ أَنَّهُ عَالَى عَلَيْمَ السَّلَمُ أَنَّهُ عَالَى عَلَيْمَ السَّلَمُ أَنَّهُ عَالَى عَلَيْمَ السَّلَمُ أَنَّهُ عَالَى عَلَيْمَ السَّلَمُ السَّلِي السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلِي السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ الس مُرَانٌ مَا هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ فَلِياتِ لِلَّهُ لِي يُعْوَجُنِي وَلَتِكُفُرُ عَنْ لَهِنِيهِ قُلْتُ الْمُلْخِيرُ وَاحِدَ لَا بِعْرِجِبُ عِنَا وَلا يَعْضَى فَاهُا وَإِنَّا يَعْنَفُ لِلا مُكَّامِ مُالْعُنْفِي الْعِلْمُ وَلِنَّا فِرْ الْحَبَّالِيم مالاعمى عَدْدًا مِرْ العَادُمُ وَمُمَا يَعْمُ السَّمِحُ بِسَعُوطِ العَفَانَ وَيُعَا رُفِي الْمُ وَكَا عِمُ الْ عَلَيْهِ السَّلَا لِدَ حَدِيدِ عِنْ إِنَّ مَا لَكِياتِ الَّذِي فَكَحْتِرُ وَكُفَّا وَثِمَا مُرْكُفًا مِنْ عَلَيْهِ النَّالُمُ مُوكَ النستولان تعنان كاكان بروالة الإنه و و العصة والاكاد والجا فكراخ عليه فعدا ما عالماله وعن سَنْعِل الحَبْرُ وللمُورِيْنِ عَنْدُ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَيْهِ فَلِي وَلِيُكُورُ عَلَى الْحَبْر والذوب والمخالف لذا لإنكينه عكن مدّ على مدّ أستيع الله بتوالل والمنتفر سنوط الكفائع والدّ مناه وَكُمَّا مُسَدِّعُ لَكُ وَمُمَالِفُرُونَ بِولِامَا مِينَّةُ الْوَالْفَالِكُولِكُونَا لَا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّلُونَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال طالوًا وَعِنْ عَلَى الْعَالِمُ الْعَنْدُ لَ حُوّاً وَمَالِى مَدَوْدُ لِمِن كُلَّ ذَوْكِرُمِ مِكَالْمِ وَمِكَالْمِ الفالة وكالذباق النعبار في وكالم الخاسك حيث لذمة الطبائرة العبيق مال وكين الداكف من المراجع على المراد عن من المراد عن المناف المناف

الَّذِي تُكُورُوا مِنَّا فَكُ خِلَاكِ عِلْهُ الْوَاعَلِي الْفَطِّهِ الَّذِي تُكُونًا وَيُونُنَّا وَوَانْهَا وَالنَّدُومُ عَلَّمَ مُرَى يُدُونِهِ مِنْ كَلِيلِ مِنْ وَلِدُلِحًا فَ مَاذَكُونَا وَفَكُولِيلُ عَلَى الْعِفَانِ وَلَرُومِ المُكَرِيدِ وَالسَّا وَانَّ الْكُوسُكُ وَالْهُ اللَّهِ مَنْ مِنْ عَلَمُ المُدَرِقُمِن لَدَى مَعَ اللَّفِطِ الْحَنَالِفِ لِفَوْلَمُ أَحْجُوهُ وَاللَّهُ مَعْلَمُ القلبات هست المن وتماكات الإمامية ومفركة بعران اللفار المنطقة في المالية وكالمنظمة في المالية وكالمنظمة والمنظمة وكالمنظمة وكا ان يُرب عمر الوادك ويعاا عنى عدف ورسال كون المعيد و المنال الما الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة أَنْ يَشْرَ عُمْ الْوَيْنَ كُنَّ يُسِيًّا والشَّاحِينُ الْوَافِيُّ السِّيعَة فِي أَنْ يَدُرُ الْعَصِية لِالنَّانَ فِيهِ وَمَاكَالَ عِنْدِكَةَ أَنْدُنِوْ الْفُكُلِيَّةِ إِنْظَالِكُونِ الْمُعْمِيَّةِ سَبُسُاحَتْنَ فَالْكِي مُعْفَى يَبُوحَ الشَّافِيَّةِ أَزْلِسًا رَمِعِيَّ وَكَافِقُنَا أَنِيْمِا يُحْدُولُ وَالدِّلَالَةُ مَلَى تُولُك بِعَدَاجًاجِ الطَّالِينَةِ النَّالِ وَمَ النَّدِّرُ عَلَّى أَوْلًا كأخضط للأبدك للمراشري وتذعلنا الماست اوالمستنسرا والانتساء الانتساء وَلَدِمُ النَّا وَدُوكُمُ مِلْ مِنْ إِسْ فَيْ الْوَعَى شِلْ دُلِكَ فِي العَجْدِيَّةِ وَمُلْمَ الدِّلالَةُ وَالنَّمَا لَعْتَى تُولْنَا يُمَّا نَجِعُ إِدَاللَّهُ رَأَنُهُ مِينَ عَلَى النَّاذِرِ ضِلْ مَا أَنْ جَبُهُ عَلَى تُعْسِهِ وَاجْلُطْ الإِجَاعِ أَلْ الْعَيْدَة لا يجب على المنظمة العلى المنظمة المنطقة المعيدة وعدون المنطق المنطقة الَّذِي بَدِّودُ مُهُ عَزِلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَنْدُ مَالَكُ مَنْ رُبِعٌ مَعْمِيمَةِ وَلَهُ مُؤَلِّ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ الدُّ مُنْ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنافقة عَادَ فَعَلَيْهِ كَذَانَةً وَهِي عِنْوَ وَمُن عِنْوَ وَمُعَامُ مَن وَمِن الْمُعَمِّدُ الْعُلَمَامُ مِسْمَ وَمُ المنظمة المنطقة والمنطقة المنطقة المنط صَالِعَانَ وَلَا مَا مَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِّلُواعُ الْمُرْدِدُ وَالْتَصِيدُ عَلَى عَفِي عَفِي ال المتقديمة فيعول كالمزخص الحال القالم عالى مدفعة الحافة ما والتقالف الكذي أنه كاسكي كأدمه والده مع الشرط أدبحك علد الكفائن على عزلم بعيد دب والتعرف بيزالك جِلات الاجاع والنصية لكن تعول كال حرصة العقاد المدرع في معمد الم يعمد على كال كُولِكُ وَجِبُ هَا إِلَا الْمُعَالَ مِنْ فَعَ تُلْسَمَهُ لَا فَ وَلَا لِلْمُ مُعَلَى وَلِكُمُ الْمُعَالَقِي فِواضِ بطلال المتوال المعجبة لاه لا ينع بدع من كلك الدو يشرطه بالإجبار وه والمرا إذا والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف ا عَلَى كَارِحَالِ وَ تَدُوطُونَا أَنْ مُنْ تَعَرِّعُ لِلْمُ فَيَعَالِ فَعَالُو حَدَّا وَهُمَا وَالْمُو مُنْ الْمُ وَمُدُّعُ السَّاسِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَمُدُّعُ السَّاسِ وَاللَّهِ وَمُدْعُ السَّاسِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُدْعُ السَّاسِ وَاللَّهُ وَمُدْعُ السَّاسِ وَاللَّهُ وَمُدْعُ اللَّهُ وَمُدْعُ السَّاسِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمُدْعُ السَّاسِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُونُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِقُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَسْتَ اللهُ وَمِا اللهُ مِرْ صَسَّاهِ عِللهِ النَّرِي عَلَيْهِ النَّلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا مَنَاهُ بِدِاوْ دُرِي هُلُومُهُ الْمُعَلِمُ مِهِ وَبِا فِي الْعُقْلَمَ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهِ ان عَدِاللهُ عَالَ مَن تُعلِمُ الرَّحَالُ أَنْ أَجْنَى النَّ مُعْطِلُهُ عَنْ وَجَلْ وَلُونَ مِنْ لِلْ مُجْمِعا وَالنَّا

والمنافع المنافع المنا والمال التعليف ك فعلم العلدية وكذ الديد المعلم ع الإكداو وعدد العلم وتمال مر علف على الاسلام المنتفذة والمناف المناف والمناف والمنا أولا ملك فيما أنشاا ولا للومة الكفائع لا وتفاع الكني على الدخمة على المكن أن هادم المالن كففره المنفلة كادورة وموطاهون فركتهم وروالاتهم مزائ فالرع والتري التري كالتري على والوائدة فالتراسعة تفال بحادة لامتى جزالة طاء والنشا ن وما المتعرف اعليه والمتركة النظاوا المنتوعل والمنتسان وولك وتحكم الماكن الواجعة المنافية المنافعة والمالكة والدائدة والنطاء والشعبان تشيتها كالمجن الدجناء المكتبر وإفاال والماروي إِنَّ النَّفَاهِ وَالنَّهُ مِينَاكِ مِنْ حُكُمْ وَالْمُ وَلَيْنَ خُلَمْنًا عَلَى الْحَدِهِمَا مِأْ وَلَن مِنَ لَكُنَّهُ وَيُجِيدِ مُلَمُّ عَلَيْهُمّا مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَاللَّا لَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّا لَلَّا اللَّالِمُ اللّل وَتَعَ عَلَى سِنْمَ الْمُنْ وَعَدُوا فَوَالْإِلْمَا مِينَهُ أَنْ حَرِيفَةً كَلِهُ وَالنَّا الْعِينَ الْمُنْ الْأَلْمِينَ مَنْ عَلَى اللَّهِ وَ قَالَ كِلْ الْحِيْنَ مِنْ لَهُ وَالمِّينَ عَجِدْ تَعْفِيقُمُ أَنَّ هُمُ وَالْفَالْفَاتِكُ الْحَالَاتُ عَنْ إِلِهِ إِنْ إِنَا الْمِينَةِ وَهُوعَالَ مَا فَوَاهُ وَإِنَّ الْمُلْكَالِكُولَ عُلَاثِهِ عَالِي عَلَى سِنَّةِ أَنْهُو وُلِلنَاعَلَىٰ صِخَةِ مَدَّهُ يَمُنَا الْإِجَاعُ الْمُعُرَدِّ وُولِوا كَانَ الْجِالِينِيَ عَلَى الْخَيْلِةُ خَيْعَةً عَلَى الزُّمَّا رِغُلِهُ وَقُولُهُ تُعَالَى فَسُتُعَانَا فِوجِينَ أَسُونَ وَيَن الْمُعَوْنَ وَإِثْنَا الْمَا دُلِمُنا كَالْمُعَاجِ عَدَالْ الرِّهُ مُن مُن مُن مُن الْحَالِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّ وَإِمِنْ مُنْ اللَّهِ قَالَ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَمَّا اللَّهِ مُن اللَّهُ وَلَا مُعْلَقًا فَالْحِرِيمَةُ لَا كُلُونُ مُمَّا اللَّهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِي اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِقًا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّلْمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَ مَعْ عَلَيْهِ أَسَّالُ مُوالِينِ لَ رَبِعُولَ مِنْ مُن قَالَ مِن مُناكِن عَلَاتُ عَلَى الْإِنا رَجِينَ عُلَالْتُعْرِ وَوْدُورَ الليزول له منان زاد الاسكين منه وينع أيضا إند الجبر على ويد عبر مالاين وتداك التعالي التحديد ينتفع على سننه أشهر كالسنة تعالى نوفى الكلاكل جين الذب راتها ودوي عزالف عَلَى إِلَا لَا يَا وَالْعَالَ مِنْ الْعَالَ عَبَالِعَ الْمُعَالِقِ وَقَالُ عَبَالِ فَيَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ فَيَعْلِمُ عَ العَفِوقَ الْالْعُلَامِلِهُ مُا مِنْ مُو الْمُعْمِلُ اللهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَ أَجْعُواْ عَلَيْهِ كَالْكُلُامُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّالِمُ لِلْمُنْ عَدْ مَاذَكُوا وْ وَالْوَجِيدَة مَعَ احْرَا وَو إِحْوَا لِللَّفَظِ الْمُعَالِلْ الْمُعْلِمَة اللَّهُ الْمُعْتَ المركاليلا وتج واللفظ عبال دالا وعبال عبي وكذلك ملا والتا القاضي ففوا مدر المنا المن العرال المنظمة على القابده مستال السَّالْ السَّالِ مَعْدَ الفرد والاما ويتلابوا والدرو لا يعقد الوال يكون المنود ويوعل كدا وكذا بعد السطاكات عَالِدُ اللَّهِ الصِّبِعُةُ وَمَالَ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُوا وَلَهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللّ يَعْظِهُ وَدُوبِ مَا عَمْلِكُ أَجِي مَا إِن تُورِهِ الْمُعَثِّمُ الْإِمَا مِيَّةً فِي عَلِيكَ كَلِيلْنَا عَلَى مَاذَ هَمْتَكُ الْبِعِلْعَ

لأخض وكالكثاب وظاهرا لكويقة غزايدغا بدية الترجة يتبنى الثاكون عيد المستدف واجته مِعْلَاهِ وَالنَّوُ الْمُنْ الْمُعْتَمِعُ بَعْشُمَا مُمَّادَلَهُ فَيْعِالْمُوْلِورْ مُوْلِلُمْجُوبِ وَيَشْبُ الْمُحْمَالِمُ اللَّهِ ب مديدة الالان والديد المناف المتعالية والمرتالة والمرتالة والمرتالة ودالانا ينية القوليان من الم من علاقاليت اللحوة حتى يعنى التصفال لا أيزالان المستعلق المنافرة المستعقاد المناف والمناف والمناف والمناف والمنافية والمنافية والمنافرة والمنافرة عَلَى حِنْ إِذَا لِمَا مِنْ دَالِاجَاجِ الَّذِي يَحُودُ لَا الْطُولِيَةُ النِّي ذَكُونَاهُا فَهَا يَصُلُوا الشَّلَةَ الْالْمَالِمِ فَيْوْلِهِ مَا أَيْ وَالْعَلْو اللَّهُ وَامْ عَرَّ وَكِالْ الْعَلَّاعَةِ عَلَى التَّرْبِ الَّذِي رَبَّنَاهُ صَنَّ وتماانفروت بوالاماعة الرصلى المراوز والانجة فتعره الفائع فالطفا وعفن فنه أوالمعام يتبين وشركيفا الومينيام شفق بزعة المغبر كاف تحفظ وجهها حتى درية كالكمامكاك - يمروكالكالق الفقها ووالا والبلنا مانفذم وكن فلامفتى بإعادته مست وَمُ الْعَرْدُت مِعِلَامًا مِنْهُ أَنْ وَرُسُنَ ثُوْ بَدْنِهِ مُرْتِ وَلِدُلَهُ الْاَدْ وَجُعِيمًا وَعُلْمَ لَمُ الْعُلْدُ كافي العقب المعقبة ويول والمدار على سينة مد فيسا الإجاع وما دُكُن أو يدالمشلير المتعاد عدا الله المنطب المن ومن الفرك ومن الفرك في الإمامية النَّه والمناورة والمالزة وهد لا يعد بدول المعليد ال يفار فها وخصد في من مدراهم وخالف القالمان خَلِينَ وَالدُّ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى مُالْعَدُ فَمُ وَلَى مَالْعَدُ فَمُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا بع العُول أَنْ وَلَدُ إِنَّا كَا مِعْنَى عَنْ مُرْ اللَّمْ الدُّولَةِ وَقَدْ دُونِي وَعَافَهُ اعْنَ مُناهِم مُنْ وَعَقَلَا إِوَالسِّيعِينِ عُظَا وُوسِقُ ابْنِ الفَعَهُ أَوْ يَخَالِمُونَ بُنْهُ وَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُع عُولَة تَعَالَى وَلاَ بَعَيْنُواللَّهُ مِنْ مَعْتَ فِعُولَكَ وَلَذَالِدْ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّاسِ وَقَدْرُووْا عُرْضَ وللمنة صَلْي الله عَلْم وَ الدالة فالكاحَيْرُ في ولدالدَّ فالكيف فيه ولاف مه ولا فجلب وكالفي عظره وكالف عجمه وكالمنزم وكالتي منية والخواف يوالكفائ وأسفاظ المتم والجان صُرِّتُ لَا وَرَحُولِ لِعَيْمٌ مَا فَدُولُوا وَالرِّسْولُ عَلِيهِ اللهِ فِالْ تَعَلَّقُوا مِطَاهِدِ قُولِهِ تَعَالَى فَعَيْدِ وَرُفْبُ المناعفين والمنطب المناكنا أنشاك مست المعالفة والمناكنة بعالعؤال بأن مزا عطو لمروض متوم التتابع بن على ما تقافع والم يلوث الاستعدا فوفادا الإما مِنْهُ عَلَى هَذَا أَحَدُ فُولِي الشَّالِحِي وَلَهُ وَ فَالْمِلْلَةِ فُولَانِ الْحَدُفُلَا أَنْ يَتَعَالِعَ حَلَّ خَوْلًا فِي الفَعْهَا وَوَالْاحْدَالَةُ لَا يَسَالِعُ وَلِينَا الْاَهْاعُ الْمُورِدُو وَالْعِنْ الْمُؤْمِدُون طَلاهِ وَالسَّفِي طِ اللَّذِ وَمِنْ فَدْ عِلْمُنَا النَّهِ لِوَا وَطُولِ فَيْرِ عَلَا لِمُعْرِيعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا الللللَّ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِمُ الللللَّالِل البنية فلاجتوز التبكون ولف التحكية مع الفندر الأل المتكاود لايد التفالف كالد مك مَنْ لِلْمُ عَذْرَلَهُ وَاللَّهُ وَلِيَا بِهِنْ وَوْلَ مُؤْلِكُ مُواللِّهِ مِنْ اللَّهِ وَلاَذُ وَيَعَلَّمُ المُؤْلِلْ والإنها وومنها عدوا لايقه رغاق كافعه والانتقال وه فسن

وَانْ إِلَى الْمُعَدُّدُ لِيكُنَّا الْمُحَامُّ الْمُرْكُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمُولِينَ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللّ وهذاعقنا فبعطاعة يندع وحل وفونة والشرائع الدينولوا فعاؤ عيالي فسيدوك وَالدُّيْجِ لَا عَنْهِ مَنْهُ وَمِهِ وَالْمَا وَمَنْ مَا مُؤَوَّ مَنْ عَنْهُ مَلِينَا اللهِ وَالْمَا مِنْ فَا وَالْمَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُوالِمِينَا وَالْمُولِمُولِ وَالْمِنْ وَالْمُولِمُولِ وَالْمِنْ وَالْمُولِمُولِمِينَا وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِينِينَا وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِينِهِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِينَا وَالْمُولِمُ وَاللَّذِينِ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ ولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ ول معفود اشطرت طربيركانه موضة على التجدم ولان ادكات كذا الا احدما والسدود مِينَ عَلَىٰ أَنْ أَصُوْ وَمِنْ عَيْرُمُ طِينَ عَلَى مِعِ لَا مَعْقِدُ لَذَنَّهُ وَكُلْفَ التَّفَالُهُ وَعَلَى الْعُفْدَاء فِيدُ الْمُلْكِرِ العِنْرُيْ وَأَيْا إِحْوَالِكُ وَرَكَ وَعِيدًا لِلْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِيَّةُ وَلِيثُنَّا عَلَى عِيدَ وَكُلّ الإخاخ الورك المددة أيضا أن منى المدور في العُوا في المراكون من علق الشرط ومنى لم يتعلق المرط لم يستعيقه الإسر والحالز بكن الحظاؤالة فضرط له بلوعه والوقافلاف الوضاة القابلوم متى بنا الإح فللعرف فَأَمَّا إِسْدِلْاللِّهِ مِنْولِهِ مُعَالَى أَوْفُوا فِالْفَعْدُودِ وَيَعْولِمِنَمَالَ وَأَوْفِوا مِنْدِيا مِنْدِيا مِنْدِا فَالْحَدْمُ وَعُ رويناعنه عليه اللهز فأولو مت فردان وبليع امته مليطة وكانت مجير وأما الابد فالالانسك إِنْ الْعَبِّون شِلْ الشَّرْط بَوْن عَمْدًا وَكُنْ فَي لَا نَجِلًا لَهُ مُو الْفَاتِ وَالشَّرِط بَوْن عَمَّا ا والانتاز شاة لنا ما يستنجق الم العقدة العدر فعليه وأن يعلق المائدة والما المنتوع التي عَلَيْهِ اللَّمِ اللَّهِ الْمُواكِمُ الْمُعْمِدُ وَرَّ عَلَى الْمُعْمِينَةِ فَنْحِنْ ثَعْ الْعَلَا فِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُؤْفَقُه الشَّرْطِ فليدُلُوا عَلَيْه فَامَّا اسْتِدْ لا أَنه بِقُولِ جَسِل فَلْمُثْ يَجَلَّا فِي قَدْنَا دُرُوادَي وهَ وَالْفُتِلِي الْمُعْرَلِكُونِ وَلِمُولِعِثْنَ الشَّالِقِي عِرْضَى وَلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ وَلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلَّالِمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ وَانْ اللَّهُ وَيِرِ الْطَلْفَا إِنْ النَّذُرِ وَعُ عَمَم الفَّرْطِ فِن وَجِيدِ الْإِسْدِدَة الْإِلْ وَجَيلًا مَا تَكُنَّ لَعْفَانُلُومِ وإنَّا حَبَّرُعَنَّا عَدَالِهِ مِا نَهُم مُوْد واحْمَه تَمْزَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ كَاحَتُّوعَتْهُ لَم بَلْنَ مُشْرُطا وَلَمْ اللَّهِ كَاحَتُّوعَتْهُ لَم بَلْنَ مُشْرُطا وَلَمْ اللَّهِ النواع بتب عقترة على أن تعام إذا لبينهما ادراها له العدا كان على احترب التوالية والمتوف النوا عَالَهُ وَاللَّا إِذَالْقِيمَا وَكُنْدُاوا مُعَدِّدُوا مُعَلَّهُ وَالشَّرُطُ فِيواللِّمَا اللَّهُ مَسَالِ اللَّهُ اللَّهِ مذعنى ومدره والكتاب الكلام فالساللي عبوره بما الاماجة عكفاة والمخافراة فالمنف فالبالقوم أبشاف ويتكان بني دندا والدي مردمها والنائه نطائر لفال المشكة من أب الضفورة جد مِهَا مِزَالِكُفُ اللَّهِ مَا كُلُوهِ جِنْهُ الْكُولِلْفُعُهُمَّا ومندنيا والمارة والمنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافقة ا وَالْمَا لَذِكُو مَا لَمُ يَعْدُو فِي مُنت اللَّهِ الْمُواللِّينَ اللَّهِ الْمُولِكُ وَالمُالِمُ المُنافِقة التَّولُاكُ مَنْ عَلَى السَّهُ وَعَيْهَا مِنْ أَنْ عَلَيْهِ النَّهُ مُعْدُقَتْ لَسُهُ إِلَمْهُ إِدِرْ طَعْيَامِ عَلَى النّ دَعَالَتُهُا فِي النَّعْهَا وَيَهِ ذُلِكُ وَلِيلَنَا مِعَدُ الإِجَاعِ المُعُودِ وِانَا تَدْعَلِمُ الزَّالْسَدُفَةُ وِيْدُ رَبُونِهُ وَظَاعَهُ بِنَمِلْمُنَاكَ فِينَ الْجِلْلَا يَحْتُحُولِهِ نَسَأَلَ وَالسَّاوِ الدِّينَ وَاحوه بِالطَّاعَةِ مُ

وُلا وَلِيكَ عَنَّ فَي مِوسَةٌ نِفْقَ القُوْمَةُ وَمَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعالِيَّةُ ٱلْ وَالسَّنِيُّ عَدَّاكًا وَوَالْمُومَةِ عِنْقَدَهُ وَخُولِدُمُا فِي الْفُعُرِّدُ وَعَدُولِ وَالدَّالِدُ عَلَيْ عَنْ الْمُعَالِ الْمُعَالِّدُ المُعَلِّى عَلَيْهِ عُدِهِمَا اللهُ مَا إِذَا مَا مَكِي الشَّلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عُوَّا أَسْلِيكَالَدُ عَلَى مَكَالِهِ أَهْ لِاللَّهِ وَالإِمْ إِنْ وَلا لاَ لَا يَعْدُ لاَ مَسَالًا مَا وَعَا الفوكن بدالانا متافا والعنداة والحائية صركن الاكالة مرخ المفاحن المفالفركا لعسية التعتق لله والعبد خاصة فان كالكففا المفيق وويراطوك الوياج وسيعت واخاا عاعما الفتق جيوا اعتروان كالمالمون فيرا وجدان بستت عي العبد ينافي مَاذَا أَذَا أَوْا مُعْتَى مُعْدَدُ فِي أَنْ فِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ مُنْ مُعْدِينًا وَمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدَمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدَمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدَمُ وَعِنْ مُعْدَمُ وَمُعْدَمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ والْمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ مُعْمِعُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُ مُعْمُ مُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمُونُ ومُعْمِعُ مُعْمُونُ ومُعِمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ ومُعِمُ مُعْمِعُ مُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْمُ ومُعْمُونُ ومُعْم وَخُومُ مُلاكُ نِحِمًا مِدِومُهِ وَتُعْرِفُ لِعَبْدِ وَمِمَا مِنْ مُالْعَتَوْمِ فِي وَخَالِفَ الْعَقِلَ يَدُ هَنِهِ الْجَلْدُ تَعَالَ اللَّهُ حَسِيفًا إِذَا عَنَىٰ أَحَدُ الشِّرِ كِينَ عَنَىٰ إِلَيْكَارَ خيروان شأاأ عنون إن الماست عن والتاساء متر والا كان معدا تعي العبد والمرجع عَلَى السَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَهُوْ فُولُ أَنْ يَوْسُفَ وَعَلَى السِّر المعرَّ اللّ جرس والفيكا لَ مُعِرًا سَعَى العَدُون وَلْلِن دِي وَالْحَسَن مُعَالَج بْنِ حِي وَعَلَى الْوَ بيست على بيعة ي عبر سن خطب العنول حلفالم يجذو عنفه والأحقة الاحد فعديم عِنْظَهُ أَوْمَالُهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِي أَذِا أَحْتَهُ أَحَدُهُما وَهُوْسُوسِ لَعَدَّتُكُ كُلُّهُ وَمُ مَانْ كَانَ مُعْيِرًا كَانَ مِنْ لَا رَقِيقًا مِنْ مُن مِن مُعَالَ حَمْنَ الْمِن لَا ثَن مَن الْمُورِي الله ال جارية والبيئة الألا للخطف يتفتر فالاخطفان صاحبه والضروك كألفا الفاءوي عرفه النم عَالِيا إِنْ مَنْ وَالْمِنْ وَلَهُمُ وَلِيمُ الْمُغْتِونِ مِنْ مُنْ كَالْمُ الْمُنْمِدُ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا صُنِهِ الْافاو بِالْ الْحَدَلِيدَة وَجَدَعُولَ الإِمارِيةِ عَلَى مُنْسِبِهِ مَنْفُرُدُا عَنْمَا وَالدِلالَة عَلَى عِنْهِ مَدْ صَمَالِهِ عَا إِلَّا كَنْ يَحْدُدُ تُو الْوَالْمُولَ شَعْدِ العِنْ يُعْسِيلِ الْعَبْسِ لَا يُعْتَدِ لا يُعْتَدِ يد ملك و تعليم الى ملاجين المحور الان من المكان وعدا الاعدور الما المعدور المعدور المعدور الدى هوزيتية فإلا المثلة عليه لاردينة عالتا الشابعي فعلمتر وما كالدعة وكلكم ٱسْتَخِسَعَة آيِسًا عُرَائِنا تِسَاعِيَا بَاتِ اللَّهِ رَكِي الْمَالَدُ الْمُثْلَكِ فِي عَدْ أَدْ أَيْنَ الْحَاكَ الْمُعْتِينَ مُعِيِّر أَهُ عِي العِسْمَعِ السِّعَايِةِ وَالشَّكْسَرِ كُنَّ الْحَالُ وَعَالِدُ لَهُ مِنْ دُولُ وَالتَّوْلِي لِمَا مُلَّا وأتماله إلى خَلْنُهُ وأنْ يُعَالُ لِمُ إِنَّا يَحُومُ أَنْ كُنْ بَعْنَهُ رُقِيعًا وَبَعْنُهُ حَوْا إِذَا مُعِدَّ لِلِيلَا عَجُونِيوا مَانِعَيْر الْمُعْتِونَا فَكَا دُسُ مِرْ الْدِيسِكَا يَوْ الْعِيدُ الْكَادُ الْمُعْتَ وَعُر الْلَايِدَ فَأَوْانَكُمْ علي مود ون عراقية عليه السّلة إنه قال مُناعَثَى سِفْقا مِرْ عَلَول مَعَلَيْهِ مَدَلاهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَدَلاهُ ا والكوران لأكله مال إستسع العند عير مسفوة عليه وتروون الشاع التوسك المتدعيد الد قال والمنظمة والمنطقة على وظاهد المنظمة المنظمة المعرفة المعرفة على وظاهد المنظمة المعرفة المعرفة المنطقة المعرفة المنطقة المعرفة المنطقة المعرفة المنطقة المنطقة

الإنا يبية ووالغول بأن فرصام وللشهر الفون يُوسا واكثر مرسي إمالي ميرا كلكا ينترك أفطر من يُعرَعُدُ بِكَالَ مُرِينًا وَجَازَلُهُ النَّهِ بِينَ فَيَمَا لُمُدَّمْ مِنْ عَيْرًا سُومِنَا فِي كَمَالُكُ إِلْ الْعَمْلَ إِلَا يُوكِلُ كُلِكُ النَّدُ الْإِجَاجِ الْوِي مُكُرِّرُ فَوَلْدُ مَعَالَ وَمَا جَدَالِ عَلَيْهِ فَعَالِمَ مَعَ حَدَج وَفَوْلُهُ الله المنظمة التعرف عندي وقلولها الكالوام عن المنا والمستديات المنتق عربة وعدر مسك العبور المنابع مسك وَعُالنَوْدُ مُن إِذَا مِنْ الْمُنْ لِللَّهِ الْمُنْ لِللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ مِن النَّالِ اللَّهِ وَالمُن اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّ الدى لا بال عد الا حيادة لا يح الاكر أو كلاف الشيكر و لا على جدة النب و كالدّ الله علما ا عَدُون وَلِنَا مُعَمَا لِإِجْمَاعِ خِلْهُما إِنْ تَعْلَى فَيْ كُلْتَ الْمُعَالَى الْفَلاق فَيْتُون عُ مَنْ والدِجْور التي ذكراها و و المنظمة و المنظمة المن كَ عَمْدُ مُن الْمُعْرِينَ النَّالِ وَالنَّالِ وَلَا اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الرُّسُورُ المَوْنَ مُشْرُوطًا هِلَالْمُ مَعُولُ إِنْ شَعَالَىٰ اللهُ مِنْ وَضَى تَعَدُّ وَكُولُوا اللَّهُ عِلْ والماسة عنون مروط أسا فلنا الماسكة كالدينة على ومقالين والماكة وُخَلْتُ الدَّانِ وَمُعَلَّتُ كِذَا مُعَيْدِ وَلَيْ عُنْ وَمُعَالِكُمُ وَالْفُرُولِ الْمُعْلِقِينَ وَالْعَرْ المُعْرِيدِ لَهُ وَمُوالنَّعُ كُنْ مِعِلِهُمَا مِنْهُ أَلَا لَوَلاَ وَالْعَبُولُهُمَّا مُعْتِعِلُ فِي العِينَةِ الوك لنزيط وب بلهان ببلط أو عامًا إذا كان المنتاج الما المنتاج المراد اد كذال الكلار يعشف من كالوكار المنا أشبه ذكر والمنا المنافقة فيه وَالْمُعَمِّلِ مَا إِنَّهُ الْمُعْتِينِ عَلَيْهِ وَخَالِكُ إِنَّ الْمُعْتَاءِ بِعَالُ وَوَلِمُنا عَمَّا لِمُعْتَى الَّذِي بَسُودَدُ إِنَّ اللَّهُ حَكُمْ شُرِعِي وَالْمُسْلُ إِنْكِا أَلْمُوكُمْ مِلْ وَلِيَّا مُنْفِعَ فَالْمُولَةُ العَالِينَةِ وَفَدْعِلْمُنَا الْمُوتَ الْعَلَاءِ يُعِينُوا لِنْفَرِجِ وَلَهِ بَعِيمٌ كَلِيلٌ عِلَى مُعْوَة ويُوالْعِين الواجب بَيْ يُلَافِحُونَ فِي الاسْلِيَا الْمُعَالِيْهِ مَنْ اللهِ الْمُعَالِيْهِ مَنْ الْمُعْرِدُ فَ الإِمَا شِيهُ الْغُولُ عَانَ المَوْلِيُّ الْجُاعِلُونَ الْمُعَنِّى بِعُنْهُ وَمِرْلَعْضَاءُ عَيْدِهِ الْخَاعَةُ وَكُا لَكُمْ الْمُ حِينَهُ وَخَالَفَ بُا فِي الْفَقَهَ أَرْ قَدُ هَبَا بِفُحْنِيقَةُ إِلَى أَنَّهُ وَإِنْ عَلَيْ فِي لِعَنْ وَفَتْرُونِ عِلْ لَمْ لَهُ كَالِوَاسِ الكَوْمِ وَمُعَ السِّنْ كَوَالَّالْ اللَّهِ يَنْعُ وَدُهُ مَا الشَّافِعِي النَّالْ المنورين المَالَوْيَ كُلَّ عَفْهُ وَمِنْ إِلَّهِ يَعْلَمُ عَيْرُولِا وَلِينَا الْاَحْاعُ الْمُزَّدِدُ وَأَنشَا الْوَفْوَعُ العِنْ حَكِي سَرِعَ يَا عَرْزُ إِنَّا مُو الْأَيْدُ لِلْ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَى النَّالَةِ وَلَهُ بَعَيْدٍ وَلِيلَ عَلَى تُبُوتِهِ إِذَا عَلِقَ } لا عَضَاءُ فِي عَلَى عَنْدَةُ مُسْتَ وَمَاالْفَرِدُتْ مِوا لِإِمَا مِينَا أَنَّ الْمِنْوَكُ يَتَعُ الْإِلْوَاكُاكُ لِوَجُوالِنَّ وَالفَوْ بَوَالْيَهِ وَلَيْفِعُدُ ومنرو والكرالوجي شال المضرار اؤما عالف العرب وكالك كالحي العقبا إنه والمالة لأله على عِيْهِ مُدْهَبِ أَبَعْدُ لِجَاجِ الطَّائِيَّةِ النَّالعَمَا تَكُمُّ شَرِعِيَّ لِأَنْفُ إِلَّا يُلْمِ

عَلَىٰ النَّحِيثُونَ الْكَافِرِ لا يُحَدِّثُ وَأَوْلَكُمْ مِن وَصَرْفِهِ مِنْ الْعِقْقِ صَسْدَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَفَ مِدا لِمَا مَا اللَّهِ المان والميسة وعرف النوامة ماك العدى فيشة والقولة ليسم في كالعول في أعلى عاما المنا حقة برعتي والا البشدة التي ذكر افا فحووالك عصر في الده فالما العدادة الما المدادة المُكَانِّينِ وَاحْمَا مُنتَ فَ الْمُورِينِ وَمُالِمُورُونِ وَالْمِنْ الْمُورِينِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَالَّاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّاللّا الكانع وموري فهور والولال والكان وفي فالمور الكان والقاف والق الفقية فالمالة خُولُ وَمَا كُجُدُ اللَّهِ مَهُ إِعَالَتُمَ فَا كُولُ الْمُخْسِعَةُ وَالْسُّحَابُ وَالنَّوْدِ فَي وَعَلَما وَالاوْرَاقِ وَالسَّارِينَ والشَّاضِيُّ عَالِوا إلى اللَّهُ وَإِنَّ المدِّرَةِ بِكُونُ وَكُوالْكُلُكُ وَمَالَ وَهُو وَاللَّفَ مِن عَدِهِ المدَّرَّ وَمِن وَاللَّفِ وَاللَّفَ مِن عَدِهِ المدَّرِّ وَمِن اللَّهِ مِلا إلى وهو توليم شروق إرجه م الفيح وروى والتبعي التفر فالكار بنول الدرو اللب الا ربحكايد منوه الافتوال والعواد الإعارة إردافته وادالتلاك على فيد فواهم مذاحاج الطائف المال والماك والماكون بحرى الذيون في خود ويد والمال عال والديكان والمال المنظاة سارعا والم كالوجية وماينكر عبها الموسى والفتية واحية فاراسه فالأا الانتراف يجو بالمنوط الزا والفالد والمنتول المنت ملك المنت معلى والدر والفلت فالمخاد عدال مدافية واحدة يَرُونُ وَالْنَا وَ مُعْفِرُ فَولَ وَوَ وَالْعَارِضَةُ الْحَمَالُ الْفَاكِينَ الْمُوسِدُونَا فِي عَلَيْنَا وَل كَتُلْمُاهُ عَلَى مُلِي مُولِلمُ فَوْجِ وَالشَّعَوْعِ دُولُ الدَّجُوبِ مَسْمَ السَّالَ وَمُواالْفَرِ دَفْ والألَّ الالتذوية متى على بعنوم والاعضا والمان تدسؤا والالانفاع والق اللفائا إغاله فال دُولِ وَالشَّاصِيِّ إِذَا دُهُ سُولُ إِنَّ المِنْ قُلْدُ الْعَلَّو وَإِنَّ عَنْهِ وَكَالَ فِرْ الْمُعْشَاء وَفَوَجَ الْفَاعْبُ يَالنَّدُيوالِيَ مِنْلِهِ وَالْوَجْنِيفَةُ إِذَا وَهِ إِنَ أَنْ الْمِثْنَ يُسَّعُ مُنْ يَعْلَمُ مِنْ وَعُنْهُ وَالْمَالِيَ فَلِي الذلس والكروج عنا كالتواع الثار بمرشل والكوما والشابية عسا بالماسوم التا العن كاينع من عُلِن بِعَنْ ومِرَا لاحسار فو بعنو و الماعة التارم وي هنوالسُّلة مسات وَمُ الْفُودَ وَالْحُلَامِ الْإِمَا مِنَ قَالَهُ لَا تَعَوْدَانَ فِكَانَبُ الْجَيْدَا فَكَاوْدِ وَلَكُلَّ الْفَالِمُ الْفَافِدِ وَلَكُلَّا لَكُ الْفَافِدِ وَلَكُمَّا لَا لِمَا فَيَالُونَا فَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْظِيرِهُ فِهِ المَسْلَادِينَ مَسَالِل إِنْ الدَّبِيرِومُ الدَّالِي مُمَادَ الْمُناعِدُ الدَّوْجِ عِينَ النفت كالعظي ولا النفا والانفائي وكانتوهم الفلاع ببالمخورا فلانفاد المنزاد المعتب كَ كُنُ المال إ والعِمْدُ وَحُدْرً إلكُسْبِ عَلَى مَا كَالْدُ الْفَعْبُ أَوْرُوا وَبِهِ الْحَيْرِ الَّذِي الْوَالْدِيثِ الإيان وكمجور ال والمريد للكال وكالمكتب لانه والمتحدد المالا المريز أومكتب خَوْرُونَ وَاللَّهُ وَمُوا وَالْمَقِينَ وَوَا كُوا لِمَا الْمِنْ فَوَرُوا وَاللَّهُ عَلَى مُورِكُو وَلاَ تَكُومُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْوَالُولَ وَلَوْلَمْنَا وَقِلْمُ الْعُولِينَ فِلْلِحِمَالِ لَوْجَبُ الْمُلْعَ فَيْ الْجَبِيعِ مَسَدَ فَيَ بعالإما بدة أن الكارب اذا فرط على مكا تبره الدين تعي عليدة وزيال كالمريدة رَعَاكُالَ عَدَا الشَّرُوا سِجِيقًا مُأْضِمُ أَوَالِيا شَعْرُوا عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَذْ كَا يَعْسَا وَفَيْ المُصَاعِقُ فَيْنِ بفتريكا أذى وبقي ويقا بقريما بن عليه كالاذكاراية الجائزا ولذاكم بسروا ويالم

كالمال في ذَا لَدُ عِنْدُ الشَّامِعِي فَهُتُ أَنَّهُ مَنْكُم واسْتِعْمَا وَالتَّوْمُولِ لِلْمُلْخِيَّةُ وَكُلَّ مَسْبِ كَالْلَ عَلَّى المَا وَيَ مِن وَ وَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمِ السَّاءُ مِنْ وَلَعُلُونَ وَعِمْ اللَّهُ عَلَانَ لَهُ مَا النَّفِيُّ المَا وَعِيدًا وَالْمُ اللَّهُ مَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المنالة وتوع عليه ومناعل والمحطى النركالة وحشماع وعني مليد العبد والأفقاد عَلَيْهِ مِن مَن عَلَيْهِ مُمَارِقٌ فَأَلِحُوابُ الْمُعْلِحُهُ وَالْمِلْوَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال المُعْلِمُ اللّهِ عِنْ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهِ اللّهِ المُعْلَمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ وَالْمِيْمُ وَقَدْ عِنْ الْمُعْلِمُ وَعِنْ عِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال انَّ الْجُرِينَا الْجُبُرِالسَّافِي عَلَى أَن حَيْفَةً لِلنَّمَا سُتَكُرُكَا نَ فَيُولِلُكُمُنَا بِالْعَظَادِ وَالْحَرَّيْفَةُ ليُدُعُ وَعَنَا الْخُبَرِ إِنْ يُقُولُ إِنَّ الْعُبْدَدَةِ فِي إِنَّ الْمُؤدِّئَ بِالرِّمَا يَوْ مُاعَلَد كَاالَتْ كَذَاكِ النَّ الْ يُجْتِفُهُ مَاحِيدٌ وَلَنَّا عَلَى مُا مُدَّهِ وَاللَّهِ النَّهُ وَلَ ذُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَ عَلَيْ المُتِعَامِعُ مِنْ الكِيدِ فَاتَّهُ مَيْعَى بَعْضَدُ وَقِيعَا لا كَالَهُ وَهَ فَاللَّا وَلِي إِنْ اوْلَى مِزَا وِلِلْ مِ تَعِيفَة كُورِ الْ الْكُلْنَ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْنَّامِ عَنِي الْبِمْ وَتِ الْجَالْمُ يَعِمْهُ وَهِينَهُ وَخِلْوا لَا يَعْمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّ الللَّا الللللَّ الل بَوْ الْتَ كُرِيبِ مِمَالْفُودُ دُوبِهِ الإُمَامِيَّةُ أَانَّ النَّرِيمِ لايتَعُ الْأَعْ فَعْيِالِيَةُ وَالْحِيَارِلَةُ وَ لانعَ عَلَى عَفْي وَكُرُ الرُاهِ وَلا سُكِرُ وَلَا عَلَى حِمَةِ النَّيْرِ وَلِي اللَّهُ مِنْ النَّاسِ عَلَى المُسْكُوفَ بمدرن الطالاغواض خالف إن الفعل المعناوية هلوالمتنا للكالتلاكة على عقة مدهدا عُلْمًا مَا تَدَ مَنَا وَيُدْ بَالِسِالِينَا قِ وَمُنْ وطِدِ وَأَنَدُ لَا يُعَالِمُ عَلَيْ الْوَجُوعِ وَالْمَ فَلَا اللّهُ عَلَامًا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَ الْمُدِيْدِ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَمِنْ مَعْدُمُ اللَّهُ وَمِنْ مُعْدُمُ اللَّهُ وَمُعْدِدُ اللَّهُ وَمُعْدُمُ اللَّهُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ اللَّهُ وَمُعْدُمُ واللَّهُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ واللَّهُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ وَمُعْدُمُ واللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ واللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ واللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِلَّا مِنْ مُعْلِمُ مُعْمِلًا مِعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِ كالخزار لذالر حدة في وصليه والنكال مدين عن عن عديد المجنز بعد ومعنى وكالكال للندر مُنظُوان بُرِينَ مُربِينَهُ اوْمَوْم عَلِيمُ إِنْ يَكِرْ عِنْكُ فَلْعَالَ فِي وَاجْبُوا لَا يَحْرَقُ عَادَ مَا وَجُدُوا أَدُمُا وَالْمِعْمَةِ فَصَلَ هَذَا النَّفْضِ لَ وَوَلَمُلْعُوا الْمَاجَوَا وَالنَّاعِ عَلَى كُلَّ خَالِلُ والمنتع وَلَهُ عَلَيْلًا عالَ فَعَالَ أَبِعُ خِينَعَةَ وَآسَكَا بِعَا لَا يُحْوَانُونِيعُ لَهُ وَهُونَوْلَ الرَّالِحَ كَالْتُلِينَ وَيَنْ إِنْوَالْمُولِلِكُونَةُ وَلَا لَمُسْرَضَ فَيَ وَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرْفَالُهُ الْحُمْدُونُ وَالْعَنْفَةُ المُشْرِكُ وَالعَنْفَةِ المُنْتَرِ والولاوال وو كالكال وطلبما فيلك منه صادت الم والمؤمط كالتدبير وفاللك داعي لالناع المد الأمر للسر ما فور كما يتعلى وينه وكالوة والمناط المدارة الاول حيا والد مُلكُ الْاقُلُ رَجِهُ الوَلا الْيُحَرِّثُونِهِ وَقَالُ الْمُحْتَلْكُونَ يُتَعَ المُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ المُعْتَمُرِكُ خَارْ عَنْدُورُ لَازْ الْمِنْ الْمُعْدُدُ وَقَالَ عُمْرًا لِلْبِينَ وَالشَّاصِي بَحُونُ بِي الْمُدْرُورُ كُلَّمَا وَوَلَيْكًا لِمَا يُورُكُمُ وَوَلَيْكًا لِمُدَّالِمُ وَكُلُّوا لَكُونُو اللَّهُ الْمُحْدِقِ وَلَيْكًا لَكُونُو اللَّهُ الْمُحْدِقِ وَلَيْكًا لِمُعْمِلًا لِمُدْرُولِكُمْ وَوَلَيْكًا لِمُعْمِلًا لِمْ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِهِ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلً كَايُوالْيَاعَةِ مِنْ فَعَيْرَ مُنْ مِنْ مِنْ فَصَادُو النَّلَةُ إِنْ يَوَا كُل لِلنَّا عَلَيْمَ مَا دُحَمُ الله معك الإخلع الذي يُتُودُدُ أنَّ الدَّدِ مِرَا فِي الْكُنْ عَلَى سَيب الطَّنْدُ وقَهُودًا حِبْ عَلَيْهِ لاز اللهُ تُلا يُحُونُ الزجزع بيه وكالنفخ له وكيركن لكن النبذغ لأنه لاسبب له يكشفنيه مست وَمُ الْمُرْدُ إِلا مَا مِنْهُ إِلَا مُنْ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّ

يَعْتَاكُ وَلَا مُعَادَ وَعَدَّا مَنْ مُ وَالْتَعْدَانِ فِي اللَّهِ وَلِيدًا لَ السَّامَةِ وَلا عَلَى وَالدَّف والنارك والماوجه كافظو للعمان والجاجه وكالملك المائية عَالَا جَالِيا إِلَا أَنْ مُوالِمُ الْمُوالِمِينِ إِلَيْ الْمُعَدِّدُهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللللللللللللَّالِيلِيلِيلِيلِي الللللللللللللَّالِيلِيلِيلِيلِ ٱلْسُبِعَةُ الصَّالِحَالَ شِلْحُالَ فِي سَاعِر حَوَارِيدِ وَتُواجِيهُ بَادُكُوا وَالْسَعَ الْمُنادِاللَّا وَلا كانت مع الأيف عياد التي الحلية التي منهاد أنا وطول الزام أي بج حقي التي فرح والله فاعنن وتدابيا عاله وانتا تهي كالالعكية والفائنتيه علفتن والجيد والالمطلطة الكاكم النظ والجد عنوي وحجته عليه واغ امه اكتريك الدود يته فالكث وزالدان سُيَالِكُ أَيْنَ خَالْتُ فِيهَا جَرِعَ الْانْهِ فَمَالَخِلَاثُ عَلَيْهِ غَيْمًا لِمُنَاتِ الْافْلَادِ الْإِكْلَافَ عَلَيْهِ فَيْ الْمُنَاتِ الْافْلَادِ الْإِكْلَافَ عَلَيْهِ فَيْدِ الْمُعَلِّدِ الْإِكْلَافِيلَاتِ عَلِيْهِ فِللسَّا لِللَّهِ وَكُونًا مِعْضَهَا وَمُ النِحُونَ الْنَافَى فِي عَلَى مَمِّ الْمُمَّاتِ اللَّهَ لَاح كالدلة الخذاك وهوكادوى عرصباسة بزائد الفذيل فالكاه الحداث فالك إِي إِنَّ وَاهَا مِنْ فَهُونِهُ وَلَهُ الْمُنْظِرُهُا وَأَنَّا شَادِيْهُ فَرْتُهُ ۗ أَرْفُلْ فِيهُ السَّادُ تُقَالَ عَرِيفًا فساد والد بعميد بالاجتنى ولواجل يتجان العلب الكاركان في الخود والعالمة الفقد النيارية ومزد فاال أي الفكم ومُما يُل الالعام المرابع الماعا رسة والدوارد فرط والدالة التي الاحور الاختفاج بماض طورد العلم وأنت العج لاحفائا الاتارت بمالان خصورتنا وزون الترابي خار الاخاد ما د دادا و داد كر المرا الاعب السيع منعالى عالحة عاعبدات وعيالتوملي كالحدث عدين المعطفة فالخذاك عَنْ يَعْلَا إِبِ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُعَادِعُنْ الْمِدِ عَنْ سُلَّا مُنْ مُنْتِ مَعْقِلِ قَالْتُ تَوْمَ لِي الْمِي الْمُعَالِينَة فباعنى من الطناب بالعرو مؤلدت له عند الدون ملك ملك السامران الآن المان يِّ كَيْرِهِ فَا نَيْتُ يَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلْمَهِ وَاللَّهِ فَاسْتَاعِ ثُولَ اللَّهِ فَاسْتَاعِ اللَّهِ فَاسْتَاعِ ثُولُولُ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ مَا نَعْفُ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ مَا لَيْكُولُ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَاعِ فَاللَّهِ فَاسْتَاعِ فَالْمَالِينِ كَنْ يُرْجِهُ وَاعْدِهُمَا فِادَا مُعْدُمُ مِدَقِقِ تَلْمُ مُلَى قَالَوْنِي أَعْرَضَكُمْ مِنَمَا فَعَوْضَكُمْ مِنْ عُلَاقًا فَلْوَ عَنْفَاتُ الْمِالْوَلِهِ بِنَرْتِ سَيَعِرِهُمَا لَلْأَسْرُ النَّيْ عَلَيْهِ النَّالِ فَي يَعْتَهُا وَلَالَهُ لدان في عنها لفائلة وتعلف بود متيدها وللتكلم بينها وجها يكن وكاليساعل سيلالفكاد شنا المقطاة وأبوالة بنكروان في يحيح كلهم عرب مون يدولا منكالمكا دِاللافلاعلى عَيْد اسول المة صلى الله عليه عالمة والويكر طا كال المام عن تهافا وعزل دالغن غرابن السرة بتألث وعاف أق سعيدا الازعاء عال كالنسيخ الممات الافلاد على عَقْدِر سُولُكُ مَنْ استعَادَ مَن الله وعَرْ الرهيم بن مُناجِد عَال مَعْدلان (أي عَلَمْهُ الْعُولُ فَيْ إِنْهُمَا حِدِلًا وَلَا رِعَلَى عَمْدِ فِي الْ أَنْ فَيْ مَا عَنْدُ وَعَلَ عَبِيلًا وقد وأبعد أنه سعان وعرضه ويستر عرض المالات الحري فاللطاعات

الكَابِدُ وَاذْ فَالْكَابُ البَعْفُ وَلِي الْمُعْفُلُ الْمُعْفَقُ الْمُدِينَا لِمُعْفَى لَيْهِ وَمُعْلَوْ المُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقِ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْفِقُ المُعْلِمُ المُعْفِقُ المُعْفِقِ المُعْفِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعْفِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِ وَعَالَمُهُمُ النَّهُمُ النَّهُ وَعُلَالُ ثَعَالَما بُعْ حَنِفَةُ وَأَنْكَالِهُ وَالنَّالِي لِلْهُ وَالنَّالِي كاللادالث أجه والكوذا ويهدا فيند بن عبد الكاتب على عانى على مدر المو الكور الْبِيَّالِدُكْ جَبِيحُ الْكِيَّابِرُ وَمُولِنَا عُزِلِكُوْرِكِيَّ الشَّحَالِ الْدُادُادُكُ كَالنَّاتُ النَّفْفَ الْوَالنَّفَ وْلِمَا عَبْهِ وَلَدِي الْفَرِو الْدَالِولِي وَدُولِ عَلَى الْبَعْدِي أَنَّةُ مَالِكَانَ عَنْدُ اللّهِ وَيَعْرِجُ بِالْوَالِ ينوا فكانب إذاا والنكث ففرطيخ ودوئ عن عَرْجَيْدا من النَّا الدِّوا وَالْأَقْ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الم وَقَنِهِ فَهُوَعِنِهِ وَالَّذِي يَدُكُ مَنَّى صَادِمَدُ صَيِكَ إِجَاعُ اللَّهَ يَعَةِ وَالْ شِيتُ النَّهُ وَلِحُلَّ مِنْ أَنْ إِنَّ فِي اللَّهِ مِنْ مُعْلِيدًا وَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ خِلْ مِلْ كَاجِ الْالْمَةِ وَدَدُدُ لَلْتَ عَلَى آنْ عِنْ الطَّافِيلَا عِلْجَ وَلَا بَعْعُ وَعَلَى آنَ بِعُمَا اللَّهُ الْحَلَّ النالكاء عَقْدَ يَعَلَّوا لِشَرْطِ الْدَى وَتَعْسُانِ مِوْتَكِي الْأَوْلَ عُسُبِ مَا بِسَنْيَرُ طَالِ وَيَكُو ضِيَانِ عَلَيْهُ وَاذِالْطُلُولِ الْكُلُولِيَ وَجَعَلَ الرَّفِينَهُ بِلِّوَالْوَالْوَالْوَالْمُلْ مَا نَعْفَعُ فِلْكَ إِلَيْ الْمُعْمَالَةُ بَالنَّيْةِ مَنْ عَنْ اللَّهِ إِنْهَا إِنَّهَا اللَّهُ وَمُاللَّهِ وَمُاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ الإُمَا يُنَا القُولْ يَجُوالْ يَعِ الْمَمَّاتِ اللَّاوَلَادِ بَعْدَ دَفَاةٍ ٱوْلادِ مِنْ وَلَاجُورَ يَعْ أَمَّالِهُ وُولَدَهَا حَيْ وَهَ مُلطَعَ مَوْضِعُ الْإِنفِوادِ وَإِن مُنْ الْجَافِظُ الْإِمَانِيَةَ فِهِ جَوَالِ مَعِ المَالِكَ وَلَدِ عَالِيْهُما يُدَالتَّفَ فِي اللَّذِي ذَكَرَنَاهُ وَقَدْرُهُ وَ العَائِمَةُ وَحَكَيْ أَفَعَا إِللَّهِ المَوْلَحُوارَ يبطاغ الولدع لمعما لمؤين خلى وليع بطالب عليه الشكع وعنوا المديرع بالمحاج وبعهدانية والى سعيد الخدري وعبدا مون شعود وعبد الله اللورية والوليد فقية وسفال عُفِلَة وَعَرْضِ عَد العَيْدِوَ حَرْضِيمِ فَالْوَالِدُّ بِسُودَ عَبُدِ اللَّكِ فِي وَهُو تُولَلُ فَلِي الطاهر وخالك بالى الفقال وعد النوائد ومنعوا مرجع تعاشة الدى بدك على سي مدعيدا إلى مع مُع الطَّا يُعَامِ وَوَلَهُ تَمَّا لَى وَالْطَالِمَةُ البَّيْرِ وَهُ لَكُمَّامٌ يُوا مُمَّا وَ أَلَا وَكُلِّ وَعَبِرِهِينَ كَانْ وَسِلَ لَا فَدَاجْعُما عَلَى إِنْ فَوَلَهُ ثَمَالَى وَأَخَلُونِهُ وَالسِّيعُ مَنْ وَطَوْلِللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَا جُولُ وَالْتَ اللَّهُ مُا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لاؤخة لإنا حبدالا واللهم وكذل انشاعلى ذالهائة لاخلاك عدوال عينا المعالدات ولولو براستا والما كالالفي والمنافية والمنافية والمنافية عَلَيْهِ وَمُنَّاعَنُ دُجُّتُهُا وَهَمَّا يُدِلُّ عَلَى بَعَنَا وَاللَّهِ وَكُذَالِدَ أَجْعُوا عَلَى لَنْ فَاللَّمَا لَا يَجْبُ عَلِيْهِ الدِّيَةِ وَالْمُاجِيْكِ مَيْنَمُنَا فِالْخَالِوا بَعَلَا اللِكِيلَا مَدَاتُ عَلَى جَوَادِ البَيْعِ لَلْأَيْمَيْنِ النَّنْ اللَّهِ وَالذَّ الْحِرْكِ اللَّهِ مَا المُوهُ ول عَنْ اللَّهِ الْمِرْفِ اللَّهِ الْمُرْفِقِ اللَّهِ وذاسليم مَعَادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّي إِن مُوادا لَحْكُما مِو وَالْوَالدُّعْيَةُ فِيهِ الْمُعَالَظُ الدِّدُلُو وَلَنْجُدُوهَا عَلَى أَنَالُو سَلِّنَا لَقَصَالُ لِلْكِيْجُونُ الْخَادُالْ خِلَهُ مَعْنَى النَّهُ ا

: 60

كالعَالَ عَلَى الْعَيْدُ وَعِلَى الْمُرْعِدُ عَلَى مَا ذَكِهُ مِنْ الْمُؤْكِدُ وَلَا عَلَى الْمُرْكِدُ وَالْمُؤْكِدُ وَلَا عَلَى الْمُؤْكِدُ وَلَا اللَّهِ الْمُؤْكِدُ وَلَا عَلَى الْمُؤْكِدُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ السَّلَعُ لِمُنْ الْنَ عُرُسُلُكُ لِكِيسُ مُولِقُ النَّي عَلَيهِ السَّلَمْ عَزْ الْمُوالِعَالَ وَجُدُر لان عُن وُلِا عِنْدُ اللهِ مِنْ إِلَانَ يَسْرِينِهِ أَمْدَاتِ اللولادِ تَقَالَ النَّ عِن لَكُوا أَنْ عِد اللَّه ال وللاشار سيدها والاستنفاد ومع حوة الدامات وحرجيدا معترد فاوعزا وعلى خود ملوكافان فيرا ووي والنبي عليه الشكم أنها تعني فوده كتعار بعما عسلوا الحالات الله ولوتح والفرائ وروق على ووق فيدا المهنى فالمات وطراح والدما موالولدة والمحتدة مبعما فقال بسعوها والتم لارة ماعلين انعادها ويسب انها تعنف فلو فالدف ال أودع البي عليمالل كأخفى في ابن على والاعلى الدرع فيدة ومن أسرا الوفاد مرا هَمَانُ مِنْ عَلَالُ مِنْ مُعَنِي مُعَنِي مِعِمَا مُحْمَرُ وَالعَقِيّا مِنْ مُلْكَامًا لَا أَمِرُ المؤرِّبِ مَطِينَا اللهُ وَدَّعَانَ مُرَّالًا وَوَاكَ مِنْ إِنْ لِيعَنَّ وَقَدْ وَالْتُ اللَّانَ النَّهِ عَنْ وَقَدْ وَالْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ عَلَى الحَرُمُسُ العِدَاقِ وَعِيمُ النَّهُ كُنَّ أَنْهَا مُوعَلَيْهِ وَعَمَالُهُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُعْتَدُانَ وَعِيمُ الْمُ كُلْ كَانْتُ جَدُرَى الْمُ وَلَهِ لِمِنْ إِنْ الْمَدْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّا إِنَّ عُمَّا لَ أُورِدُ بُمْعِي فَلْوَكُمْ فِي مَعْ مَعْ مَعْ مُعْ مَعْ مَعْ اللَّهُ مَا وَمُد كُنتُ وَلَوْتُ وَلَهِ مِعْمَالُكُ أَمَّا إدها في الي عن والد يعتق كالبك عن قان سَل اليّان عَمْرُ الرصّال الله عن الله والله والله والله والله عَمَالَ فَهُمْ قَالَ الْمُولِلُ فَوَلِ فِي حُرْقِ مُؤْدُ وَمَذَا كِلِيلُ عَلَى الرَّهَا لِيَعْتُ وَأَن مُعْرَاعِ مُعْوِلِكًا ا وريان ويتعدا والده الوجلان على هذا يو ذهر الأوع فالاستي عليم الشائم والدا فالما بالمسافع الموالدي على عليها الله وكا وذا وفالله الموال والتربير والومنيد والمادي والولد برعيدة وعفواء على خلطالا فالمتناد التى فعلنوا بكاؤنا استعما اختاد العاد كالوجي حلما والانفيفا والدعا وجنعنع الشيك موالفا غوالكن وكاحتون الآجئ خزلكادية التي قلا عاعا فالإطبار البتية كالمختفات كاذلونا بتفته واعفلنا مخله مزوعالياتهم المتعينة والويرانيكات الافلاد فالكاماعنفان السييعة الإمامية في عناالباب مرايعه وقطة أكثر ميزان عقيم الكاكف في الما والمناهم المرادة ويتفلونه وموسخرة يدكن أخداره على الديكن الإداكة المعنى فيد والمما تعوظ فالخافان مولاها فلعلن فيفد الموقالية فلا ألم المعنية فيد فاتأعاده عَرَائِتْ عَلَيْمالْمَ فِي إِدَا وَهِيمَ وَلِيهِ أَنَّهُ كَالَ أَعْتَعَمَّا وَلَدُهَا نَهْكَا مِنْ إِحْدَا وَالْفِي الْحَدِيثِ الماء عمر بودونه عزاى بكي زان سبرة ومن مندفعا وأسخا بالمنديد مرابطا برونزوم الزائي سنرة والمستر والمتراع برجروان بإن المنابئ المنافق والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وهورتعان والمرافلة والمرور والمراف والمالك المالك المنافظة المنافظة والمالك وداجعنا على ويد خلل وعيل المترك والتي عليها الشائم على فيفه الميلاد بما فالمحسلة والعلاة التحاج المشبيدية العين خال عليه السلم أعنق اطلاها وصفاات وبالكوني والعاج الأنهين

الاستناب كالمناك كنفث يتوى السيع لماسخ بحود كالمزج فينا وندى المخفر يخزون وَهُ وَالْمُنَا مِلْ إِنْ عُمْ لِمُنْ وَولاد ت مِنْهِ بِمُنَّا وَمَا عُنِ المِنْ فَأَمَّدُا فِي فَلْمَ مُنْ المُنْ النفية نفال التكاف بالرشف فان بليت فيعما وعوالمنا وتريد وهب عرص محوف فأعالوزاه مُن يُعَدِّوْعَ فَي مَا وَكُنَّا وَبِهُ الرَّوُ المِدِّعَلَ كَابِدِ وَالْمِن سَجِيدِ اللَّذِرِيُّ خِلْ الْمُناجِ لا وْلا رِدُوالبِينِ مَلْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْمَ فِينَاحِي لَا بُرَك بِيلُون بِاسًا بِأَنْ يَعُولُ إِلَيْنَ عَلَى إِنْ النَّي عَلِيما السَّلَم كَانَ عَالِما بِدُ إِلَى وَلَمْ بَكِنْ وَقَامَ يَحُونَ أَنْ كُونَ يَعْ حَمَا وَعَلَمُ اللَّهِ مالا بعدوله فلنس والمراجي لأن احتفاج الرَّحلن إن ينع انتها بالادلاد كان يعكاوالفي عَلَيْهِ النَّالِمُ خُوعَ كُرْجُ الْاحْتِ إِنَّهُ كُانِ عَالِمًا بِدُولَ وَالْافَلَافَائِنَ مُعَ الْحُرِّي فَالْالْمِ مَالاً يُعْرِفُهُ وَلَوْسَاخُ هَمُ التَّاوِيلَ لِعِيلَ لِأَمَّا التَّوْرِيجُ الَّذِك حَدَّجَهُ التَّصُومُ وَلَا الْمُقْلَ وُلِهَدَ لَنَّ عَلَى أَنَّمُ النَّالَ خَعَرَ مِأَنَّ ذَالِكِ حَرَّى وَهُ وَعَلَيْهِ السَّلَةِ بَعَرِثُهُ وَعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَعُلَّا تُعَلَّى جُنَا عَنْ رَبَّعُ عِلْمُمَّاتِ إِلَّا فَلَّادِ إِلْمَتِياءُ فِيمُ التَّذَلَّهُ عَنِي لَا مُدِّ خُرْتُلا كَالَة وَعَنْ كُل لِيدُ عِلْمِ الله الله الله المنها مادكاه جرمة عنا برعته الرصي الله عنه فالكالك فوال اليقطن الأعكيم والعالما كالكلاث منه أعنه ومن معتفة عن ويرهيد وعزل بطن يرا الدَّةِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ وَعَنْ مُعْيِدِ مِن الْمُسْتَعِيثًا لَ أَوَ النِّي عَلَيْهِ الشَّلَمُ بِعِنْقِلُ فَهُاتِ الأولاد والزيل بيعزع لانششعين بالدوي منه عليداللم يعما ويه حين لدت مْدُانَهُ قُالُ أَعْنَعُهُمُ وَلَدْهَا وَادْعَوْا أَنِيسًا إَجَاعُ الفِّيمَا مَعْ عَنْ عَنْعُمُ أَيُوا بَا مِعْنُ لَ الطَّالِ الإَحَاعُ فِي مُعَالَ لَهُمْ فِهَا سُلْعَوْ المِوادَةُ لِلْمُ وَعَيْمُ الْوَالْمِ الْعُلَا الالله وَحِنْ مُعْمِدُ مِنْ الْمُعْ يُعْمُو الدُلْكِ كَالْمُحْمَامِ وَإِنَّا يَبْعُمَا الولا فَإِذَا أُحْتِقْت الأمة عَنَى الْفَرْ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُعَامِّدُ الْمُعَادِ الْمُولِينِ المنت المتعدد فالقالة لا تلك و ذكر إن مؤت السيدة في لا أعطال للقابعي لا يجرو الْ عَلَقُوا بِيَانِ الْطِرِينَةِ كِا زَّاشَا لِعِيَّ يَدُّ عِبَالْتَالُنُّ مِنَ أَشْتَرُكَ إِمْرَاحُهُ وَفَيَّ أَعَدُ وَثَقَّ كاشتخات مدة ووضعت عيدة والداعني ولدت مينها والوستسولي تحوناً مَدَّ حَتَى عَلَى مِدْ وَهِي فَ مِلْكِهِ فَامَّامًا دُونَ عَرْ عِلْمُ وَعَلَا عَمَّا مِلَانَ حُقَّاظًا أَنْهَا ﴿ النَّدِيثِ وَتَعْالَوْ مُلْعُواعَلَى اللَّهُ كُوبُ لِالْمُلَّالَةُ وَكُلَّ لِلْمُ الْفُرُ وَالَّذِين وَفِيَّ عَلَى خِدرِ لِلسَّنَدَ وَيُومِعِ ذَلِكُ مَا رُولُهُ أَشْعَتُ مَنْ إِلَانِ حَرْدُهُ العَيْدِ عَرَافِظَ المَ كَانْ عَعَلَالُهُ مَا إِنَا لا وَلا و مِنْ لُسِبًا وَاذَلا وص عَلَوكَاتُ عَيدًا بِعَ فَدَ وَلا إِنْ عَلَى الم صَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَٱلْهِ عَلَمْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَمُدْدِعُونَ وَمُدْدِعُ وَالْمِراتِينَ عَمَا مِنْ قَالَ عَرَامُ الدَلْدِ إِنَّا مِنْ كَيْعِيمُ لَ أَوْدُو مِلْ وَحُرْسَعِيدِ فِي مُوفِي وَعِرْفَ فَالم اللَّا

ما قالانطر معالاتی

ولاب البعوة الخالات والعيد المفاق المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية أنْ ولد المفورة الخيارج المؤرِّرُ لَهُ والمجرِينَ فيهُ هُلُ عَلَيْهِ وَعَنْ فَالسَّالِينَ عَي النيكام والمونفة اللف والمون ومن والمادة المادة المون والمادة الدِّينة إنَّ اعظِيَّ عَوَالْعَبْون الوالمُصْبِونَ بَلْ يَعُولُونَ وَعَلَا لَفَواتِ كَفَهِمْ عَلَمَ انْ المكات عوصا حب الكاب كالكان بعث الذنبياني ستوقع فيم والدواة كاري الزجى الشَّمَالُ عَلَيهِ جَامِدُ البَرَدِ كَادُنَاعَ مِنْ وَبِكُلَّهِ عَبَاكُ لَهُ لَمْ النَّوَامِ عِنْ عَنْ فَرَد وَفَيْرَا هُلْ لِللَّهُ وَانْهُ الرَّادُ بِكُلِّا مِعَلَاتِ مِلْكُلِّ وَكُلَّاتُ وَالْمِلَّ وَوَلَا وَوَكُلَّ كأبالمنت الكامكلية علوف الكأب وأنشاء قرالات الج ميزا المتك تالافراك وَمَا دُكُورُ فِي هَذَا البَّا لِللَّهُ مِرْ أَنْ عُصَى فَلَاذُكُورُ فِي الْمَارِينِ مَا يُعْنَى مِرَالِعَافِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الزَّالْكُلِينِ عَوَالْمُصْرِينَ وَالْعَلَمْ وَقُدْ فَتَسْنَا سَالْمِرَكَتُهُا وَاللَّفْتِهِ فَا وَعَلَى الْعَالَ عِنْمُ وَكَ كولا مَن المناه والمن من المن المناه والمناه والمناه المناه المنا هو العُطَسُ وَالْمُعَلِّينُ عِلْمُ الْعُطْسَانَ وَلا يُعُولُ أَحَدُّمُ مُ كُلِّبُ الطَّالِدَ الْحَالِمَ الْمَا عَلَى مَا فَاللَّهِ وَالْمُعْلِمُ السَّمَعُ لَهُ مُشْتَعْلَةً مِنْ لَعِظِ الكَالِبُ مَلِينَ يُسْتَعَانَ عَمْرَهُمْ وَاذَا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُوالْسِينُ مُكُلِّتُ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ فَالْ دَالِي نَقَدُ فَالْ مَنْ مُعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ مُعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ مُعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ مُعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعَلِمُ مُعِلّمُ مُلِكًا لِمُعْلِمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مِنْ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مِعِلّمُ مُعِلّمُ مِعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مِعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مِعِلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُشْلُوك بِالْكُلِّدِي مُوَالَّةِ لَـ وَمَا كَانَ الْأَسِيرُ الْمُشْدُوكَ بِالْقِيدِ الَّذِي هُوَالْكُلْبُ سَلَّ مُكِنَّا وَمَا أَكُونًا النَّ يَكُونَ التَكُلُّ فِي مُونِيعِ مِزَ المُوانِيعِ يُفْعِيرُ الكِلَّابِ وَإِنَّا أَنْكُونَ المكان عن العُرِي والمعرون على آمالو على المال عن الله على المالو على المنافقة على المنافقة بَالْتَعْلِمُ وَالنَّوْرِ عَدْ كُلُكُ إِنَّ وَالمُعْنَى الَّذِي دُكُونًا إستِمَا لِمَّا فِيهِ حَقِيقَة وَخُلُالِلْإِنَ عَلَى الْمُكْتِيثُة أُولَى مِرْضُلُو عَلَى الْجَارِعَلَى أَنْ وَلَهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهُمْ مِرَا لِحَوَارِج نَعِينَ عَنْ نَكُورُ وَيَعُولُ مُعَلِّمِ لِلْ أَمْرُ حَلَى لَعَظْمَ مُعَلِّمِ عَلَى الْعَلِيمِ لَا يَدْ مِنَانَ لَلْوَهُ السَّالُ الْ فالإاخطا والانحتقا بالصلاب أفاد لاند سات لان متالكم معاق الكاسد ورعنها ولوا مذالنا فالأبعر لفظائة مكليس فعلى كالمصيئات فلكف على الفائدة الموصوعة بَمَانَكَانَ الكَلَامُ فِيمًا وَيُدَلُ أَيْسًا عَلَى مَا وَهُبِنَا إِلَيْهِ أَنْ لِكَانِي عِبْرُ الْكَلْبِ إِذَاصًا وَ عَبْدَاً نَفْتَلُهُ مُولُدُ مُلْ المُونُ وَكُلَّ حَبُوالِ حُلَّهُ المُونِ فَهُوَمِيتَهُ وَيَسْتَعُونُ عِدَاللَّم بَدُ القُرْبِيةِ إِلَّا النَّا يَعْفِعُ دِ لالدَّ شَرْعِيَّةً عَلَى وَ كَاتِهِ مَلا عِنْدِ عَلَيْهِ جِينِ إِلْ وَالْمَاتِ والتخلف المؤف واذاد عوا وكالأساحان المواد والمتيدالباوك والفريد وعاا عندنها فعلمم الدِّلالا وَلا عُكْنُونَ مِزْدِ لَالْهِ وَإِنَّا النَّوْعُولَ الْفَحْمِرُ وَاحِدٍ أَوْتِبَا مِنْ الْمِيعَا مَا يُحِدِّ العلم يُعِتَوُكُ لَهُ ظَاهِرُ العُرَانِ مَسْ اللهِ وَالعُرانِ مَسْ النَّامُكُلُّ الْجُلاكُمُ وَالْعَيْدِ وَالْمُكُوُّ أَكُلُ مِنْهُ وَتَكُرُّرُ فَاتَفَ لَا بُرِيكُانَ مِنْهُ وَخَالُفَ الْوَلِيقَانِيا

السندالا معالية المناف المناف

المعددة والمتلخزة النو وتعيام والدّنا في والاطعرة والاطبعة والالماس وَمُونِمُ الْعَرُونَ بِدِلِهُ عَامِينَهُ الْمُكَوْلِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُكَانِدُ وَلِكُ فَالْمُؤْلِدُ الْمُواجِدُنَ وَدِيًّا اللَّولِ الرَّ الصَّيْدِ لَا يَعِجُ الْمُواكِيلُ مَلْ عُمَاكَة وَوَلَا يُحَارِج كُلَّمُ الزّل للنورود والدوات اللاد يووالعُمْ والناوى والسامين ماأشبه من فروا دارالان بع كفار الارض الهدوم ماري من الفاد كالمرافظة اللهامكة عنزالكا المعلم وخالف إق العقبا ويددك والمراعظ علم الحواج والطيور وَدُوادِ الله يَعِيْنُ الكِلْادِ عِلْمُ عَلَا المَعْلَمُ وَدُكُوانُونِ كُلِ الدِّيانِ العَقِيمَةِ فَيَا بِوالمعروفِ باحكام العُذَا بعَنْ الْمِعِ قَالَ وَجَدْتُ بِدِ كِلَا سِلِيمِ فِي ثِنْ إِنْ كَالِي عَلَيْهِ السَّلَمُ قَالَ لا يُعَلِّمُ الْفَاعُ الْفَلَامُ البُوَاهُ وَدُوىَ أَنْصًاعِزَا بِحِدَى عَنْ أَنْعِ قَالَعُلا عِنْدُ اللَّهِ مَا أَمْدَكُ مِنْ الطَّيْمِ المُوَاةُ وَعَيْمُ هَاجًا اَدُورِكَ دُكَّامَةُ وَلَدِينَتُهُ وَهُوَلِكُ وَلِلْأَفَلَاتُعُمُ وَرُونَ سَلَمَةُ مِنْ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ السَّلَمُ كَنْ الشَّلْمَةُ السَّعَوْرُولُ عَنْ عَرْفِي اللَّهِ كَالَ بَكِنْ صَيْدَ الطَّيْرُ وَبَوْلُ كُلِّيمُ إِنَّا الْكِلَّابُ وَدُدُ الْوَبِكُرُ الدَّادِيُّ أَنْ بَعْضَ الْعَكَمُ الْحِلْ عَلَى الْكِلْرِجَاعَة وَبَعْضَامُ حَلَيْهِ إِلَيْ وَعَيْرِهَا وَالْدِّرْنَ يُدُلِّ عَنْ حِجْةِ مَا ذَهُ فِيسَالِيمِ يَعْدَلِهَا عِلْمِ الطَّائِفَةِ عَلَيْهِ فَوَلَهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهُمُ وَلِهُ وَالدُّ مُعْلِمِ مُنْ فَعِلْ وَمَا مُنْ مُعَا عَلَيْتُ مُ اللَّهُ وَكُوا مِنَا أَسْكُنْ عَلَيْكُمْ وَالدُّكُووا مُن عَلَيْكُمْ وَقِمُنَا لَعَرْ مِنْ عَلَى اللَّهِ لَا يَعْدُمُ مِنْنَاعِ الكِلْبِ وَهُمَا النَّامُ عِيرُهَا لِانْ لَعَالَى لومًا لان مُعَالَى لومًا المؤمَّا عَلَيْهُمْ مِلْ وَالرج وَالْ يَعْلَى كُلِّيمَ لِلْمُطَّلَّةُ الْعَلِّم مُلْلْ جَالِيج وَزَجْ كَانَابٍ وَكُلُّهُ وَكُلَّا أَقَ لِمُعْمَ مُكْلِيمِ وهي عُمَو الكِلاَد يُونَا الكُلِّ هُومَاحِ الكلاب الخواد من المُلاف م المنادة إلى ودالمواد خِعَ السَّتَعِيِّ مَ وَالْمُ الْمِ وَإِنْمَا ارْادَ الْحَوَادِجَ مِرْ لَكُلُّ إِلَى عَلَيْهِ مَا لَكُلُّ وَعَدُونَ وَلِلْمُ وَلَا مُولِلًا رد الدر المالية ومنعون المرجين فعالم المرجيل فالإقاد اللفظ الادل عام الما على

هَذِهِ مِنْهَا أَفَاكُمُو فِي عَامَ صَدَا النَّهُ وَمُلْتَعِني كَامُواهُ أَنَّ الفَّهِ مُ تُحَرِّيهِ مستني وصو فول الإسامية والمرابع والمنتعر والمنتوج التي والنباح الاثب والدب والدب العارا الفت وَالْفَكُوفِيُ وَالْحِرِي وَالْوَطُوا طُوَالِقِ وَ وَالْحِيرِ رَوْ لَا مِنْ الْ يَخَالِمُو عِنْمُ إِذَا مِعُوا مِنْ وَكُ عَنِهِ المُسْتُونِ الَّتِي مَا اعْتُدُوا فِيا أَنْمَا سَنُونِ الْإِعَالَى الرِّوَالِيةِ تَعْمَا عَلَوا وَاسْتَهَا وَالْمِعِ وَ مَسْفُولُ إِلَى العَفْلَةِ وَبُعْدِ الفِطْنَةِ وَهِمْ يَرْوُونُ مَعْ الْمُؤْمِرِمُ وَعَنْ رَجَالِهِم شَلَ الْعِلْمُ وَالْمِ بعينه والعد المنتها الدالين بداح على مع والد عبنا المدايد على المدرد ووان ميداك المعلى هله المسلمة على مسلمة على مسيدالباري وما أجهه وجعادج العلم تعلى علات كل من حدة صد والعالم وعدة ماعددا والنفرة المرا مرين خلاف الإجاع ال استكال المخالف بعوله تعالى الحل للم مندا المحروظ عامة مساعًا للم والسيّان محرم عليكم صَيْدُ البُرِّ مَا دُمْنُمُ حَنْهَا وَطَاهِرُ صَلِي الْأَبِيةِ يَعْنَفِي النَّهِيءَ مَيْدَ الكَيْرِ حَلَالُ و لدالكُ البَرْ اللاعكى للخدم خاصّة واستدل ملا بزال يستدرل معكى أن أصل لمنافع التي يعصر وفيها عليد وَكَاالِيكُ عَلَى الْإِبَلَعَةِ وَعَلَى وَحَظُوسَ مِنْ الرَّالِيلُ وَالْمُوافِ الْوَافِلَ الدَّالِيلُ وَالْمُوافِ الملكة متذالية كالمنكاول طاجرة المنة متدفي المشكة كان الفيدك متدارسية يخرى معرى الإضطناد الدكاهن فعلالما الدواتا المتناف كالمتناف المتناف المالك وعلى وعبوالمذو للإنه عَلْ للإصرائيار فستنى الميد والكاكانك لانساف عديم لم الضيد ولاد لاكة عُوا باحة العند لان الصَّيْد عَيْو المصيد فانتب أو عُلِية عَالَى وَعَمَامُهُ مَا عَا لَحْمْ وَلِصِينَاكِ بِيَغْتَعِنَى الدُّو إِرَا ذَا لَمِيدُ وَنَ الضَّيْدِ لِإِنْ لَنْظَةَ النَّاعَام لاَيلِيلُ الدَّوا دُورُ لِلْمُدُرِثُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكائلان تُعُول عُول عُنالَ وَطَعَامُهُ يَعَتَّى أَنْ الْكُنْ ذَكِلُ اللَّهُمْ مُسْتَعِمَّا إِنْ السَّبِيدِ الم الطعام لإن عاهن عن أن الشريعة لابني بالإطلاق بمناطعات كالميسة والمنتور فرادي يَوْشَى عَمَاعِدُدُ نَا يَجُومُهُ أَنَّهُ طَعَامٌ يُحَرِّهُ وَلَلْسِرِيعُهُ فَلِعِدُلْ عَلَى وَلِلْ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُوالْمُ وَلِلْمُ مُن يَعْ فَوْ لِهِ لَعَالَى وَلَمَا مَعْ الْهُ أَن الدِّيهِ المُدَّ وَالشَّعِيرَ وَالمُعْوَ النَّي عَلَي اللَّهِ الما وحمل النور النور النور العامة العربي فلما النور عدب وبالح والااخل كالدو بالادلة القاطعة وقد ذكراهاه متن المنافعة وقد ذكراهاه متن الماسية الرائد وَجَدُ مُنْكُذُ عَلَى سَاجِلِ عَرْ أَوْ شَاطِئ مَدُو وَلَوْ بَعْلَمْ هَالْ فِي مَنِينَةُ الْوَلَكِيدَ وَنِهِ بِلَانَ لِلْعِبِمَا إِنَّ الماو والطفية على طائرها فهي منه والطفية على مجمها فيي ذكية والالمنه عدوان والمقتر فالمائن على الماء لا بعلى فالله المعتبر في الاعتبار الدي وكل الموجد عَلَى هَذَا الْمُعْتِبَالِانْ مَعْولُ أَحْمَا بِنَا وَالرَّيْ الطَّافِي عَلَى النَّا وإِنَّهُ لَيْفَ عَلَى الْكُوسُلُونَ الْمَا

يَدُذُ لِلُ فَعَالَ الْوَجَنِينَ عَدُوالُو بُوسُفَ وَنَرْعُوهُ مُعَلِّلَ وَلَا كُلُّ الْكُلْهُ عِزَالِصَيْدِ فَعُومُ عَلِمُ مَدِينَهُ لَا يُوكِلُ حَبِيدُ البَّادِينَ وَإِنَّاكُلُ وَهُوتُولُ الدُّورِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيفَ عَلَا إِنَّ كُلُّ الْكُلِّ عِنْهُ وَ كَالْ السَّالِحِينَ لِمُ لِكُلُّ الْكُلُّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ اللَّهِ وَالْمُلَّا اللَّهِ وَالْمُلَّا لِمُلَّا لِمُلَّالِكُ اللَّهِ اللَّ مَنَاالِفِرَا مِنَا لَا فَرِقَالُمِ الْفَعَلَمَا وَأَنْهُ مِنْ كُلُ مِنْ الصَّيْدِ وَالْ الْكُرْجِيدُ لَهِ فِيكُولُمُ الشَّرَطِيمًا وَ خِلْلاَ فَإِنَّ وَإِلَّا عَلَيْ كُلُّ كُلُو فَصَالَ الَّذِي شَرَطِنَا وَإِنفِوَا دَّاكِهِ هَلِهِ النَّفْلَةِ وَالَّذِي يَدُلَّ عَنى عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُلْ إِجَاعِ اللَّهَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ مَرْدَدُكُ عَلَى اللهُ عَمْرُهُ عَلَمْ النَّعِلْمُ أَشْرُكُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ عِلْكُمْ اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلْم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ لَمَانَى وَمَا عَلَيْمُ مِنْ لِحِوَادِج وَاذَا مُنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الماجسين وكلانة إذا توالا أعله لا كون منسكالة وعلى صاحبه العون مسكالة على أ تغييه و قول الخالف العالى الكلية عن الكريك في عمران كون معلماليس في المالكان الاستدوكذ والمنطوع بعوران عكون شعلما الاشوى الدالفاول فيا فدينغ سالفكط فَمَا هُوْ عَالِم وَمُعْتَمُ لَهُ عَلَى سَبِمِ للسَّدُودِ مِنْ مِنَاعَة وَكُمَّا بَعْ وَعَبْرِهَا وَلا يَحْدِع عَنْ لَوْمِ عَالِمًا فَالْمِيمَةُ مَعُ فَعَلِم العَقْولِ إِلَى أَحَنَّ وَلَعْوَلْهُ مِنْ فَعٌ فَ مِزَ العَوْمِ مَثَرَ البّالِان وْحَوْالِي الْعَلِيمُ وَيُسْلِ الْكُلِّ بِأَنَّ الْطَائِرُ لَا يَعْبَلُ الْعَلِيمُ فَي لَا كَالْاَكْلِيمُ الْعَلِيدُ وَالْدُ كِنْ يَا كُونِهَا مُعَلَقًا مَعُ أَنْمُا مُسْتَوْحِثَةٌ غِيرُ الدِسْةِ أَنْ الْقُومَا وَجُهُمَا وَجُنْدُهُ الْأَ دُعَاهَا وَالْكُلْيُ مِنْ مُنْ الْمِسْ فَكَالِكُعْنَ فَكُونِهِ مُعْلَما أَنْ يُدِينَ فَيُلِكُ مَا حِبُهُ فَلَا بُعَ مِنْ وَنْ مَعْلِيْهُ أَيَّا مِنْ الْمِرْ وَ الْاكِلِ عَبْرُ مَجِيمَة كُلِنَ النَّا ذِي كُلَّا كَانُ النَّا وَل عَلَى مَا عَالِيْ عَلَيْهُ مِنَ الْإِسْزِينَاسِ قِ إِجَابَةٍ وَعَاءِ مُمَاحِبِهِ كَأَنَ أَنِسُّانُ فِيرِدَ وَنَعُلِمُ مُوك الالالما المسكة فيعتاد ذالك ويعارف وطياعة كافاد ويدالا وليداكا الكاب المنتركانا مستامية وبياالن توحير أيفا ولمالا كون علامة كومنا معلة وكالأبيا نِسْ يَا وَمُدْعَوُهُا مِنْجِيهُ عَلَوْمُ صَرُولَا أَنَّ إِكِابَةُ ذَاعِيمَا لَا يَصُ بِعَيْ إِلَيْمَا وَإِنَّا نَعَالُهُ وَتَدَرُ عَلَيْهِ وَالْا أَجْوَدُهَا عُرِي حَوَالِحِ الطَّيْرِ فِالنَّا اللَّهَا فَالْسِكَةُ النَّر عُنْ عَلَا عَلَى عَمَا كُلَّهُ وَالْعَوْمِ خُدُسِّ فَحَيْظُ مَتْ عَلَى الْعَدُدُتْ بِولِامَانِيَّةً جُومُ اللالمَعْلَبِ وَالْادَبُ وَالْفَتِ وَمِنْ صَبْدِ الْمُحْرِ التَّمْ كِلْ فِي وَالمَّادَ مَا فِي وَ الدِّمَا وَعُلِيمًا لَهُ مُرَالِمَ مُ وَكَالَفَ الْفَعَدُ إِنَّ الْفَعَدُ لِكُ إِلَّا اللَّهُ وَوِيَ عُرْ أَنِي وْأَسْفَاءِ مِوْالْمُتَنَّا يَوْ النَّعْلَيْخَاصَّةُ وَرُونَ عَنَامُ أَيْسًاكُواهِيَّةُ الْكُلْلَافِيَّ وَرُودُوالْكُمْ و خيرمَعْووب دواه الاعمَن مَالَخ لنا أَرْضًا كَثِيرَ الوَّهِ إِلَى الْمُعَالِثُنَا عَمُا عَدُ وَطَعْنا مِنَهَا وَانْ التَدُورُ لَتَعْلِي بِهُمَا الدِّجَاءُ رُسُولُ اللَّهِ مُعْلِياتُهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهِ فَعَالَا الْمُعْلَا فَعَلَا الْمُعْلِدُ اللَّهِ فَعَالَا الْمُعْلِدُ اللَّهِ فَعَالَا الْمُعْلِدُ اللَّهِ فَعَالَا الْمُعْلِدُ اللَّهِ فَعَالَا الْمُعْلِدُ اللَّهِ فَعَالَمُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْلِمُ اللَّهِ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلِيلَّةً فَعَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّاعِ عَلِيلًا عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّالِيلِيلِيلِي عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلِيلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلًا السَّلَّةُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ السَّاعِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْلُولِ عَلْمِلْعِ عَلَّالِيلًا عَلَيْلِ السَّاعِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ ال أَصْنَاهُا مُعَالَعُلُهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والقافقاء

ويَعُولُ ثُلاَّ بَعَثَ أَنَّا الشَّيْرِيَّةُ جَيْرُوا جِبَعْ أَوْ يُشِيرُ الْحُصَّلَةِ قُدْهُ لَى الدّليفَ الْ يَتُولُ وَكُلُكُ وَهُبُ إِنْ هَمُا الْمُحْمُ مُدْهِ مُعْلِقَ فَيْهِ لَمَانَ وَكُمَّامُ الْدِرَالِ وَالكِّا وَال لكؤوالنفوقة بالكاحريخ فالإجاع فلتسالفرن بنظاظا مزلا بالدائداا مَثْلُة ضَيْمًا عُمُلَة صَعْبَهُ وَتَعْيَ الشَّبْهِ مَهِ عَنْهَا وَخَالِمُنَا إِذَا مُنْ عَلَى مَثْلَة لِللَّ العَثْمَةُ عَيْرُ وُلْحِيةً أُوسُعِيْرُ وَلِكُمْ السَّالِلْ لا يُكُولُو الدُّلِيْعَ مَا يَيْ عَلَيْهِ وَلا أَنْ بوردي المليقة بعرا الجيئة يكتا ويتراز معاظي دلاك وخارا دارنتا على سلا والناعلي حيها بالانك ونعنه فهنا عن النقي الغيرة الاعتباد والإختبارة مت وَجُوا انْفُكُوكُ بِولا كُورِيَةِ النَّفِلْ بِإِجْاجِ اسْتِشَالِ لِلقِبْلَةِ عَنْدَاللَّهِ مَعَ إِنكَالَ وُلا أَنْ فَالْ مَا فِي الْفِعْمَا وَيُومُ حُونِهِ وَانْهُ سَنْفُطَ فِالدُّكَاةِ دَلِيكَ بَعَدُ لِلاَجَاجِ المُنورِ دِدَ الطَّوبِيةَ اللَّهِ يَتُكُونُمُ نَظِيرُهَا وَهِيَ أَنْ مُزِّدُ فَي عَبْرَمُ مُنْ مَعْلِلُ لَعِبْلُهُ عَامِدًا قَدْ أَنْكُ الدُّوجُ وَمَلَ المُوَّ الدُّ عِينَةُ وَخَاوُلُ الْمُرْتِ بُوجِبُ الْمُكُونُ فِيعَةً الْأَانُ تَعُوْمُ حِلَالُهُ عَلَى مُعْولِالْكَا ولاستنفى صد الغائم ومرادعي ولالة الشرعية في دُول كان عليه إقامته اولونداما ولوين عَدُ والكالم المائنة وداخلة عن فولو تعالى حرمة عليم المبتدة والما والله كالمكامة عكم شرعي وتلاعل المرادات فيكاليك ومئى المراه التاليك مُثَرِّكًا فِإِنْ وَاذِا خَالْفُ دُلِينَ لَمْ عَنْ عَنْ كُونُهُ مُلْكِيًّا فِي الإستينانَ التَّنْسِينَ فِللِدَ يَنْ مِنْ مُذَكِّمًا مَت الله الله الله الله الله ما من المول الموالية والمعلقة وَهِيُ الدُّيحَةُ يُدِّجُ عِزلِهُ ولو دِدُكُو اكَانَ أَوْ الْحَي وَخَالْفَ الْعَالَا الْفَعْمُ الْعِدُلُكَ فَعَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُلِلْ مُسْتَحَبَّهُ وَقَالَ الْوُحْنِيعَةُ لَيْسَ السَّبِيَّةُ وَحَلَّى عَزِلَا الْمُسْرِلَ الْعُول بؤجوبها وهومة هبدا هلالقاصروهن موافقة للإمامية دليلنا بعدالاحاج المنتزداك العقيفة السَّد وقرية للخلاف والعمال منعَعَه إلى السَّاكِين وَيَدْ خُلُ الْ عُنع فَوْالْم تَعَالَى وَا فَعَلُوا الْحُيْرُ وَمَا أَسْتُمَهُ هَلِهِ الْا يَهُ مِرْلِكُم مِالْقَاعَاتِ وَالفُرْمُاتِ وَطَاهِ الأمرية الشريفة يُعْلَفِي الوُجُوبُ فَإِنْ فِيسِكُ عَلَى الْإِسْتِدَا لالْمِيعُولِمِ تَعَالَى وَانْعَالُوا الْعَ يعقناالنوج واعتماهه والمسال التي استدالنا بدفاالغوم ما ما الدة موساء الماسيفلال بدولام حدوان الخيركا بناجاله وعال انججب است تعالى عكيدا ما الاس أَنْ تُعْفَلَهُ وَالْوَالْمِبِيرِ إِجَالِ الْحَرْ وَلِيْسَ لِلْعُصْ لِلْكِلِّ أَوْلَى عِرَالْبَعْدِي لللَّه الم عُلْتُ الْمُعْتِينَةُ عِلْكُ إِيجَابِمَا لَا عِنْ الْمُعْتِينِ عِيْرُ الْمُالْمُونِي الْمُعْلَقُ وَعَوْلَ فَدُ سَبَ الدُورْعَقُ فَعَلَا وَاحِلُهُ وَلَهِ بَكُونَ فَاعِلَا عَرُونِ فِلْلَا فَرَجِيعٌ عَبْرُكَا لِكُجَبُ عَنَا وَلَ اللاية لِهُ وَلَقُلْنَا لَعْرِضَ } لِكُلَّ مُعَدِّلُهِ وَمُو مِنْعُ إِسْمِيدًا لالنَّا بِعُنِع طَلْمِا لايَدْ عَلَى هَ عُور مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هَ عُور مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هَ عُور مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ العِبَا عُاتِ وَالفَوْبَاتِ وَالنَّافَيِنَ عَلَى مُا يَصِحْ فَنَاوَلَ الْإِجَابِلَهُ فَوْ الْدِلْة فِي الْمُولِلَا إِن الْمُواللَّاتِ فِي

مُ يُمْ وَالْ مُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالْ فَيْنَا عَلِيهِ النَّهُ الْمُوالِثُنَّا لِللَّهُ لَكُونَا وَالنَّاكُولِ النَّالِ مَا وَيُونَ وَالْمُوالِ وَ الْفُرَدُتِ الْإِمَامِيَّةُ وَالْفُرَدُتِ الْإِمَامِيَّةُ وَالْفُرَاجُ الْعُلَامِيَّا الْمُعَالِكُمُ الْعُلْمَا والمنفر في الان الذكاء ملك منها وكذ كل صنيد ع وماييد ورة وكليك و عنوالكا في الْعُلِنَا لِيْ ذَلِكَ دَلِكَ وَلِينَا عَلَى صِحْةِ مَا ذَكُنَاهُ الإِجَاعُ الْمُتَرَدِّدُ وَالْبِيْمَا وَلَهُ تَعَالَى وَكَالْكُوْا غَالَةٍ يُذَكِّدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفُيْسَاقُ فِي هَذَالْفُرْتِينِ فَوَضِعِ الْخِلَافِ كِانْ مِنْ ذَكْنَاهُ خِالْكُفَارِ لأمرو فالتشيئة عنى الذياج فوصًّا وكاستُ في فلط لانتمون على ديها مجرم ولا سُعُوا لكافرا والغيراسة لانته الانتها لايتبر فؤكاسة تعكالى ليكفره على ما كلنسا عليه ليفير ويه التُلَةُ اللَّهُ عَنْ الْمُحْمِ وَالْمُ اللِّهِ مِنْ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ عَارِفِ اللَّهِ ثَمَّالَ ثُلْبَ الْخَاصِوْلِ لَا بِعُ يَعْتَضِي ذَلِكَ وَإِنَّا الدُّخْلِفَاهُ فِمِنْ يُحُولُ ذِيُّ حُنَّهُ مَدِيلِ وَكِانَ الصَّبِيُّ وَالِن لَهُ بَكِنْ عَارِمًا مَلْيَسَ كَالِيدِ وَلاَمْعَتُ عِيدِ انْ إلْهُ لَهُ عَيْمُ مَنْ يَسْتَجُو الصَّالَةُ عَلَى الْمُعْدِينَةِ وَالْمُنَا عُوْمُ المِرْالِمُعُومَةِ عِجَازَانٌ يُجُوكُ عُرُكَ الْعَارِفِ مَنَى ذُجَّ وَلَلْفَظُ بالتَّنِيَة وَهُذَا كُلُهُ عَمُ مُوجُ هِنِهِ الكُفَّا دِنُالِ عَبْرُضَ عَلَيْمًا بِتُولِدِنَكُ ٱلْبُورَا حِلْكُمُ اللَّهِ عَالَثُ وَعُلَامُ النَّيْنِ كُ وَنُوْا الْكِمَابُ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ مِحِلٌ لَهُمْ وَالْأَعَى أَنَّ اللَّهُ مَا يْدَخُلُ فِيهِ دُيَاجِ الْعِلَالِكِيَابِ فَالْحُوّابِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُا الْمُعَالِمُا عَلَالُكُ وَمُعَا مُالدُيْنَ وَتُواالْكِمَابُ عِلْ لَكُمْ وَطَمَا مُكُمْ حِلْ لَهُمْ عَلَى مَا عَلِكُنْ وَمُ الوَكُل وَحُدِينَ وَعَيْرِهَا وَهُذَا خُصِيعُوكُ مُنَا اللَّهِ كُلَّ مُا صَنَعُونَ طَعَامًا وَدُبًّا عِلَى بَدْ لَكُ عُمَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال ولا يَحُورُ اجْرُاجُهُ إِلَّا بِدَلِيلِ فَا ذَا عُلْبُ عَنْصِيعَهُ بِعَوْلِمِ تَعَالَى وَلَا تَاكُلُوا مِّا الْمُ مِذَكِما مُ اللهُ عَلَيْهِ فِي لِللَّالَسِي أَنْتُمْ وَإِنْ يَخْفُوا البِّنَا بِمُوْمِ اللَّيْكُ وَالْتُفَاإِذَا خَضَّهُا الايد التي علَعْتُم بعن مظاهر الأبر التي استَدلك بمأو الذي يجد الدينية العُرْقِ مُثِلَا لِمُدُولًا مُؤْمَدُ مُنتَ وَحُوثِ النَّمْيَةِ عَلَى النَّرِيحَةِ وَأَنْ مُرْ مُؤَكِّهَا عَامِيلًا لابلون مُعْدُكِما وَلا يَحْرِدُ اللَّهُ وَيَحْدِيهِ عَلَى وَجِهِمِ الوَجْعِي وَكُلْ وَوَهِمَا لِي فَقَاللَّهُ مِرَا لا مَّهُ بَدُ هُ مُنَالَىٰ تَعْفِيهِ فَعَ إِلِهِ مُعَالَىٰ وَطَعَامُ الَّذِيلَ وَوَاللَّفِي المُعَالَى وَطَعَامُ الَّذِيلَ وَوَاللَّهِ الْمُعَالَى وَطَعَامُ الَّذِيلَ وَوَاللَّهِ الْمُعْمَدُ لالدخل العدودة العودة المركلات والاخاع والالدم على ما والأعلام أيحسعه بوافعونا عكى وجوب الشيئة والدلا مخصفوا بالاية الاحران لأنااستارة إيجاب الشيئة عُ الذِكْرِ عَلَى كَالِهُ عِنْدُ أَحْيَابِ أَنِي حَنِينَهُ وَإِنَّا فَالْمِرْ الْمُعْرَطُ الشية وزادًا واجتمال والمنظمة والمنظمة على الما والماحدة المعالمة المُنْ النَّالْمُ مُنْ الدُّ كُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلْمُ لِمِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِم الني تَعَمِّمُ فِي الْمُ الْمُنْ لَيْنِ مَا أَنْكُونُمُ اللَّهِ فَالْفُكُمُ وَانْ مُعِكِمُ هَذِهِ الطَّوْمَةِ عَلَيْكُمُ

اللاهلي فالد الإفكاء الخالف المناز والفعنها وعدك وليناس والاحاج المنود وأزيلاما فنا فه سَفِعة ولا عَدَة فيه الاياحة فكو المرالا قالية المالقية فالله عزامال البطة مرجبت المنظولها والتري عنها فالهر بعوع فالالتناها والسن المناه يعظ المتالي وعلى معارضة ما مُثالِها وعلى النافيال الديسة النافية صُلَادِي إِنَّ عَنَّما عَلَى طَاعِ يَطِعُهُ إِلَّا يَدُ وَالْحَتَّ وَاعْلَمُ الْوَالْ وَالْاَلْ وَالْاَلْ وَالْالْ وَالْالْفَالْ الحيم للو مجي فا ولائمة والمد العالى احبر الله الموحوب والرعمة الالالم المات الله عَلِهُ تَعَالَ الْعَالِدُ كُوْبِ وَالدِّيْعِ لَا يُعَوِّلُ كُونِ الْجَيْرِةُ لِلْمَالِلا مُو الْعَالِمُ وَلَا عَمِلَا عَنُوا الذِّ مَ لِلْكُنِيمَ وَلَا يَعْمُ وَلَوْ يَعِيهِ لَهُ وَهِينِهِ وَالإسْفَاعِ مِورٌ وَجُوهِ مُنْعِي وَلال المقضوة بالخدا والخيرالة كون والربية والتركيل فومها عضودا مها أو المعلام والمنافق المنه والقبل والمريد والقارة المناحق الوكات والزنة الدووالف اللفلها المغيرون اكل لحزم الفيال ولويتم لفي الأم دكال كوسة الديم خاصة الكلطوع الكيل عكفال الخير والكسف للوائما بدووته غرائ بالدين الله عندان بَادْ وَالْمُ عَالِدُ مِن الوليدُ عَالَهُما مِعُ النِّي عَلَيْم اللَّهِ عَيْمَ مُعَالَ عِلْهُ اللَّهِ لا عُرْلَ وَال المعاهدين الأعفاد أكرام عليكم الغوالاهلية وبعالدا وعائد ويداك علاقي علالم أَنَّ لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بهافة الشرعة عندما عمر كالدولا عور مع دلك الدوج بها عن الماهراللهاب والتاريدا بالإخاوالتي ويمالاما منه مالانعفى وتمايدويه فالوصاعاد والمفالدين المنزقال وللم المستعل المتولية المرس ورالي الإحراف المالية المالية المال وعيد الله والمالية المالية جَوْالْ الْفُوكَ وَهُذَا لِاحْدَالُهُ مُعْلِوضٌ لِإِجَارِع، كَالْمَا فَهُ لِكُرْ إِنْ يَقَالُ لِعَمَا لِأَلْا خَارَالُ مِنْ النبى عَنْ والمنزلة فليلية مؤلا العليد وماته يغذ المالا تنان عَالَهُ مَلَه السَّلَمُ مَن عُرْ لَهُ الخدل للنا العلية وتحدوي عزاين عباراته فالأماني عرف والمراك المالك المالك عَدُّالِقَ وَلَ هَلُوالرُوالِهُ وَأَمَّا لِلْعَبُوالِدُى لَعَمُ الْمَارِحُونَ فَالرَّحْرُ فَالْحُدُوالِدُ يُوالشَّرْبِعَةِ وَلاَ تَعْمِلُ وَأَهْ اللَّرْبِعَةِ مِرْ عَبْ الْهُ الْحَارِ اللَّهِ فِي يُوالْعِبْنِ وَمُسْت وم المذرد و إلا ما ينه تحليال كنوراله فالفائلة في الفقارا وعلى مطلور للنورون والمعسن التَصِرِكُ الدُّدُ وَلَكُ مَا الْمُولِمُ المُعَالِ وَلَعَبْ عَوَافَعَةً لِلاِمَا مِنْهُ وَكُلْ يَكُلُ المُعَالِ المتحقول الما الما فليم و كالأمر أناج لنومها أناج لحف البغال واللوقة على المنافقة الموك المنافقة المنافقة المنوك المنافقة المنوك المنافقة المنوك المنافقة المنوك المنافقة المنوك المنافقة المنوك المنافقة المنافق بُوجِدُ يُعْظُولُ مِهِ يَعْدُدُ كَا إِنِفَا عَلَى صَن يَرِيلَ إِنْكَانَكُما مِلادَ عَلامَة كَمَالِم الْ الناسَة عَن إِنْ كَانَ

وَ يَكُوالُ مُذَالِهِ إِلِيعَالَى سِيلِ الْمُعَاوَحُهُ مَا يَرُوهُ مَذَعَمُ مُعَ النِّي عَلَيْمَ السَّلَح اللّ المالود المربانوا عندد عاد في مرا خريدي عزالتكام شانا لدوء ما يشد المالات المراكان والاسته سلى الله عليه والله ال مع والعلام مرا المرقع المارة والعادة والعادة الزعمة وللا المن عليها المالم عن عز المن والمنت وعلوات وتعليما كند المناعي علىه المنار فاعاب العجيفة بتؤالتول والنفل ولنفل المترائغ مات بعلقوا بابعود مرعوات على الإس فولد ليستي المالحق سوى الدِّكاة وعابروى عند على الله من أوادم الدِّيّات مِنْ عَدَا وَالْمُولِودِ مُلِيسَنْ عُورُ الْعُلَامِ بِشَائِينِ فَعِلْ الْجَارِيَةِ رِجَاءٍ تَعَلَّى وَلِي الْح وَاجْمَا لَا فَعَلَقُ الْحَرِيدَةِ وَمَا مِنْ وَوَتُهُ عَنْ فَالْمِينَا السَّلَمُ النَّهَ قَالَتُ كِلا مُولَا الْمُولَا الْمُعْلَقُ الْعُولُ الْمُؤْلِّةُ أَعْمُ لَ عَلَا فِلْ الْمُعْدِرُ وَاللَّهُ الْمُلْفِينِ وَاسْدُ وَتَصَدُّ فِي يُزِدُو مُعْدِو فِضَّا وَالْفَكَانَتُ وَلَحِبُدُ لاعتظاميا الجواب عروالل كلة الت هنواخياد الخاريكا وينفرون بالاندو عَنَالَهُ وُوَاتِهَا وَكُلْمِعَا ثُمْ وَبِإِ وَإِنْهَا وَلِلْا جَارِالَّتِي تَعَدَّمُنَا تُنْفِرُو بِوِوَالْتِهَا مُا كَجِعْتِي وَمَا يُنْفُودُونَ أَبِعُما مِوالِيِّهِ مَا قُدُدُكُومًا بَعْفَهُ وَلَوْ عَدَلْنَا عَزْهَ وَالْمِدُومُ اللَّهِ الاحباد والمعتاد والمحتفظ المجان فالمالك الكلن الدي والمعتال أخناط لاكام يَدُهُ مُونَ إِنَّ وَحِرْبِ العَلِي إِخْبَادِ الا كَادِ نَيْرٌ تَنْتَنْظِ وُسَتَوْعِ مِنْ لِلْكِمَّا وَلَمْ ال الاحتاد أمَّا النَّهُ وَالْمُ لَلَّهِ لِالْهُ الْمُ فِيهِ لِالْهُ ثَنَّى النَّالِحُقَّ سَوَى الْدُكَّاء والعُقِيقَةُ عِنْدُسُ أَوْجَبُهَا عِبُ بِجُ الفِيقَةِ وَهُو يَعِ ذِيْهِ الوَالْفِيزِ كَا فِالسَّالِ وَإِمَّا المنتوالْفَاتِي ولاجْهُ فِيهِ لِإِنَّهُ إِنَّا عَلَٰقَ النَّفُ لَيْ وَكُوا لِحَنَّهُ لَا إِلَّا شَارُ النَّسْلَيْ الْعَقْلَ خَالِبُو وَمَدْ عِنْ إِلَّا الْمِلْ وَجُولَ عُمْرِي خَلِي تَوْلِ الفَّالِمُ الْحَدِّلْ الْفَالِمُ الْحَدِيثُ الْمُلْكِ السَّاجِدِ وَيُ الْمِاعَاتِ وَإِنَّا مِنْ الْعَصْلَافِ لَكَانَ أَصْلُلْ الْمُكُوِّةِ وَالْجِبُّ وَأَفَّا الْحَتَبُ التَّالِتُ تَعَيْرُمُنَيْعِ الْكُونُ عَلَيْهِ السَّلَمْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُعْوَمُ عَلَى الْكُونَ وَلِلَّا فَعَلَاكُ أَمْرِهَا مِذَالِكَالِيَ مُوْمَةِ الْحَرَى لِهُنِهِ العِلَةِ مَسْ فَ الْمُعْرَى لِهُنِهِ العِرْكَانِ الإناسة الدين المام عاليه الكفار مؤلب ووالنفادي وعيرهم عرف ينكالم فن مُلِلْ اللَّهِ مَهْوَهُوا مُ لَا عَوْدًا كُلُّهُ وَ لَا الْمِنعَاعِ لِهِ وَخَالِفَ الْمُعْلَمَ الْعُعْلَمَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ال لاجروالا مثلابه والنسدلك بغوله تفائن أعاائم كن جس المنفعين ولا معولا ما مَنْ اللَّهُ وَمُ الفُر دُتِ الإِمَا مِينَا بِو دَانْ كَا لَ الفَقْهَا وُوْدُو وَالْحِيْلِينَ مُوانعَتَما عِدُول عَلِيل المُولِ المُولِيةِ وَحُوْمَهَا سَا إِدَالْعُعُمَا وَاسْمُولِ وَوَلاَ اللَّهِ الكالليم وولا عز والهال الحاوالا حدى إذا فالمروض المرافع كالمنط في المحار

آؤيده كاوائمة فالما مفط حرف الجودجة النشاء في علمال والتنسيب في الما الله الما الله والموالة والتنسيب في الموا المحدولة من والموالة المتنسب من الما يما المن المن الله المن المناطقة عن الدورة الموالة المناطقة المنسسة والمحتبئة والمناطقة المنطقة المنطقة

العدوم الغود تبوالامامية العوائية مالعاج والدمها رجري الحروة جموا لأحكام وزخد شاريها ونج مما وبو ويفاعا ستبه وكالف باقت الففا اليفالة الإطاع المترود وال ويست ال بن جن على السَّلة على بعض المنعم مرا السَّ الله ي اطاع الله السَّ مُستَديم المِفار عن بوالحالفول ما مؤود مع وها المع ورجالهم مرح وم المفاح واللائح برويد البيسعة وتخفق ومرالا والباب يده فاللاسم أو ومنه فكنه أن بتولو الأمرف عَرْقِ وَلَا يَتَوْنُ مِنْ وَالِمَا فَرِيْخُ لِلُ مَا وَعَاد أَبُوعِيهِ الْفَسِّرِ فِي لَا مَا كَالْمُولِلُا مَن وَعِ أن لَفْيَعَةُ عَنْ ذَرَاجِ أَنِي النَّجِي وَدُوكِ السَّاجِي صَاحِبْ كِابِ إِنْتِهُ الْعَلْمَ إِفَالْحَدَثُ عُلِمَ وَ اللَّهُ وَالْ الْحَيْرُ فَالْ الْحَيْرُ فَالْ الْعَالِي عَلَى وَلَا الْمَالِيَّةِ عَلَيْهُ وَالْكَوْرِ الْمُوالِكِيدِ وَالْهُ وَالْجَالُ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهُ وَالْكَوْرِ الْمُؤْدِدُ وَالْجَالُ الْمَالِيَّةِ عِلَيْهُ وَالْكَالِيَّةِ وَالْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ ولِي الْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْلِ لِلْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلْمُؤْلِ لِلْلِهُ لِلْمُؤْلِلِلْمُونُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْلِلِلُ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤِلِلِلْمُولِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُ واجتفاعك المنكاحا فاللاعرة والجار حدثنا عزام خبيته دوج التي عليدا المأن التا مِ وَالْمِلْ الْمُنْ فِدِمِوا عَلَى مُعْوِلُ الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ لِيُعَلِّمُ لِللَّهُ وَالسَّبُر وَالْعَالَةِ الْعَالَةِ اللَّهُ وَالسَّبُر وَالْعَالَةِ الْعَالَةِ اللَّهُ وَالْمَالِةِ اللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالُ ما دُسُولُ لِيَعَةُ لِذَلْ مُسْرَابًا مُعَلَدُ مِنْ الْعِي وَالشَّعِيمِ فَعَالَ عَلَيْهِ النَّهِ مَا لَيَعَلِما النَّ عَمُ الْمُعَدُّعُ قَالَ السَّاجِي يُصَوِّدِنِهِ قَالَ عَلَيْهِ اللهِ وَلِأَفَاتُ اوْقَالُ أَوْعَ عِيدِ العَيْمِ وَالْمَالِمُ مِنْ اللَّا كُانْ عِنْ دُلِكُ بِيَوْمَةُ رِدُكُ وَهُا لِمُعَلِّمِهِ الْمُ فَعَلَ اللَّهِ مِنْ أَفَالِوْاتِحُ وَ قَالَ عَلَيم المُ عَلَيم المُ عَلَى اللَّه عَلَى مَا المركار والن طلقوارا لونعليه المراسا فعالا فيدال فالواحرة والع تطويها فالوافان كالمنتخذة فكالتطليط والأبنزكما كافرادا عنفاة وروى أوعليا أساع المالي عَنْ فَيْ وَجُوْرُونَ يُدِينًا مِنْ عَنْ عَظَاءِ بِنَيْسَا إِلَانَ النِّي عَلَيه الله سِيَّلُ عَزَالْغِيمُ إِنْ فَهِي عَنْهَا وَمَالَ لِانْتَهِرِ فِيهَا قَالَ وَقَالَ ذَيْدِ فِلْ سَلَّمَ وَالْاسْطَوْكَةَ فِعِلَى وَهَذَا النَّهِ تَعَنَّوْ الْعُفَاحَ مِه مِنْ مِنْ لِكُونَ لِللَّهِ الْعَدُوبِ مَالْ فِي الدُّومِي وَهُو مِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُن الْمُن المُن الدُّومِي وَهُو مِنْ الْمُن المُن ا وكالتُمنونوا والتَعَدُّم فِيهَا وَيُوكِن عَنْمُ أَنَّهُ وَالْمِلْعُونَ الْمُعْرِقُونَا بِهِ وَمُدَعُلُ الْالْتُعْرِينَ فَيِيلَا إلى تما أبالعَبًا مِعْدًا عَانَ دُعَلِيكَ مَنْ الرالاع المعنى والعن ووال دُعْظَال عَلَا عَلَا عَلَا الم اللغنة وكياشا والزوي إستغنى المنكنت العيسر وخطافه واحدالفعن في

ن و والسال ما و يَعْلَمُ و مُونِ وَ الْمِنْ كَالْمِ وَوَالِدِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ مُونِكُمُ وَوَ لَكُونَا وَمُ بالزالمة الدي وكي وجد المنزى وكال سفون إرد والمنظمة الله زعد الفراد الإلا القرافي وعرفا فعد بذهب الدان وكالالبير وكالالبيدة على الوجيعة والوقا فقد من التال الجين له وكالقمف ودة على لا خال وللسالال المدود والتبينك وني على متعلل المالم على متعلق المالم على المالية خوط سنينا اللقبلة والنا أحذا مزالات المينوف والتاسكير والسركم الاعتفا اعلينا عارود ويد عز الني سمائي عليه والموس فوليد كالأالجنيز ع كلفا اليد والوجود في العالم والكحنة وغيراتكامل كابروو تذاكيسا والتي عليمالا الدسيل والمنع والتا ويدور كان وبوجد ي بطيم الجيز طفا كله او للقيمة صال يكفوان المستم ولا يعقب كالصلو الإما المسافد عنى الدالا الا المعاد المناطقة العاصريع والتعدد الماسعود بوالمالعون وَإِزَالِهِ مَا بِرُويِهِ الْإِمَامِيَّةُ كُولُونُ وَلَوْ سَلَّمَا الْوَالْفَالْ اللَّهُ الْمُدْرِلَ لا وَلِي الْمُعْلُول وَالْ كُونَ تَا وَالْمُ عَنْ مَا مُا وَلَهُ السَّالِعِينَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْمُزَادَ الَّهُ كُا وَالْمُ وَكُا وَانْ الْعَيْدِ الْمُحْدِدِ الدِّكَاةِ الدِّكَارِيْدَا وَالْكَالْ كَالْكُولُ حُلْنَا وْ كُلْ الْمُعْدِلْ الْعُدِدِ الْكُولُ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِلْ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَالِيلَالِقِلْمُ اللَّهُ اللّ التعز والدبر وخصف المنومة بأركتها التي ذكر المااد بكون التأومل عليما أواد البوجيعة مِنْ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ النَّالْدُوا وَبِالْمُنْ الْوَالْمُ الْمُنْ الْمُنْم الديج ويراث لا على المنبر الدي تعطون بريط في محمدًا وذكاه ما حريج لا إلى المحمد الدي الام واللوي إوراك العج والم فما قد منا عربي مدهدا على او بالد حرب عد الله الله الجين من والإحداك فوالإستفارة هوا ثما بني بدلالاس خالكند في المراجة واذاطان والاختفاض فاللانع على الجعيفة والتي عدال مخال وحسن كالكخيشا فلا الطاوي مكف ولان والداد الراد الراد الراد ويفو لا يستفر في اللام بعد حدوج والاستدان ونالز الدائر كا الروسية عدى الدولا الم وهويخير فالنظل ومز كالحم المضوة هوال محصمولاج بالذكر لا يتك مرعا بلو والداخ الذكائنا وكالما وكالمنظم الماد فالماسكين المالك والمالك المالك ال حَالُمُ اللَّهُ الْمُنْ لِمُنْ الْمُسْتَوْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامَةُ وَالنَّحْدِيمِ فَانْ لِيسِ لَوْدُرُونَ هَذَا الْمُنْرُ وَالنَّعْبِ فَا الْمُعَلِّمُ وَالنَّعْبِ فَعَلَامُهُ مَالَ كَاذَا لَهُ مِرِكِنْ كَا وَالْبِهِ مَلَى سَعَطَا لِكَافَ مُعَدِّدُ النِّعْلِلِيُّ الْمُؤْمِدُ كُلُوْ فَاسْتُرِينُ طَلِّسَالِهِ فَالْفَالِيْنِ الْمُؤْمِدُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ فَالْمُومِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ مَا لَا مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ الرها للفرعن التسبيه يخفرو على مدهنا فاعلينا والنعب للاخلاع المكاليان فرق الكافعا بالفاجي فذأبنا بواعز والهوالنصب فدائك فعوالم وكالواشن ما وكالم والمنالزوانة بالروم بأن فالوالت النفوي كرك يون وجره الالتقوير وكالم الميم وتكاوات

حُرُولِ فَكُولَ عَلَى عَلَى الْمُومَدُّلُهُ وَلَهُ مِنْ لِلْمَعِلَ وَعَيْمًا لِإِمَّا مِنْهُ الْمُعْلَمُ عَلَى أو يتعكيل لحير الخالفال أو بحل وكا تدي القرد واحل وجنعة بأنهم واستعوا مالجان على معضال عن دان دافقوه على القلاب الحرواك الخال في الدال در العالمالة الدالان المالة وللنا سَدِ الإَحْلِي المَتُرَدِد أَنَّ الْعُنِيمُ إِنَّالِينًا وَلَ مَاهِنَ حُنَّ وَمَا اللَّهِ مُلاَ تَعَدَّ حَرَج مِلْ وَوَحَمْرًا وَكِلْمَ الْحَدِلَاتُ إِلَا مُوالْفِلْ وَالْمِلْ لِمُنْ الْمُلْكِ لِمُنْ الْمُلْكِ لِمُنْ الْمُنْ عُلْمُوتَ وللافرق بتزل سناب حصوله عليهما وبقال لاحجاب أن حيدة أي فر ويتزع لله الخاعلي الخرف تحليلها وبن عليها وعليها وعبره والمائعات اؤالما مناب في المعدلة طع ولا والمعادة والمن الاحور التي المان المان المان المالة والمتعلق التعامير المايعات اؤلك مذات فلتف المؤمنا وماعلى الإنفلاب فالخز إذا الفنيف فالفراطيع والعلائية الخالال الخار ملعتما الوية ولالكامئ والألكام والألكام عَلَى مُعْلَمَ مِلْكُ مُلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل ومايطن ملكالنا فاللوماد الامامية والغول تعليات والوال بالطاما المحدور البعاليم المالية داوت أدعيهم ومدوان الإمامية الفراك والنوري وزفو ومالعد المتريع المؤليجات شار فواليا وخالف في الرود وقال ألو خيدة والولوسفة والسافعي كذا مُا اكُلُ فَهُ عُصِر وَدُوثُهُ البَعْمَ النَّا السَّعَ وُهِمَ مُلِلاً وْكُلْ فَعَدْ وَالدُّى مُنْ الْخُفَى مِنْدَمَدُ هَنَا بِعَدُ الْاحْرُ وَالنَّالْاسْلَ فِنَا فِكُلَّ فِي أَوْ لِنَا مِنْ الْمُعْلِلِ لِللَّهِ وَعَلَى مرحده عبرال الحظر دليات شروي والتي فوجد دلاك فيدو لعابق كالمخيد والتا المتعالى عَلَى الْحَبَادِ الْعَادِ وَ قُدْيِنَا أَنْ الْحَبَادَ الْعُكَادِ إِذَا سِلْمُ مِنْ لِلْعَادِ وَالْعَدْمِ وَلَا لِمُلْ يماينا الشريبة فيزاكم ادعم عني معادضة بالخبار برويقافتا تنم وركاله المراسفة وسيعي الكلام وتضير على الجلة وابعًا قان ولان ما يوكل في طاهر عَرَج وكال مُزْعَالٌ بَعْلَمَانَ مِوجُو دَشْرُونُ وَلَالْحَدُ بِلا هُمْ إِلَى ظَمُانَ مِو وَالْبُورِ فَرْبِهِ وَالْدِينِينَ لَ عَلَى كَلْمُ الْمُعْدِلُ لِلْعَمْدُ لِللَّهُ مِنْ وَالنَّي اسْدُونَ النَّي عَنَا الي وليل مُوعِن وَمُرْطَلَبً وللكالم يحقة وتم الحول المنارض ومخالف أيد هذه المشاء ما يرو وته عز المواورعا عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّلَمُ الدُّنَّ فَالْ عَالِكُمْ لِيهُ وَلَا يَعْوَلُهِ وَكُا عَدُونَا النَّفَاعِنُ حُرَّا وَكُا الْمُلَّالِينَ وَلَا الْمُلَّالِينَ وَلَا إِلَى مِنْ لَهِ وَكُا عِدُونَا النَّفَاعِنُ حُرِّدِ عَنْ لَا يَالِي مِنْ لَهِ وَكُا عِدُونَا النَّفَاعِنُ حُرِّدِ عَنْ لَا يَالِينَا عَلَيْهِ مِنْ لَا يَعْدُونَا الْمُلْعِلِينَ وَلَا يَعْدُونَا الْمُلْعِلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ لَا يَعْدُونَا الْمُلْعِلِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِينًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْمُلْعِلِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلِينًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِينًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِينًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِينًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ يَهُ قَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ المدينة فاستُوجَهُ عَا عَالَمَ الْحَدَاثِينَ الْحَدَاثِينَ المدينة إلى لفاج الصَّدَ تَعْ لِبُسْرِ وُالْمِنْ الْمُوالِمُا وَالْمِشَّا فِازَالِنِّي عَلَيْمِ الْمُطَافَ بِالْمِيْدِ الْكِلَّاعَلَى الْمُلْمَ بَعْجِمِ والرِّ وَالْمَاتِ وَبَهُ الْالْوَاصِلُو وَمِجْلًا هَاللَّمُ الْمُتَالُوا مِنْ وَلَا مِنْ الْمُنْ الْم الاطلة وْفَادْ كَانْ وَالْمُ يَحِسُ الْمُزْوَ البِينِي عَلِيهِ اللَّهِ وَعَنْهُ فِالنَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الم لابدل على القلمارة وإمَّا المُعْمَانِ عَمَدُ حَمَدُ حَمِيهِ وَحَجْمُ والْلاَوْكَ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَلَ

الذمن عاذا كعلامة وسكوالطور وأراد بالاشكرك الفقاع والمتعطفون الكوذالذى يشوف النفاع والوسنة والناو دوالله والمتداك وهدروى أمتحا المحدث وفالمرو فقد أرتحها والعرب سألوا وسول من سلك المد عليدة الدعو المفراب المني دوالعرف النسول المديمة عليه والدائب وقالوالع فعالعليهم كالعدود وكوف للماشان المافقة والسعيم عرالا عار الحدم والمعلى والمعلى والمرا المعلى والمال والمداع المداع المد الْ نَعْيَدُ الْمُعْرَدُةُ بِعِينَهَا كُالْكُرُودُونُ الْمُحَامُ الْحَرِيْثِ وَالْعَالَةُ مُعْرَدُهُ الْمُسْتَوْنَ ومناس الما يحج كان يكن النف ع وعال احدث عبر كان ابن الماد و المعلمة والماد أَخْرُجُةُ فَنَا الْوَعِيْدُ اللَّهِ وَلَيْ مَا كُلُونَ مُلِكُونَ لَيْنِ يَكُنُ النَّفَى مَ وَكُنُ النَّا وَلَ وَكَانَ رَبِيدُ مِنْ فَعَدُولَ يَكُرُهُ مِنْ قَالًا حَدُوكُ وَيُنَّا عِبْدُ الشَّارِينَ عَلَا لَكُمَّا التَّكُونُ مَا لَا اللَّهِ السَّالِينَ عَنْ مُن قَالًا العُيْزَاذَالَى لَا يَالِيَّى عَلِيدِاللَّهِ عَنِمَا الفُقَّاعُ وَقَالَ بُوْهَا شِمِ الوَّاسِطِيِّ الْفِقَاعُ يَسِنُ السَّقِيمِ عَلَااتُ مَعْوَجْرٌ وَقَالَ زَدُ مِنْ شَالُمُ الْحَيْرِ الْوَلِينَ كَلَيْ عَنْهُمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهِ هِ الْاعْكُرُكُ وَمَالَ الْوَسَى اللَّهُ مَا لَكُو مَن اللَّهِ وَالْمُؤْكِدُ لَهُ حَدْوالمَعْتُمْ وَالْوَاكُانَ هُلِيهِ وَالْوَالْمُ وَالْمُؤْكِدُ شائوجه وسُعَد ي أصّاب حديثه خاال بوالي من من المقاع وهنويت لورج المقار الاكاد ما فق ضغف جَلدُ كُن أَهُ وَكُونَ يُسْتَغِيبُ وَللسَّنَ عَمَّ عَلَى للماسِيدَ فَكُونِم الفَقَاعِ وَمَالِنُ وَلَهُ وَعِوْ مَنْ فِي الْعَقَامَا وَأَحْمَا لِلْفِيدِ وَمَاكِمَ عُلْمَةُ وَمُنْ يَعِيهُ وَكُلُكُنَّ الزالبادك ومود من وفي وفي وفي المنظم المعلم المعلم المنظمة في المنوى نَعْوَةُ فِا لَيْهُ فِهُمَّا مَنَتُ مَنْ الْمُعْرِكَةُ بِهِ الإِمَّامِيَّةُ الْعُول بِالْ الْمُرْتَعْمِهُ عَلَى إِنْ الْمُعْمَدُ وَيُعْلِي كِنْ إِنْ وَالْحَدِيمُهَا لَمْ عَنْ مَجْدُدُا وَخَالْفُ الْوَالْمُعْمَا يُدُدُ لِكُ وَدُ فَتُوا إِلَى مِمَا مُحَدِّدُ وَ الْحَرْيِ وَلِينَا عَلَى حِيْدٍ مَا ذُهُ مُنْ الْمِوا وَإِنَّا الْفَالْفِيدُ والله المختلفون فعادتنا والسائن ويمنالسله على بعط السامله المات وم الني ويا طاهد كاب ادعا أسنه وينوس والمناف والمناف في مرا المناف في مرا المناف في مرا النفر فلا يمنه المالا فالعاد والعامة والتعور فسناء المؤدونه والاحتاج الواولة وعجد عيد خُذِمُ لِنَارُ وَدُوْرُ اسْمَاكَ يَجْمِهُما فِي اللَّهِ وَاللَّا فِي النَّالِي الْمُعْرِمِ الدِّولِيُّ الْمُعْرِمُ اللَّهِ الْمُعْرِمُ اللَّهِ الْمُعْرِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ أخبارا اخاد صعيفة لالوجف عالى و لاغلاد لا سرك ما ذكرا فو الادلة الفاطعة على المراك الما ما المراك و المراك و الما المراك المراكم المرا مِنْهُ عَلَيْهِم كُمَا كُذُ مِوْاعَلَى الْمِنْدَالِم فِي كُلِي فَيْ الْمُعْلِمُونَ فِيهِ وَلَا حَتَّا الْمُعْم هَوْ الْآوالله طِلُورَ المَعْدُ وقوتَ الكذيب مَنْدُ وَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمَةِ الْوَالْفَات الإرد لاستسما الاستلامي إذاكرة وماما ما تتعلن والى الخار كالد و كالدالكافعة وَمَالِنَ وَوَلِي وَالْمُوحِينَةُ لِوَا مِنْ لِإِمَامِيَّةً مِمَا حَكِينًا وَالْإِلَةُ بِوَلِدَ عَلَيْهِمْ فِيقُولْ فَرُ الْعَ

يندائني السلالا أخلام وبالمسلف والعابروب فركه فغفاج نشاكلنا مكن تحويد فالالخير وَقِوْلُ لَهُ عِلْكِيْرُ اللَّا فِي فَدُو فِي هَمُ الكِينِ وَيُحْدِيدُ الْمُكَافِّرِ بِلاللَّهُ وَوَ كَالْهُ فَالْكِينِ وي الما الما المن كالله والمنظم والمن المنظم المناه يُودُكِكُ فَيَعْفُلُوالنَّ الْإِسْمِرَا كَانَ الشَّاعَدُونَا لَيُلْمَعُ السَّاعَدُو الثَّنَ وَعَلَيْهِ وَمُولِعَيْنِ وَ الفالعالم والمنظم المنافز الماعدة على المعرف عالى وحربا ووالالالا المعتمالا مُعَمَرُهُ وِ مِأْصُلِ وَمُوحِ اللَّهُ مُنْ أَذُ لَكَانَ فِعُ فِي الشَّرِيعِ قَلِمَا مُسْتَعَرَّعُونَ اللَّهُ مُعْمَرِهُ وَدُدُّ على الناويل الإلفارية المالفيان لا بنست وي مراه وللواست والدول المنافية عنه الاسلام وَوَلَ مُولِ عَنِي عَلَى الْكُلُولِ الْمُرْلُوكًا كَعَامًا عَلَيْمًا وَوَهُ الْوَجِبُ تَحْصِيفُ ما لا والدوال عَلَى اللَّهُ وَمُا النَّهُ وَمَا يَعْتَعِي إِلَّا حَنِهَا مَن يَوْلِهُ الْإِنْ كُلَّ لِحَدْ لِانْدا الْعَالَ عَلَا وَدُكَّ العذاب وعيد مرط الفناك مسايله بخياد كايستعق صمالاوعيد وان فالوالم الموالة خِحَيْثُ لَمْ يَعْدُقُ فَعُطَالِحَ حَيْثُ لَمْ بَعُدُوعَ جُرِ الْمُولِي عَاعِيقًا دِجَاسَتِهِ وَمَنْ فَعَلَقُهُ والمنفية الوعيد لانحالة كأس احذاله لا والعرائظ الماهدو العدالة التاويل أتتوا السالة لاللا بالخبر لال عنبه ألكلام على هذا التاويل في المذب لانة كال المسن والتول مراعتفاد كاستبه وهذا لايدك على كاستدكل تول والتابدل على خطاء والعدد عَلَى مَا يَعْدَقِدُ فَعُهُ وَلَمْ عَنْدِفِ مَا يَضَعِدُ كَاسَتُهُ بِلَا اللَّهِ الْمُلْكِ وَظُمْ فَعَالَاتُ مَا مُن اللَّهُ مَا يُخاسُم عَلَى جُلِم الْابْوَالِ وَهُو المُعْمُوعِ السَّلَةِ عَلَى إِنَّهُ المُعْمِرَاتِهِ طَاهِمُ إِلاَيْهُ بِنَفَةِ الْمُعَالِعُدُ بَالِومُ مَا فِعَدُ بَالِحَلَى لِيرِو وَالدُكَا النَّا وَعِلْ العَداب لابلون الإعلى الله المروكالبر ملاعد ابعلى فاجله عند و يعلي الغاص كناب وصفائد من فير إخائه وكالمجود أبضاعلى مدهد الفاطية الادعاء لانهم معتقدون النَّجُعُ الْعُاسِي كِبُالِوُوالدُّ بُسَيِّ إلْعَدَابِ عَلَى كُلِّ يَكُي مَمَّا وَمُرْدُهِ مِنْ الْيُفْسِ لانتفاح الكينة عن يحار العاص وإمّا بعول على سي اللاشائة هذه العيدة ومعد مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدِّهِ وَاللَّهُ كُوكًا مُعَلِّمُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّذُالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلَمُ مَنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ وَمُعْرِينَا وَمُعْرِينًا وَمُعْمِلًا وَمُعْرِينًا وَعْمُ وَمُعْمِلًا وَمُعْرِينًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَعْمُ وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلِينَا ومُعْمِلًا ومُعْمِلِي مُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِ وممالغروت بوالإمامية الما بخور ليس التكب الموري الااعالية علالد في والعطال الا كالع بكن عالد وخالف الحالفة بالعقباء يددون ودهيد الوخيفة واصابه الى عواللذالي ادُوْمَاكَ مَنَاهُ الْوَالْحَيْمُ وَالْفُطْرِ الْوَالْعُنَا لِيَ وَلَا خِزْنِهِ الْوَلْكَا فِي الْحَيْدُ الْحَ عَن السَّا فِعِي إِنَّهُ أَمَّاحُ لَمُن يَعُما وَحُمَّتُهُ وَبِينَ قَالَ فِينَ الدِّرَاطِينَ وَالْدِيدُ لَا عَلَى مِعِيدًا مَدُهُ عَينَا مِنْدُ أَلِا كِالْمُرْدِدِ النَّ النَّي مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَل إنَّا يَعْنَا وَلَمَا كَانَ عَنَا دُونَ مَا احْمَلُطَا بِعَيْمِ وَالنَّوْفِ الْدِينَ فِيهِ فَقَدْ إِذْ كَانَ لِدَى

شاعك يتناف والماحرونية المعردان فأجاج بالمتناف المعالة بالأعلاالتربعة المرضادان بالكولوا والمطاخل البدائية بالمربع المائية مذكون المتعدد كالمرتع في المتعالية والمائع المائع ا علمان والكتروي الكاف كرت بنا والما فالمنون المتح كالورك أخلاب ومورك المعتمة في المال المعتب العديد العديد المعتبد المعتبد المال المال المعتبد المعتبد العديد العديد العديد العديد العديد العديد المعتبد العديد العديد العديد العديد العديد العديد العديد العديد المعتبد العديد العديد العديد العديد العديد العديد العديد العديد المعتبد العديد ا مُرْورُة وَمَلْيَ سَسِلِ اللَّمُ الدِّنَّةُ مِن النَّرُورُة مِلْ الوَّ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يكالكها يفاد فايناعنه والوحيعة يتع ويحلل وإنا يجين أبوبوسف والشابع والالبطار لِعَرَافِ أَيْ حِيدَة مَا لَذَى يَعْلِلْ عِرَاضَ أَنْ فِيسْعُ وَالشَّامِعِيِّ وَجَافِلُ حَدْهُ النَّ التَّيْعِ لوعان الماح دورة المرورة الوقف عليه ويتن إخت احتفيا الضرورة والوك مالف في مادوك عَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ الْمُجْعَلُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّالِيلِيلِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّذِي الللل وَلِيْسَانَ بِمِهُ الْمُ كِبِرُ وسُنَافِعُ النَّاسِ وَإِمْلُهُ الْكِرُومِ تَعْجِهُما عَلَى النَّافِعُ مَالْهُ فَاحِيا الْكَاسِيف والمنافظ الماريج يد كاللاصطرار لم يتنامله هذا الحرالي ي رويم و المراق الماتين في الماتين و الماتين في الماتين في المنافذ الماتين في المنافذ الماتين في المنافذ الماتين في المنافذ المنافذ الماتين في المنافذ ا الشفار عَاجَهِهُ مَا يَسْعِمَا يَدْعِنَ اللَّهِ الفَرْدِينَ لاَبْكُونَ حَرَامًا بِلْجُهَا عَالَهُمُ الطَّاهِ سَعْنَ النِيْقَالَ مُنَا عِنْ الْمُوفَاتِ وَكُوفِ وَكُوفِ اللَّهِ وَالْمُوفِ اللَّهِ وَوَلَا عُوفِ اللَّهِ عِيلَانَاهِدِ وَإِنْ إِلَى الْمُعَالِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُونَ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ للإمند وحة فات اعتاا أبعًا تخبي على الخيرة عندل و ظاهرة والد الح علما الخالف ين عاسة البول بما يودون مواليتي مكنماللم وتؤله إنما يغس الله ومورابيول عالام المنبي والمدعام في المرالا والم تاكوي المنتولية المووي المجلف الاجتساد ما هو بحض المحفور المراع وعابرو وند عزاليتي عليه اللهائة متربعة عرفتنا فالما يتند بال وعليفة بالرجة كبيرانا احدفظا مكان بني في المتمت وامَّا العَدْدُ مُحَالَ لاستنبراتُ خ البولو وهذا عام يفي الإفوال وكابرو ومد عند عليه الله أستبرهوا عرايتول كالهام مند على البرمية ويقال لَهُ وَلَا مُعْلِي إِنَّ الْمُعْلِمُ ولَيْتُ وَكُونَ وَلِيتُ وَلِلْهِ مِعْدِ إِذَا ظُلْتُ عِزِلِنَا وَعَالِمَ عليه مقادمتة بايرويه وخاذ وجعن وفذو كوكا فاناما ويدو تخرير فلوفا فالاعتركا وَاذِا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوارُولُمُ عُمَّا يِعْمَا إِلَّهُ مِنْ الْمُعْمَالِكُ وَلَا عُلَا كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهِ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهِ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّا لَهُ لِلللَّا لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّا لِلللَّهُ لِللللَّاللَّالِمُلَّا عَوْمًا صَوْحِتُ مِ الْكِبُولِ الْكِنْمُ الْمُعْمَالِيةِ بَوْلِمَا لَا فِي الْكِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ النَّيْدُ كُواْفًا وَالشَّامِعِي لِمُكِنْ الإِسْتِوْلَالْ بِمَالِكُ بَرِيلًا فُولِمُ عَسْلَالِ مِنْ اللَّهِ عِلنَظاهِرُ وَلا يُو الْمُ السَّامِ عَضِيمِ للظلم العول يُل مَا يوك أنْ وَللا والما المعنية المعنية عَسْلَة فَاغَا الوَحْسِينَة فَكُلِندُ لَهُ مِرْتَحْصِيمِه أَبَشّاءُ خَلِيمَانُ النَّم والبُولِ الكَّيْدُونِ الانوالا ووالمعشد العليان المالان الانا الكال أن و ل الأجمع طاعة والقول و الما المراح

حرا يفتر بعليا علما حتى لا يوجد العراق بدر الدجالة عيدا الما بدوال الموال الموالة إستغليا الخاطات أوتحل فكالنج الفود واجران جنفة بألكم واستعوا فالجال على الغيرال يحرى والنفوة على الفيلاب الحرول الكال عاد الالل دكر عن المسلمة والالعراداب وللنا سوالإخاع المترددان الفيم إنالينا وكالماس خرادالفات خلافد حرج مِلْ وَلَا مُن اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالمُلَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ تعلافة في بمرار سناب حصوله عليها وبقال لاسحاب أن حيدة أي فرف من عليه الحرافي الخرف تحكيلها وبن عليها المعار عليها وعيره والمايعات اؤالجامنان يحكا فيعداكما طار ولا وأعياه فالله واس الاموريان الحرر شفلت العالم والانتقلت العامر المايعات اولك مذات فلتب كالمنتا فيها على الإنفاد والجزاد الألف فالمراكا كالقلي الحالال الخال العسما البيد ولذاكم في الما و ماالفر و بين اللغي فيا "عَلَى مُنْ اللَّهُ ال وتمانطن ملكاتنا مكاليعناد الامامية والغول تعليات والوال لالفل فالكالحدم البنها بماقاليته اوك أوعيمه وعدواني الإمامة فالفائة والثوري وزفو ومالعا المنزع المؤلي الموالي والمنافزان وخالف في الرود وقال أو خيفة والونو سفة الشامعي مُول مَا اكُلُ لَحَيْد يَجِسُ فِرُوثُهُ الْبَصْ النَّا اللَّهِ وَلِيمَ مِلْلا بُوكُلْ الْحِد وَالدّ ي مُعْلَق عَلَى سَجَد مد هَيْمًا بِعَدُالِا خُرَاحِ الْمُعْرِدِ النَّلَا صَلَ فِنَا فِكُلْ لِمُهُ أَوْ لِشَرْفِ الْمُنْهُ فِي الْعَقْلِ لِلاِلْاحَةُ وَعَلَى مُرْجُدُ عِبُوالْنَا لَعَظِودُ لِيكَ شَرَعَى وَلَيْ فَوَجَدُ ذَلِلَ يَعِبُوالِمَا فِكُلُ فِيهُ لَا نَهُمُ النالِيمُ عَلَى إَحْبَادِ الْحَادِةُ وَوَكِيْبَا أَنْ الْحَبَادَ الْمُكَادِ إِذَا مِلْكَ مِنْ الْعُنَادِ وَالْعُدُوجِ لَابْعُلُ يَهُ إِنْ الشِّرِيدَة نَوْ الْسَادُعُ عَيْنِ مُعَادُ ضَمَّ إِلَّهِ مِرْونِ اللَّهِ مَمْ وَرِجَا اللهِ مَصْمَرُ الأَ وستعي الكلام وتنسيل علوالخلو واسا فالدول مانو كالمخد طاهور فع في وكال مُزْعَالُ بِعَلَمَا رُبِهِ حَوْدُ وَسُرِيهُ وَلَالْحَدْ بُدُ مِنْ إِلَى ظَمَانَ وَ وَالْبُعُ إِنْ مُنْ اللهِ عَنْ كَلْمُ أَرْسِهِ إِنْ الْمُعَالَ وَالنَّي مَنْ النَّي مَنْ النَّي عَنْ الْحِيدُ اللَّهُ وَمُعَالِقَ اللَّهُ وَمُعَالِقَ وَالنَّي مَنْ النَّهُ وَمُعَالِقَ وَمُرْطَلُبُ دُلِكُ لَمْ يَعِدُهُ وَمِمْ الْحُوْلُ الْنُعَارِضَ وَمُخَالِمِنَ الْمُعَلِيدُ عَلَى الشَّلَةِ مَا مُؤود رَبُّ عَزَلُو الْمِزْعَادِ عِن اللَّهِيِّ عَلَيْهِ السَّلَمُ إِنَّهُ مَا لَهَ الكُلِّ الكِلَّا فَيَعَالِمُ وَمَّا مِدُونَهُ السَّاعِنَ مُ مُلَّا مُلَّا الكُلِّ المُلَّا فَي مُلَّا مُلّالًا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِمِلْمُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م مِنْ وَكُونَ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ المدينة فاستُوجَوها فاستَف الجوافه والمعالم عليهم الدلقاج المسَّدَ تَعْ لِينَ بِوَا مِنْ إِن العاد أَنِعَمَا فِالْ النَّيْ عَلِيمُ المِلْطَافَ بِالمِنْ الْكِلَّاعَلَى الحليم يَعْجِيعِ الرِّوَالْمَاتِ وَيَدُالْ الرَّلْحِلْ وَيَجْلَاهَا لاَتَّالُوا مِنْ فِو الْمُاكَادُونِهُمُ الْمُعْلَا لَمُنْ الْمُوالْمُعْلَا الْمُعْلِلْا لَمُلْكُ الاُلْمَةَ وْلَاوْكَانْ وْلِكِنْ جُسْما لَكُنْ الْبِينِي عِلْيَهِ الْمُ الْمُتَحْدَدُونَهُ فَالنَّا مِنْ اللّ المراز المناك والمنافق والمنافقة المنافقة المناف

الدُّ مِعْمَادًا مُعَالِمُ وَعَيْدًا لِمُعْلَى وَأَوْالُو لِلاَسْكُرِي الفَعْمَاعَ وَالْمُعْطِلْفُونُ الكُولُالُونَ المُعْرِفِينِ النفاع والعنف والناد ووالعي والمنداب وقدروى أسجان لحديث وطور بعروقة أزعوا والعرب ساكلوا وسول مية سلى المد تعليدة والدعوالفراب المنت دولات تفال يسول الدرمالية عَلَيْهِ وَٱلْهِ أَيْتُ وَقَالُوالْعُمْ فَعَالُ عَلَيْهِ الْمَ عَنْفُونُو وَلَوْ فِيلًا عَلَيْهِ السَّارِ عَالْمُ اللَّهُ عَالْمُ السَّعِيمِ عَلَا لِاسْكُارَ الْحَدْمُ وَلِيعَانِ الْمُلَاتِ وَحُرْمُ الشَّرَاتِ لَكُحْدُ الْحُلَّانُ مُسْكِرٌ الْمُلْكَثَّلُونَا فَيَ الالمنيز النخومة بعينها كالخرو فأدوى المحاب المريب والعاقف فيهم المنهوة المناسبة الما المناسبة والمناسبة وال أخرجة فناا بوعيدالله بني مَلَكَانَ مَلِع فَلَ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وكالرزوا والمفاولة والكالم وكالما المالية المتابع فالمقابة فالمنافقة فالكالم والمالة و العُينَا وَالْنَي لاَيُ النَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَنِمَا الفُغَاغُ وَقَالَ لِوْهَا شِمِ الوَّاسِطِيِّ الْفُعَّاغُ يَسِفُ الشَّعِيمِ فلداف مفوخي وفان ركد والمسلم الغيراة الني يكي عنها وسوك موسكي المكاعليد والد هِ الْاعْكُرُكُ وَقَالَ الْوَحْيَى الْاسْكُو كُونْجُورِلْكَ شَهِ وَاذِالْكَانَا هُلِهِ وَالْإِبْعِ وَاقْوَالَ مناوجه وسنعدى أعماب حليله فالمانوان مركب الفقاع وهاويتناول والتمار الاخاد ما هُوَ أَضْعَفُ مِّلْدُكُنَ أَوْ وَكُونَ يُسْتَغِينُ وُلِلسَّمَاعَةُ عَلَى لِإِمَا سِّنَةُ فِكُومَ العُقَاعِ وَعَالِلُ مِلْ إِلْهِ وَجُو سُرِي العَقَالَ وَأَحْمَا لِلْمِينِ مِنْ عَنْهُ وَمُنْ مُعِمِهُ وَكُلْكُ الزالنادك وسود فن وفي وفي السنتا الفي المحدث لولاالحصية فواتنا فالمؤى تَعْرِدُ فِا لَيْهِ مِنْهُمُا مَنَتُ مَنَ الْمُعْرِكُ فَيْمِ الإِمَامِيَّةُ الْعُول بِأَنَّ الْخُرْعُونَ عَنى إِن الْمُنْ مِن وَلَا كُلُا إِن مُولَ وَالْحَوْمُ الْمَكِن مَعْدَدُ ا وَخَالَفُ الْمُالِمُ الْمُ المدالة ودهنواال ما محترة الخرودلينا على حقة مادهنا المواعا والطالعة عالى لا تخلفون فالمائي والسائلة على معالما المائلة الم الني ويناظاه ولاياب اؤما أشبهه ونيكن فاحدام النياع الفوف يتراك فلنروان النفرقة يمنه اجلان الإجاح والتعورضا المائزة وته والانتها والواود وتعليم خرم الدر ودر استاك يولها فيواشاع يكون التي يوادوك في المراد المرا أَخْمَادُ الْمَادِ صَعِيعَةُ لَا لُوْحِتْ عِلَا وَكُولِلاً وَلَا يَكُونُ الْمُؤْلِلا وَلَوْ الْعُاطِعَة إلى المناعامًا ما يُدِّعِيه المروع والنَّصَاوك ورْخُلِيل مِقَالِم وَلَا عُرْفُكُ منه عليه مخالد واعلى المنابع فكاري كديم المول فيه ولاجت والم هُوُ لا المُنظِلُولَ المعَوْدِونُ مِا لَكُونِ اللَّهُ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنْدُ الْمُنا مِنَهُ الْدُالْفَالِينَ الخرجة لأنفسها الديفللة مي إذا ظرة مهاما تعليه والى الخلي كلت وظالفا الفاضي وَمَالِنَ وَوَلِيهُ وَالْوَحْسِدَةُ لِوَا فَوْ لِلْمُامِيَّةَ مِمَا عَكِيمًا وُاللَّهُ بَوْلِدُ عَلَيْهُ وَيَعُوفُ وَالْعَ

حَرِ إِيفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا يُوحِدُ عَلَا إِنَّهُ مِنْ لِلْكِالْ وَعِنْدَا لِإِلَا مِنْدَ اللَّهُ لِلْعَجْزِلَةُ مِنْ أو يتقليل الخالفال أو كال قيا أنه الفرد واجل تجيفة بأنه واستعوا عالجات على تفراليجره وان وافقو على الولاب الجروال الخال عا ولذال وكالعنال الديوالالالالا كليلنا سدالاخل المعردان العيم إنالينا وك عاص حردالفات حلاف مناه مل ورفي اولان المنواف المنوا الماحة المال واسم الحل المال الماعن على صفة محمومة ولا فوق برك سناب حصوله عليها ونعال لاحتاب أن حبيفة أي فرو في برغ لله الحراع في الخرف تحكيلها وبرع للنوالما وعليها اوعبر ورالما يغاب اوالجامدان حي لا وحد الدا طَعْ وَلَا وَأَجْهُ وَالْهُ وَ قُوا مِنَ الْمُورِطِلُ الْحِي مُعْلِمُ الْوَالْحَلِ وَلَا مُعْلِمُ الْيُحِدُّوهِمِ المايعات اؤللجا مدات فلتب كلامنا فهاعلى الإنعلاب فالخز إذا النبيث المالكية كالعلي فالخالال الحل ملعسمانا ومد وكذلك عي فالما و فالعرو في في الله العروب والمناف المناف ا ومايطن فبالالا الملاف وادالا مامية والغول تعليات والوالا بلغاله الكريخة البِّمَا مُم المَّالبِيَّدُ اوِلَ اوْعَبْمُ وَعَدْوَافِي الإمارِيَّةُ لِهُ مَالِكُ وَالنَّوْرِي وَرُفْرُومَ النَّالِي المنتزع المؤليخاصة أشال فؤالك وخالف كالزوج وفال أبو خيفة والوبوسفة والشافعي كَوْلِ مَا الْكُلْ لِحَيْدُ يَحِسُرُ فِي مُعْلَمُ الْمُعْلِسَةِ وَهِدَمِّ الْمُؤْكِلُ فَيْ وَالَّذِي مُلْ الْمُ هَنَا بِعَدُ الْأَخْرِجِ الْمُلْاسِلُ فِنَا فِكُلْ فَيَهُ وَلَيْنِ مِنْ فَالْعَقْلِ لِالْاحْدُ وَعَلَى مُودَهُ مَدُولَ الْمُعْلِمُ لِللَّ شَرِيعِيَّ وَلَيْ يَوْجُدُدُولِلْ فِي لِعَالِمُ كُلُ فِي الْمُعْلِقِ اللَّ عَلَى احْبَادِ الْحَادِةُ وَعُدِينِنَا أَنْ الْحَبَادُ الْمُكَادِ إِذَا مِلْ عَبِلَا عَالِمَا وَمَا وَوَالْعَدَ يَمَا يُوالشِّرُيدَة نَوُ الْسَارُحُمُ عَنِي مُعَارَضَةً ما حَبَادٍ مُرْوبِهَا فِيثًا ثَهُمْ وَرِجَا لَهُمْ مُتَعَمِّرُ الأَا وسيعي الكلام وتضير فلوالخلة وانسا فالدول مابوكك في ما المواقع وعرف وكال مُرْفَالْ بِطَهَانَ مِوجُو دَشْرُوهُ وَلالحَدْ بدُ مِنْ إلى طَهَادَ مِو وَالْبَعْمِ فَرْبِهِ وَالْدِي بِدَلْ عَدَى كُلْمَارُهِ إِنْ لِلْإِصْلُ إِللَّهُمَانَ وَالنَّجَ إِسَدُ فِينَ النِّي تُعَلَّا فِي كَلِيلِ فَوَعَ وَمُرْكَا دُلِكُ لَمْ يَعِينَهُ وَمِمْ الْحُوْلُ النَّ تَعَالِمِ مِنْ الْعِيدَ الدِّيمَ الْمُثَلِّدُ مَا مِرْدُ وَثَنَّهُ عِن لَكُوْلُوا لِإِنْ عَالِمَا مِنْ عَلَى الْمُثَلِّدُ مَا مِرْدُ وَثَنَّا عِنْ لَا لِإِنْ الْمِنْ عَن اللَّهِ يَعَلَيْهِ السَّلْمِ النَّهُ قَالَ الكِلَّ إِنَّهُ قَالَ الكِلَّ الدِّي عَلَيْهِ اللَّهِ المُعَامِدُ وَمُعَامِدُ وَمُعَا مِنْ السَّاعَ فَي مُعَامِدُ وَمُعَا مِنْ السَّاعَ فَي مُعَامِدُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُ وَمُعَامِدُونُ وَاللَّهُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَالْعُلْمُ وَمُعَامِدُونُ والْمُعُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِدُونُ وَمُعَامِلًا مُعْمِدُونُ وَمُعَامِلًا مُعَامِدُونُ وَمُعَامِلًا مُعَامِدُونُ وَمُعَامِلًا مُعْمِعُ مِنْ مُعِمِنُ وَمُعِمِلًا مِنْ مُعِمِنُ مِنْ مُعَامِدُونُ وَمُعَامِلُونُ وَمُعَامِلُونُ وَمُعِمُ مِنْ مُعِمِلًا مِعْمُ مِنْ مُعَامِعُونُ مِنْ مُعِمِنُ مِنْ مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعِلَّا مُعَلِيعُ مُعِمِلًا مُعْمِعُ مُعِمِونُ مِنْ مُعِمِلًا مِنْ مُعِمِلًا مُعِمِنْ مُعِمِلًا مُعْمِعُ مِنْ مُعِمِلًا مُعْمِعُ مُعِمِلًا مِعْمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِمُ مِنْ مُعِمِعُ مِنْ مُعَامِلًا مُعَامِعُ مُعِمِعُ مِنْ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمِعُ مِنْ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمِعُ مِنْ مُعِمِعُ مِنْ مُعِمِعُ مِنْ مُعِمِ مِنْ عُرَيْدَة فَلَا عُلَا مِنْ عَلِيْهِ السَّلَمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل إلى لفاج الصّد وتوليت والمرابو الما وأيدًا فارات عليمالم طاف بالمنت الماعلى الماء يَعْجُبِعِ الرِّوْالْمَا تِوْبُدُ الْالْوَاحِلْ وَرِجْلَاهَا لَأَعْلُوا مِنْ يُولِكُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعْلِلْكُمْلِكُ الاطلار ولو كال ولا يجسَّا النوع النوي عليه المراسي عليه المراسي عليه المراسية لابدل على الطَّهَا وَالْمُا الْفَتْضِي حَقَهُ حَلَّم عَنْ وَالْمَا وَالْمُا الْفَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

الناسفالا أعلا وكالكول والديالات كمركز الفقاع والمتفطلفون الكوللذي فترميف المناع والعنا والناو والفي والمتداك وفدروى أسحام الحديث وطوف بعروف المرافية الغيب الفائد وليعد سلح است عليدة الدغوالة عوالفراب المنت ومراتفي فكال والمانية مالمن عَلَيْهُ وَالْهَالِبُ عِنْ قَالُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ فَعَدُوهُ وَلَهِ فِلْمُ السَّالِ عَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ والانكاراله ومؤلف فالعظالة عكرم الشرال للحر الدافان سير المدلة والما والعيرا فينوعة بعينها كالخروة فددوي المخاب الحديث والعامة في كفيهم المنفهوة المناعد الانجويكان بكن النفيع وقال أحد شي بكان ابن المناد والما وقال المرد فالالم عبد المدين المدين والكان على المراد العقاع وبكن أن الماع والاسواف وَالْ وَلَا إِنْ هَذِهِ وَتَكُرُهُ وَ مُالْ الْمُدْوَدُونَا عِبْدُ الشَّارِسِ عَمَا لَكُمَّا إِنَّ عُنْ ضُعَ قَالَ التُيْرَا وَالْيَ لَا يَا لِيْنِي عَلَيهِ اللَّهِ عَنِهَا العُقَاعُ وَوَالْ الْوَهَا شِيمِ الوَاسِطِيِّ الْعَقَاعُ وَسَالَتُعِيمِ الذائر وهوج وعال ود والمسلم الغير الوالم يمي عنها وسول الموسل الما على على والله هِ الْاعْكُرُكُ وَعَالَ الْوَسَى الْاسْكُورِ لَهُ مَحْدُولِ الْمَاسْدِ وَالْوَاكُانَا هُدِهِ وَالْمَاسِعِ وَأَقْوَالَ شيروبه وسُعَدِين أصَّاب حَلِيمْهِ حَاللًا بَوْلَا عِرْبُ مِي الْعَقَاعِ وَعَيْرُ تَعَالُونَ وَالْحَار الأخاد ما فَوَ أَضْعَفُ خِلْدُكُوا مُ وَكُونَ يُسْتَغِينَ وُلِاللَّهُ مَا عَدْ عَلَى الإمارِيِّيةُ فِي عَلَى الفقاع وكالأن فانه وجو سنخ العقابا وأحكا الحريث شرع مدوع معه والالك الزالسادك ومود وفروف وفراست فالمعاملة ويشاكوكا العصية فرواتنا فالعوى تَعَرَقُ فِا لَمْ مِنْهُمُ مَنْ اللَّهِ مِنْهُمُ المُعْرَكِفُ بِهِ الإِمَّا مِينَةُ العَوْل بِأِنَّ الخَرْضَةَ عَيْنِ لِكُلْ مِنْ وَيُعِينُ كِمَا إِ عُولَ وَأَنْ حُرِيْهَا لَمِينَ مَجْدُدُ اوْطَالْتُ اوْ الْمُعْبَاء عُدُولِ وُدُهُمُوا إِلَى مَا سَحَيْدَةُ التَّرْعِ كُلِيثًا عَلَى حِيْدٍ مَا دُهَنَا الْمِواعِ إِلْطَالِعُهُ والم لا تقلعون فيادكنا و والدات مع عنوالم الله على معوالما المالية ومنه الني وبالطاهو كار ادا استهه وينون والمتار التباير الخوال المتار والمتار والمتار والمتار والد النزية ينها ولان الإجاع فالعورضا المؤدومة والاهاراد وتعديد خُرُهُ اللَّهُ وَذَكُوا مُسَافَ يَجْمِهُما فَيُواشَاعُ وَكُلَّ النَّهُمُ وَكَا فَعَلَا مِكَ فَكُوْمِهِما المارالماد صعبعة لالزجد عاي ولاعلاه لانتزك عاد كرا و الادلة العاطعة بقلفان الاخبار ما ما من عبد المركة والنصاوك مرتجليل مقاليم كما مكتب وَهُمْ عَلَيْهُمْ مُعَالِدُ مِنَا عَلَى أَبِينَا مِنْ فَعَلَى فَيْ مَعْ الْعَلَوْلَ عِنْهِ وَلَا حَتَّا مُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُعَالِمَةً وَمُونَ وَالْكَارِبُ فَعَنْ مُعَالِمًا مِنْهُ الْكَارِبُ فَعَنْ مُعَالِمًا مِنْهُ الْوَالْمُعَلِّمُ وَمُونَ وَالْكَارِبُ فَا مَنْهُ الْمُعَالِمُ وَمُونَ وَالْكَارِبُ فَا مَنْهُ الْمُعَالِمُ وَمُونَ وَالْمُوالِمُ اللّهُ مَا مِنْهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ مَا مِنْهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ مَا مِنْهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل المرخلانفسها الاستلكة مي إذا ظرح حيمًا مَا سُعِلْ مِهِ إلى الحَلِيِّ الدَّالْ المُعْلِيِّةُ وَعَالَمُ السَّاضِيةِ وَمَالُكُ اللَّهِ وَالْمُو حَسِمَة نِوا فِنْ لِامَا مِنْهُ مِهَا كَلِّمَا وَالْمُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَدُهُ الْبِينَ ٱللَّهُ الْمُنْظُونِ مِنْ فَسُلَّمُ وَأَمَا مِنْ مُنْ تَعْلَقُ مُنْ كَالْمَا مَلَى تُحْرِيدِ فَاللَّهِ وَقِعَالُ لَهُ وَالنَّهُ إِلَّا فِي فَرْدُونَ هَمَا النَّهِ وَعَرْجِهُ مُلِكِّمَ الْمُكَّالِ لِللَّهُ وَاللَّهُ كَالْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّ ويتعلله وزوى أنشأ أتذكال لاشترك بالتوالية ليخوسق والولايول فيوال المالا تَعْدُولِكُ فَيْعَلُوالنَّ لِا سِّرَا لا وَالسَّاعَلُونَ فَلْ بِلْلْمُعَالِثِ اعْدُوالثَّنَ وَوَالْمَا وَوَلَيْتُ وَ الهذابقة الباستة والشاكلا كالمتاعدة عنها ليغيرف بقائمة وحيها ودالك الكالاستماالا مُعْمَرُهُم واصل مُعْمِ اللَّهُ الدِّلكَ الدُّوكَ فِي الدُّريعِ تَدِاسَتُ مُعْرَفُهُ والدُّوعِ وَعَد عُلِنَا النَّاوِيلِ الْحَالَ اللَّهُ مُن لا يُسْتَبِّرِي وَالْهُ وَلِلْواسْتِيمُ الْدُولِلْ وَلَا يَعْدُمُ عَدُا لا وَلا دُورَ وَلِي عَبِي عَلَى النَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَى مَا وَوَهُ الْوَجِبُ تُحْمِيلُهُ وَالْمُؤَلِّدِ الْمُؤَلِّدِ الْمُؤَلِّدِ الْمُؤَلِّدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤلِّدِ الْمُؤلِّدِ الْمُؤلِّدِ الْمُؤلِّدِ الْمُؤلِّدِ الْمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَهُ الْمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَهُ الْمُؤلِّدِ اللَّهِ الْمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَا الْمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَا لِمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَا لِمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَا لِمُؤلِّدِ اللَّهِ وَلَا لِمُؤلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لِمُؤلِّدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ عَلَى الْمُعْدُولُ الْمُنْتِرُمُ الْعُنْعُمِي الْمُحْتِيمُ الْمِنْ الْمُعْتَدِيدُ وَدُحْتَمُ العَذَابُ وَعِيْدَ مَنْ الْمُنْ الْنَ سَمَا يِلُل إِجْمِعًا و كَانِسْتُمُعَى فِيهُ اللَّوْعِيدُ مِلْ فَالوَالْمَ لِمُحَوّالُو اللَّهِ عِرْجُيْنَ أَمْ يِعِنُونَ فَعُطَامِلَ حَيْثَ لَمْ بَعُنْوَعَ جُزَالْمَوْلِ مَعَ اعْتِفَادِ تَجَاسَتِهِ وَمِنْ فَعَلَقَ أَلَى " والمنتفذالذ عبك لانخالة كأش احتزافلاد لاعترانطاهم والغد تهذاالتاويل تتنفظ استد لاكلام إلك مركز عنيم الكلام على هذا التاويلك تدينوك لان كال المستن والبول مراعيقاد كالمتبه وهذا لابداع على كالمتركل والتابدل على خطاء والتدم عَلَى مَا بَعْنَقِهُ فِي مُعَلِّوْكِ مَا يَسْتَقِدْ كَاسْتَدْ بُكْنَ اللَّهِ لِللَّهِ فَكُورُ تَعَالَكُ مَانِ لِيلْحُ مَعَلَى جُلْسَمِ عَيم الابوالِ وَهُوَ الْمُسْوَعِ وَالسَّلَةِ عَلَى إِنْ الْمُراشِدَا طَاهِمًا لِإِنَّهُ كِنْتُ النَّمَا بِعُدْ الْنِهُ الْمُعَدِّ الْمُعَالِمُ المِعَالِمِ وَدُولُ كَالمَتَا إِنْهِ فَالمِعَدَّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدَّ الْمُعَدِّ الْمُعَدّ كابلون الإعلى الكبائر ومالين على وكالعنداب على فاجله عند و وعليه العاصى كناب وصفائد من فير إخانة وكالمعرة الصاعلى مدهد الفايليم الادعاء إلائم العقدون النَّجْعُ العَّامِي كِمَّا مِرْدُواللهُ بُسِيِّي العَدَاتِ عَلْيَ كُلِي مُمَّادَةُ وَعُمِّ اللَّهُ هَمَاللَّهُ كالتغاج اللبين عن يُح والعاص وإمّا بعول على سي اللاشاقة هذه العيدة أصف مِنْ اللَّهُ وَالْمُورَادُ وِالدِّكِرِ مُا تَكُلُّ عِنْكُ كُمَّا فِرْفَامَ الْفَيْرُ لِلَّهِ عِزَالَدٌ يَ تَعَلَّقُوا إِنَّ عِنْكُ فَالْمُوالِدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُكُمُ مَنْ اعْلَمْ وَالْمُورِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ عَنْ إِعْلَامُ مِنْ وَ ومَالنفرون بِولامًا مِنْهُ النَّهُ جَوْلِ لَيْ التَّوْمِ الْعَنِي وَادْا كَاكَ يَعْدُولُ السَّالْ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَقُ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَ وَالتَّعْلَقُولُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُولُولُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُولُولُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُولُولُولُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُولُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُ وَالتَّعْلِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ والد بكن عالل وخالف الفائل العالمة وك ودها الوحيية واصاب الحدالا الداعان منا والله وكالعط إدالكما تولا عنوا وكالا والله الدواكا والمان وا مَدُهُ فَينَا لَعُدُ أَلِا جَاجِ المُعْرَدِدِ أَنْ النَّيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ النَّالَانَ عَالَم المُعْرِدِ وَعَزَالْلاَ مَمْ إنا يُنكاول فا كان عَن ادُون ما احملط بغيره والتوف الدين فيه فلل الدين الدين

شايك يد وَمَا مَا وَمُوالِنَا حَرِهُ مُلْتِ الْمُعَوْدُ الْنَجْلُ فِي يُوالْفُتُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْ المنافرية كالمختاف المنافرة ال مذكون المنفذ يحمام ومعفو والتعالى فيركا كالتروات المعتمان تخل ويوالله فالمراج التراعلي كلهان والبلجر والاالمناك كرن بدخ الما فياحو شاخ كالوتوك أخلاف بيد وكاول عَلَيْهِ وَيَعِيمُ وَالْخَالُوا يُعْجِبُ الْعُرُونِ لَيْهُ مَعِلَمِهِ الْمِلْالِمُمْ عَرِيدًا مِالِلِعِلَا فَعَ خرورة وعَلَى سِيلِ النَّمُاوِى حُلَّعِلْ المُتَدَّة عُ الفرورة والمارك الوعاد خال المرض والمارك كالكذكا ينا وكات المناعب والتوحيعة يشخ وتخالي وإثماعي يم أنوبوسف والشاجع والكابطك لعرائ يحيفة علا ي سطال وراض وسفى دانسانع وحمان كالتوعيد وقان أباح ذلك المضرورة لو فع عليه و يكن إخيسام في الضرورة والن على الناني ما دوك عَنْ عَلِيهِ اللَّهِ وَوَلِهِ إِنَّ اللَّهُ لَهِ مَعَمَا مُعَمَّا مُنْ مُعَلَّمُ وَعَلَالًا وَعَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالِلَّذِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّذُلِّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّةُ لَا لَا لَّالَّاللَّالَّالَّالَّذُلِّلَّ اللَّهُ لَ وَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنَّا مِنْ وَالْعَالِمُ إِلَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِا عَلَى النَّافِعُ مُالْحَنَّا فِي النَّالِينِ ون الله الماري و الله المنظم الله المنظم المن الله المن الله المن الله المنظم ا الشَّعَالِ عَلَيْ مِنْ مَا يَسْعِمُ اللَّهِ الفَرْوَيَّ لَا بَكُونَ حَوَامًا بِلْجُنَاحًا مَفْ الطَّاصِدُ تَشْعَلِي النِّفَالِ عُمَّا حُرْمٌ يُوسَائِرُ اللافات وتَعْفِيفُ للنَّهُ وَمُ الْهِ دُولَا عُلُولُ عِن الْفَاعِبِدِ وَالْفِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِل للإسدوعة والماعما المساعية فالماع وعدواع ظامره والمحضي علنا عليه وعاسة البول ماج وو مع البي عليه اللم وفوله إنا يغس ألا و دع والبول عالام المنبي والمه عام ين ساور الأبوال بالمويو لينسلو وجونًا لا يكون الإبحث وما هو بحن المحذر الناء وعابر ووند عزالتي عليه الهرائة مؤبعة عرضة المائها بمند الله وماليعة بالناء كبرانا المدفعا مكان بتريف التيت واثنا العدد كان كالمستبر والتوليد فقاعام فيج الانوال ويُهابروونه عند عليه الله استبرهوا عرايتول كالهامة عداب العبرسية فعال لهو المعنى إن المبالا الأحاد ليست ويحت في فالشريعة إذ اخلام المال المعالى المالة هلو عاد عنه بايرويه وخاد وطيع وفد وكا فاساما ويوع فن وظروا فالما المعنى كان وَادِّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلِمَا هُوَ يُحْرُو إِلَّهُ وَالْكُولِ الْمِنْ الْمُ يُولِعًا لِإِنْ لَالْكِيْنِ وَوَجِهُ وَوَجِهُ وَالْمُعْتِ النَّى دُكُوا هَا وَالسَّاوْمِي لَا لِكِنْ الإِسْرِدَ وَ الرَّيْمَ اللَّهُ مِنْ لِالْفَالِمِي لَا لَهُ وَاللَّ وريد ولا يو المراس مع المعلم المعلى المراد المراد والمراد والم عَسْلُهُ فَأَمَّا الوَحْبِيدَةُ فَلايدُ لَهُ مِرْ تَحْصِيمِهِ السَّاءُ خَلِيمَانُ النَّم والمول الكُنور لان الإفرون عند التعليل في الما يوى أن يو ل الأجي كا عدون والعرائع والما في و

تَعَامَنَةُ لَلْهُ وَلِيهِ إِنْ يُفْرِيهُ وَخُلَفًا فِي الفَعْلَى فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المُعْلَى لاكنت مواليها والإبآن في كالمالية الإنالية المنازد ووكان المالية في المالية في المالية في المالية في المالية المالية المالية في المالية المالي مالك المناوة المتواف المنه أن الغيوب بمراحان والمعان وماكوى فقير بعدا لانتار وقده والمنظف المال المعاركة عن المنظمة المنابعة والمنا المنطقة المنطقة والمالة والمالة المادة الماد المنتفى بهادا الملي في فيراط بالأطبال والمادة وال وَالْمُ إِنْ الْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُمَاطِّن اللهُ الدُّ الإنمائية بع وَلقافِه مُوافِقً القول بان المتناع في الدين بنظام المن الديور الديور المناه المام بعد المرافق من عدول ووالعام فيد والدان كاللي وفي والونوسة والادراعي وجورواان كون الجيار مُعَوِّلُهُ كَالْمُ كَالْمُحْتُلِ مُعَلِّلُهُ مُونِعُلُ مُعَلِّلُهُ مُعَلِّلًا لِمُعَلِّلُهُ مُعَلِّل المُعَال يُما عَيْلَ الدِوكِ فَكِنْ عِن الْمُعَنْزِينَ فِي أَنْهُ قَالَ إِذَا أَشْتَرَكَ الرَّعِلْ التَّيْنَ فَقَالَكُ النَّا مِعْ الدِّعْتِ كالترفيد التاريفهوا فيكارا بداحتى بتؤل فللمنبث ودهب الاحتيادة ودفران اند المجوز النابش كالجياد الله وتكافي فالمعالف أاليغ ومورة والانا من داللاعلى صَهِمًا دُعُمُنُ اللَّهِ الإِخَاعُ المُؤكِّدُ وَأَنهُما مَا تَحِيُّ وَالشَّطِ إِنَّا وَفِعَ لِمَا مُلْكِالِ المنسواطَّة عَلِق إِحَالَ مُا يُتِلِيدُ الْعُولِ الْقِصْرِ فَيَا كَالْتُصْرِيدُ مَلَى النَّلَاثِ فَكَاجَادَ أَنْ يُتَعْمَى وَكَالِمُ عَلَى وَالْمُلْكُ يُنْتِكُ مِلْكُ الْمُوعَالِحِ فِيلَ وَبِلَ يُعْفِرُ الْحَرَضِ إليهِ وَالْمُعْمَ وَالْمُلَاكِ مَلِعِالُم مِنْ إِنَّهُ مَالُ الْمُمَا زُخُلُتُ فَالْحُوابُ عِنْ ذَلِلْ النَّ هَمْلُ حَوْدُ المِدِ وَوَلا يَتَا النَّاجُمَاد المعاد لا مُلْ عَلَى الله الرِّيدة وما والمراكة بالالالون عناد الجياراكد مر لله المام ولال صَلَوْعَلِيهِ اللهِ الذِيَا (ثَلَثُهُ إِيَّامِ لَا يُنْغُولُ إِنَّا يَا عَلَيْهَا كُمَّا لَا يَنْعُ وَرُّ لِمُعَا إِنْ هَنَا كَانْ فِي درا فالخيا بالقرط على الفكن مورد ود حوال الفرية الباوج ليسيد عاملات وتنويه يُدُ الْفَكْنَةُ أَيْشًا لَحُولًا كُونَ لَا يُعْدَى يَهُ هَنِهِ الْمُكْرَةُ أَعْلَمُ لَهُ الْمِنْ الْمُكَالِكُ وَالْمُعْدَالُهُ الْمِنْ الْمُكَالِكُ وَالْمُعْدَالُ الْمُعْلِمُ مُعْدَالُهُ وَالْمُعْدَالُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّا لِللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل البيع يَوْمَوْتِ هَنَا الفَوْدُ مَسَدَ اللهِ المَا وَيَا وَجِمَ الفَوَدُث بِوالإِنامِيَّةُ النَّولُ الذو لارة يكولونك وواليوولا مرااروج وزوجته ولا يُراكنون والمبرولا يوالعندوة مَولاهُ وَخَالُفُ مِن الفَعْمَاوُ يُودُولُ وَالْمُعْتِواللِّهَا مِن الْمُعْرِعَدُ وَلَاهُ وَقُدْ كُلَّ عُومًا بِفِيمًا متايلة وود والموسل الدكا الما كالمتاد المتعاد بالمنظاف المنطقة والما المتعاد ا وَكُونًا وَعَلَىٰ إِنَّ الرَّا وَبِهُ كُلُ وَالنَّهُانَ بِلَفَظِ الْكَيْرِ مَنْ فَي الْعِيكَ اللَّهِ فَالْفَال وودكرا فيالخا فالتفاق ووي فلنكاث إلياد كتولونتان فلادف وكالسور ولاجدال الجيئة وتقطة عليماللم المعاوية ستواولة والأعينم فارخ ومعنى ولا يجله منتى المعرواللتي وَإِنْ كُالْ بِلَغُطِ الْمُرِدُّ وَالْمَالْمِنْ وُسَيِّلُهُ مُلاسْبُمُهُ وَعُنْ الْوِلْ مِنْهُمُ الْمُلْكَالِم والمالان فيبوعال ليسيد ولايتطاروا برالات ارولنيه والتذاذة

والتازاف والفكاف والالفارا والمفرال الأوب الوالد المناه والمناه والمنافق Library AND SUBSTANCE OF THE STANK وكالتنافي أدلافا لافالتوسيخيفا واجد وتأفراد كالإيجاد لشا المساكا فالمير المن خراس المنه والمنته والمناف والمناف والمنافع عن والدول الدول ا المُكَانِ اللَّهُ اللّ عَالِي الثَّوْمِ لَمُنْ وَلَوْمُ مُرْمِلُ وَعُشْبِهِ فَا مَا يَعْفِرِهِ وَلَا يَكُونَ فِي الْفِيدِ عُلَةُ مِنْ ذُولِ النَّسَا فِي يُنْ مُنْ وَالْقُبْلَ وَالْمُؤَمِّرُ الْمُؤْمِلُ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ لَهُ وَالْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْحُرُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللّل والمعقال عناله عجة لتستها والعائدة لايقات لايقات البعارة فالمقال المائة المنا عَلِول مَنْ اللَّهِ وَإِلَّا كَانَ الْإِمَا مِنْهُ مُعْرِقًا لِمِنْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمِلْمِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمِعْلِقِي الْمِلْمِيلِي الْمُعِلَّ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمُعِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْم منهج المتوان لانطهاد بالوالغ والدوك كنام والاشعيفة كورانا تا والدوال المنية عالاي كانتاا وحيتر واجتدالة الجاآنية والاكانت الشكوة فيلا فجودي المعرف في الادل وخالف الدينة جيع اللغينا والإالحد المحدد المعدد الما المنينة لأذ والدباج وليلكا معد الإخاع المترجد فوله تسان ختمد علي المية وَالْفُورِم عَيْثِ النَّ يَتَنَا مَلَ عُلْنَ مِ يُوعِ لِنِمَا مِلْلِينَةِ عَلَيْمَا النَّيَا اللَّهِ الْا سَبِوالسِّنَةِ بَعْدُ الدِّبُ إِخْ وَمُلَا فِيجِهِ الْحَدْمُ الْانْفِي عُرِومِهُ وَالدِّبَاعِ لِمُنْ الْمُ الْمُعْتَوْمُ الْالْمِنْ وَمُولِلْهِ وَمُا يَعْنِ إِنْ يُذَكِّرُ عَلَى سِيهِ اللَّهَارُ مِنْ اللَّهِ عَارُودُونُ وَسَطَوْدُهُ فِي لَكُونُ عِزَالِنِي طَلَّهِ السَّلَمُ والداد كالمتعوظ مرا المتناف بإهاب وكاعتم في فالكن مرتبته في الماليك مرتبته في الماليك الماليك بها بعد الدين و عواصفهم أن اسم الإهاب عنه في الماء من الدياج والإسطاعة معد علق المن الاهابرام العلامة والعالق وعد علم المن المات الإهاب الديها ش كادان بدعى في الحاد مفاية من كان اعترت لم كايود وتفعرا التي عَلَيْهِ النَّالِ وَوَالْمَالِيَا وَمُوالِيِّنَةِ وَعُلَاكِمُ اللَّهِ وَمَا عُمُا طَهُونَ هَا وَيَ وَمَا اللّ والماج المرابعة المرا عادة وفي علاقت طبط والمتهى عريد والدوناة والانتهام التي المتحق في المائة المحتى في ها الندى ولولونيطان عدر الخيز والمعطاه والفوالو الكلي وقد عفوران عمل المتراف عَلَى الشَّوْمِ فَانْ رُويِدُ مِنْ وَلَهِ عَلَيْمِ اللَّمَ إِنَّا إِلْهَا إِلَيْ فَعَدْظُ الرَّالْدُ فَقَادُ وَلَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّل

الذيك وتوكو وكالجافي البيع منها والتكاف والمال عدوما فكيف يجوز الرائد عيال عسي وَمُوحُودِ لَا لَكُونُ مُسَاءً مُن اللَّهُ مُن الْفُودُ وَ إِلا اللَّهُ التَّولُ عُومِ عَ الْعَالَى وانتياعه وكالالفقار الفالغون فدوائه فلادون عن الانداهية بالفقاع والمتاالا جَاعُ الْمُرْدِكُ وَالسَّالَ الْمُنْ عَلَيْهِ السَّلَّةُ عَلَى تُحْرِيهِ وَعَوْلَ فَدَعْبُ خَطْرَ سُنورِهِ وَالأَوْحَظِّر منافة كالمانتكاجه وتنعيه والغرقة باللام فاحت فالماجالانة مت عَنْ الْعَرْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِينَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُولِينَا وَمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَال اللايع بعدالعفوليفن وينفله الفرسطا لمستاخ أحق يمتا يتد ويمز فلنوانا مرمان مناف أمام والم معفر المبتاع المريكان النالغ الجياران ما فتخ السرو المعام عين والتقال طالبة عَلَى النَّغِيلِ وَالوَ فَاوِوَلَتُولِلِنَاعِ مَنَى البَّرِينَ فِي فَلْكُونِمَا وَالْوَفِلْكُ الدِّيعِ فِو عُنْهِ الْمُلْمِاللَّهِ كانعزع المناع دولالا مع فان هلك بعث كالفلتة والانام كالعز كال التابع و خالف الانام يُعدُولُ وَأَرْ يُعِلِّلُ حَدَّسِمْ مِهَدَا اللَّهُ بِبِلِلَّوِي رَبَّتِهَاهُ وَلِيسُلْنَا عَلَى عِيمَةٍ مَا وَهُمِّنَا إِلِيهِ الْاحْتَاعِ المتوكد وإنا فلناان المتعاع أحق م عابيته ويت للنادانام يح في بالإجباع والمسراطات يَنْفُدُ اللَّهِ وَالْدُوكَ مَعْنَى بِهِ إِحْضَانِ قَدْمُلُكُ عَلَيْهِ مَعْجِيلُ النَّمْ فَإِذَالُهُ خَصْلُ فَ عَانَة نَجَعُ عِنْ لِا بنياج وَالْهِ عِلَا الشَّرِطِ الدِّي شَرِطُهُ مِن تَعْسَاللَّمْ وَصَا وَالنَّالِيْ النّ المناف والأراع المارة المنظمة المنافعة المالة المنافعة المنافعة مركال المناج كالخالفة فدعث ينها ومديخ فالمناه المدكان يغول فالدالية الباليغ حَتْى يَعْدِ فِل المُنْ فَسَلَكُ فَمِنَ فِرْمَالِ الْمُسْتَرِّى وَدُلِل الْوَالْفَ يَعَامُنَ الْتَعْدِ فَالْكَالَ عَلَى عَبْرُ النَّقَدِ وَهُو مِرْ طَالِلْهِ إِنْ فَهُذَا مَوَا فَعَنْ فَي لِلا مَا مِنَة مِنْ مُعْلِلْ وَهُو وَقَدْ فُلْتُ الفائفة والفلائه كان عالى يع لان فالعبراللا عن فاسار العلاية واحل المُعْرَجِهِ وَإِنْ هَلِكَ فَرُحُ اللهِ هَتَ مَنْ الْمُلْكُودَ فِي الإِمْ الْمُلْكُودَ فِي الإِمْ الْمُلْكُولُ فَلَ مِنْ عَلَا عَنْ مُنْ الْمِيْدَارَ وَلَا يَهُمْ وَفَنَا وَلا إِمَا لَا عُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُول مِنْ عَلَا عَنْ مُنْ الْمِيْدَارِ وَلَا يَهُمْ وَفَنَّا وَلا إِمْلاَ عُنْ فِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمِيدَادَ مَا يَمْنُهُ وَيُرْتُلُكُ وَإِنَّامِ فَيْرُ لَاخِمَا وَلَهُ مِمْدُ دُلِلُ وَبَا فِي الفَقْمَامِ فَيَ الفَوْلَامِ فَيْدُ لَا فَاللَّهِ فَلَا لِكُونَا لَا حَسِفَةً يَدُ هَا إِلَى أَنَهُ إِذَا شُوطِ الْجِيارَ إِلَى غَيْرِ مَكَّ مِعْلَى إِلَى أَنْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَّالَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّلَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ ال يُوالْفَالِيُّةِ كَارْعَنِيدُ أَرِي حَلِينَةُ خَاصَةً وَإِنْ لَهِ عِنْهِ عَتَى مَعْظِلْفُلْنَا أَيَّا مِلْكُنْ لَاأَنَ المناف الموسوسة وعين المان مجر والمناف وعال المان الما وَجُعَلَا مُرْلِكِ يَدِيلُ الْكُونَ فِي وَلَالْتَاعَة وَقَالَ الْمُسْرَرُ مِمَا لِي رَجِي الْمِالْمُ عَمِّنَ لَ الغياركان لاالخيال الإاخليلنا على مجتم عاد منتا اليم الإخاع التكور ويكن الزجي المناح والمحافظ مَعُ إِللَّا فِي الْمِيْ الْمِي مِنْ وَو إِلَى لَلْمَا وَأَلْمِ مِنْ الْمُعْدُولَةُ الْمُعْدُونَةُ المُعْدُونَةُ المُعْدُونَاءُ الْعُلْمُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَاءُ المُعْلَالِمُ المُعْدُونَاءُ المُعْدُونَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ كِلْ الْمُورِ الْمُلْافِيةِ وَالْكَفَّامُ إِذَا الْطَلِقُ وَجَبَّكُمُّ لُمُ عَلَى المَعْمُ وِالْمَالُوفِيةِ مَتَ وَ

راناً وَالْمُبْدَافِهُ الْمُولِافِسُ مِنْ فِيهِ حَوْمُ الرِّبَا بِمَنْهُ وَبِينَهُ وَاعْمَدُ مَا يَعْفُرُهُ وَعَلَالْتُصِبِ مَنْ مُنْ مُنَاهِ وَالْمُدُونِ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُ الدِّبَاعَلَى كُولُهُ تُعَالَحُ اللَّهُ اللَّ الراعفة القاعر بمطري والمالدوولف والروخ والرادجة في الماكن في الماكن والمراجد وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجُدُفُ أَحْمَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَدُنِهِ كِالْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّلْمُ اللَّهِ الل العَيْدُ الْخُرُالِةِ الْمُرْكِدُ فَالْمُوادِ الْمُكُمِّ السَّحِيدُ الْمُكَالِمُ الْمُحْدُونَ الْمُعَالِمُ الْمُحْدُونَ الْمُعَالِمُ الْمُحْدُونَ الْمُعَالِمُ الْمُحْدُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ كَالْمُنْكِيْدِ مِنْ وَرَجِيْرِ وَكُلُّى وَجُهِ وَوَلَ فِيجِهِ فَاذَا وَلَتَ الْادِلَّةُ عَلَى كَنْسِيمِ وَوَكُواهُ ويسالفول المديد الدُّليل وَجَّا بَكِنْ أَنْ عُمَا وَضَ طُواهِن مُ مِنْ طَوَاهِمِ الكِمَّابِ الْوَاسْدَ اللَّهِ وَدُامَوْ وَالْمُوالِ مَعَالَمُ الْمُ مَا وَلَهُ عَلَيْهِ الدَّفُولِ وَوَلِي وَحَدُ الإَحْمَا وَالْمَوْمُ المعكن وخدالا تتبعال أفرائ الغررس العصداني كندوا حسائا ومعنى الإحسان المناجية وإنَّا الْمُوحِدَا مُرْاعِدَا مِنْ الْمُنْ الْمُوالِدِ وَ وَالزُّوعِ وَ الْمُعْجِ وَ وَدُجْتِهِ مِدَلِيكُ الْمُ وكالدالكوله وعفذال وعالما المنافي المساللة والمنافيا فيافظام وأرداله فالد بالإحسانة العنوا وفي مواضع كبري كعوله تعالى والمنوني المحيوامة والتكرو عوالمات الله المنوالعندل والاحسال عادين للإياب التي المعاهر هاعام في يحديه إلى الخاعاد المنفولة الإحسار لإخلاك والوا أطن المنافقة في المالغون المنافقة المالغون المنافقة المان الامر الإسان و هراي كلويقة الذا سلك كانت وي عمد و المانودة والإناسة الغولنجواز فركة العبدا لابتريخ عبره ولا ينفتر تفعك إلاالكاكات عبد يَسْرِدُ عَلَيْهِ السُّنَّارِي وَخَالَفَ بَا فِي الْفَقْهَا وَيُودُ وَدُهِ وَالْيَ اللَّهُ لَا عَدُونَ عَمْ الْآبِعِ عَلَى كُلِّ ظَالِ الْإِمَّارُويُ عَنْ عُنْمُ البِي المَّهُ وَالكَامُ الْمُ يَسِعِ اللَّاتِ وَالْمُعِيمُ الشَّادِدُ وَالْ هُلَكُوفِهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنَا كَالْمُوانَعُ ولِلا مُرْتِقِلْهُ اللَّهُ وَلَمْ يَشْتُوالْ الْمُونَ مَعُهُ فَي صَفْعَة عُنْ كَمَا شَرَطَ بِلَهُ مَا مِينَةُ وَالنَّا إِلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعَاعُ الْعَكِرُو وَمُنْعَلِكُ الْفِيك يُوسُعُ بِنْعِهِ عَلَىٰ اللهُ بِيَعْ عَلَى وَالْ نَبِينَ عَلِيدُ مِنْ عَنْ بِيعِ الْعَمُودِ وَلَيَّا عَوْ الْحَالَةُ مِينِع عَيْرَ مَا يُورِمَكُنَ تَوْلِيهِ مَا مِعْجَ يَعِفُ كَالْمُعِينِ النَّاوِ وَالْعَامِرِ فِلْ الْمُورِانِ وَهَذَا الْمُورِيعِيدِ بِلاَ هَذَا النَّا يَخْرِجُهُ مِنَا يَجْنَعُ مَا لَالْمُعَمَّا مَعْنَ اللَّهِ لِلنَّا النَّا يَعْمَا مَا لَلْنُوجِ وَجُودُ الْمِيمَا وَهُذَا لِمِوْالِمِوْالِمِوْالِمِوْالِمِوْالِمِوْالِمِوْلِيَا مِنْ وَالْمُعْلَا تَدَيِّنَا الْأَلْفِيْلِ مَعْظَلَا يَكُ الدِّينَة لِانْ الْمَانَ مُسْلِم جَيوالثُّمَ الْمَنْ فَعَ عَلَيْمَا الْمَعْلَيْةِ وَقَطَالَقَعْفَة وَالْكُانَ الْعَلْمُ كَانِّنَا فَالْ فِي لَا يَعْلَمُهُ مُو كُلِّ فَالْمُنَا وَقُلْ وَلَا يَعْبُوانَ فِيمَ مَنْ مُعَلَّمَةُ مُ مُوكِ فَلْتُسِلِمُ الْمُنْفَا فِيمُ مُعَلِّمَ الْمُنْفَا فِيمُ مُعَلِّمَ الْمُنْفَا فِيمُ مُنْ الْمُنْفَا فِيمُ مُنْفَا اللَّهِ عِلَيْهُ الْمُنْفَا فِيمُ مُنْفَا المُوسِعِ وَمُحْتَنَا عَلَى مُنْفَاكُم مِنْفَا المُنْفِعِ وَمُحْتَنَا عَلَى مُنْفَاكُم مِنْفَا المُنْفِيعِ وَمُحْتَنَا عَلَى مُنْفِقًا لِمُنْفَا فِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاعِقُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الدُّرِا وَاللهِ شَاهُ وَاسْتَفَى مَهُا لَمُنَا وَ وَسَعَا وَلِا الْمَعِنَا الْمَعِنَا الْمَدِينَا وَسَعَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

وَعَمَا النَّهُ وَدُرْ بِعِلَا مُا مِنَّهُ إِنَّهَ الْهُ حَقَّ السَّعْمَ فِي لَكُمْ يَحُ وَلَا يَعَالِ مُعَمَّ إِن سُعْمَ وَ مَثَاج وَعَرُومِ وَحَدُوال كَالْ خَالَ مِلْ عَلَى مِلْ الْعِنْ فَالْوَالْمُ الْمُعْلَالُونَا الْمُعَلِّلُ الْمُ دُلِكُ دُا جَعُواعَلَى أَنْكَ الْمُعِيدُ الْمُخْدِلُ الْمُعَدُّلُ الْمُعَدِّونِ الْمُدُومِنُ أَلاسِعَة وَالْمُوانِ وَقُدُونُ كُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ طَفَامٌ أَذَ بِنَّ بِحَنْ يَكِينُ وَيَاعُ أَخَذَ فَلَاحَتُمُ اللَّبِيِّانِ الشعفة نواخلف أنوحيفة والشامي فعال وحيفة بخوالفعنة بماعبالات وكاخرزك ومرو ومالانحمالما واشفطاك بعي السفة فالكجم الإنساة ولعن المنتروض وكليك على عند مدفيدا إجاع الامات على دال فالم الاعلام والم النصادة العزل في هله المسلكة عُلِح مُرد ودُون الرسول عليما المرف الماليات مُطلَقًا كِدُوالْبِهِمْ عَندُ عَلَيه الم انْدُفالُ السَّنْفَةُ فَهَالَ السَّنْفَةُ وَالْمِدُ الْمِشَاءَ وَوَا وَعَندُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلِمِ الشَّعَهُ فَيْ فَلِي مَنْ وَالْكُلْبُ الرُّعْ الْمُ الْمُعْدَا وَيُحْلِكُ الْمُعْدَالِمِ الْمُعْدَة عِنْدَكُ إِنَّا دُجَنِتُ بِرُوالْهِ الطَّوَيِعُ الشَّيْعِ وَهُذَا العَنَى وَجُودُ لَدَيْجِ الْمِيعَاتِ مِرْ الاستعتدة والخبوال عادا فالواكن الشعقية أعاجد حوقام الضريفا والا وأم وَصَدُاللَّهُ فِي كَانْتُمْتُ الْإِيفِ الْمُرْضِيرُ وَالْعَقَا وَابْدُونَ الْمُؤورِخُ فَلْتُ الْمُونِ مَاسْقَى عَلَى وَجُوالرُ هُرِي المِعْلِي المِورَاحِ وَالْارْضِينَ كَالْبَا وْرْبِ وَكَالْسَبْعَهُ مِرَا لِجَانِ وَ الحكيد فيلد فالاستفرار النزكة فيه والنغ الانوج وكيف فيه الشيفة وبعد فالألا الفروالداع أوالشفطوولجيد فيك العقلق الشرع وليش فيطرب اكالبنا تختف المستهز دُونَ لِمُنْفَعِ مَلُوكًا لَ اللَّهَا وَكُنَّ بِاللَّهِ فَي الطروضِ مَعْطِعًا عَلَى مَا الْمُعَتَّمُ الكانتُ الدالم والجبة على الركال عامًا على النشابعي يده وبالشعف والعلى السرك والشرواج العبيم بن طلب العندة بنتقيل الفروض لأن هذا المعنى المن وبماء وتاحم إلى

وَمَالِهُو وَتُدِيدِ لِلاِمَامِيَّةُ الْعُولُ فِي الْمُوالِمُا عَلَيْهُ الْمُولِدُ وَمُولِقُ الْمُولِدُ مَنْ وَطِينُهُ الْإِلَى لَهُ وَدُمَّا وَكُونَ لَهُ أُوسُلِكُ الْرَكُونُ عُسِمًا مِحْدِيلًا فَوَدُهُ كُوالْخُطِي وَمُرْدُمُ مُهُ الْدُاوَطِيمُ السَّعَ عَتِمْ وَمُعَمَّدُ الْمُعَالِينَ الْفَقِيدُ الْمُعَمِّدُ وَدُلِكُ فَلَا الْمُعِيدُ الْمُعَمِّدُ وَدُلِكُ فَلَا الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ وَمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلِي الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُ الشابعي الدامة إذالتاع أمنة ينافوطها وأصاد بمائيتكافلة ردهاو لامكركليه وَمَالْ إِنْ إِنْ لِللَّهِ وَاللَّهِ وَمُرْدُ مُعَمَا اللَّهُ وَكِي اللَّهُ وَعَدْدُ وَنَ دُهُم عَ عُر وَدُهُ الرِّ عَرِّدَةَ وَالنَّوْ رِي وَ وَأَنوُ حَيِيعَةً وَأَصَالِهُ الْوَالَةُ لَا يَلِكُ الرَدُ العَيْبِ الْمُصْرِكُما وَ المندالا والإواد الا ما مِنْ قَبِ الله والله والله والمناعل معرد ليلناعلى والمناعلين البوالإخاع المنزدد ولسري كالمن وطئ التي في وطلى البلر لان وطفي البكر فيوافلات يُونَ وَهُمَا وَلِشَرَ كَا لِكُلُ النَّيْكَ وَتُكِنَّ لُنْ كُونَ العَنْوِنَ مِنْ الْحَلِيسُ عَلِيمِ وَالْعِينَ الله المناف واعظما تحاد المنتف على المنوب مست فالصِّ وَمَا النَّهُ وَتَدِيمِ الإِمَا مِنْهُ المَّولَ بِحُوارِ الرَّبُينَاعُ الإسان وَعَرْضَ مُعَامًا أوْغَدُهُ لَقَدْ وَالْمُسِيدُ وَمِنا عَلَى أَنْ يُسْلِفُ البَّالِعُ ثُنِّياً أَوْ بْغُومْتُهُ مَا لا الْمَا كُل لَا لَبْ الْمُ مندة والكرد ولاكباتي الفقه ماء وكظره و دلينا على يتية ماد من النه الإداع المتردد وكازاسة تعالى أخل البيع بالإطلاق وهنا السؤالدى استرا البمداخان فخلاهم والعنف ليساح أيرة والتن والماء بعقد البنوع وترمنس داء وكنسا بدوي والج جدة حَظِوْ الْخُالِوْنَ دُولِدُ وَإِثْمَامُ حِعُونَ الْوَالْفَاتُونِ وَأَلْحِيثُمَا رَالْتَي لَانُوجَعَ يَدُ الشُّرُع الْيَسْلِهَا وَكَاخِلَانَ كِنْهُمْ فِي أَنَّهُ لُولِ مِنْ وَالعَدْضَ عِنْدَ عَقْدِ البِّيعِ لَوْ وَأَلْكَ بَعْدُدُ الْأِنْ الْمُدْوِمَهُ كَانَدُ وَلِيَحَالِمُوا وَالْحَ فَوْقَ إِنَّ الْمُدِّرِظُهُ وَوَ لَكُ وَمُ إِنْ وَدُو مِلْ مُامِيَّةُ النَّولَ مِانَّةِ مُحُولًا أَنْ بُون لِلإِنسُرُ رَحِلُ عُيْمِ مَا لَ وَحُل فسفيفا على تعيله بأن فقم مر علفه ولا يسبه دلك ماجه الاموالع الجالما سِيَّا أَنَّ فِيمَا لِأَنْ دُولِنَ مُخْطُورٌ لِإِحْمَالِهِ وَخَالَفُهُمْ مُافِي الْفَعْلَةُ اوْمَمَوْفا مِنْ الْمُعْدِينِ بَ الْمُعْرِينَ وَالْمُ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَوْ الْمُعْرِينَا وَلَا مُعْرِينًا وَلَا الْمُعْرِينَا وَلَا مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِمُعْرَالِ وَلَا مُعْرِينًا وَلِمُ اللَّهِ مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلِمُعْرَالِ وَلَا مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلَوْمُ وَلِمُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِمُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِمُعْلِقًا وَلِمُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلَا مُعْرِينًا وَلِمُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِمُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرَالِ وَلَا مُعْرِينًا وَلِي مُعْرَالِ وَلَا مُعْرَالِ وَلَا مُعْرَالِ وَلَا مُعْرَالِ وَلَا مُعْلِقًا وَلِي مُعْرِينًا وَلَا مُعْلِمًا وَلَا مُعْرَالِ وَلَا مُعْرَالِ وَلَا مُعْلِمًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِينًا وَلِي مُعْرِيعًا وَلِي مُعْرِيعًا وَلِي مُعْرِيعًا وَلِي مُعْلِمًا مُعْلِمًا وَلِي مُعْلِمًا وَلِي مُعْلِمًا وَلِي مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مِنْ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُوالمُعِلِّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمً مَا عَلِيدٌ مَنَاجُ العَمْلِ السَّرِّعِ وَقَدْ عَلَيْنَا أَنْ لَدُونَا عَمْلُهُ عَالِلْ يَعِجْ تَصَرُفُهُ ونِي المنخ وله النا فقر منه محائخ وله الإمرا المنه ومرعليد أبضا هذا المتر مع كالمراه يُعْمَالِهِ وَاهُ الْمُعْدِمَهُ كَالْهُ إِنْ تُوجِمَعُ إِنَّ الْجُلِعِدُ لا حِفْلَ وَانَّهُ الْوَقْبَضَةُ بعضهُ وَانْوَا مِرَالِمَا فِي مِرْ الْمِيرُ الْمُوكِلُوكُ الْمُؤَا وَأَنَّ فَرْدِي عَدُولُو ذَالِي مِرَالِمُ وَتَعْمِيهِ مَسْ وَ اللَّهُ وَمُ الْمُنَّا مُورًا وُالإِمَامِيَّة بِهِ وَعُدُوا وَعُمَّا فِيهِ عَيْرُهَا المتَوارِ عُوالِا بيع الإنساز كانساة أوالبعبة ويشنيط واسته أوجلته أفتفنه ومؤكمة ومؤكان الوصي عرسك الغدل بحوادان بستنتي جلدها وهرف فوانعنة للإمامية وروكا المنتخ المرابع

مالت العقب الموجول الشعمة العالمور لايفر فون الدو والكيل وماتحال عزاياتي السُّمَالَ لاَ شَعْدُ لللَّهُ فِي المُعَارِلِكُمْ إِلَيْ الْدُلْقَالِكُونَ لا لا يَعْدُلُونَا لِللَّهُ وَاللَّ مُعَاهَا وَلاَ مَا لَهُ وَالسُّعِينَ فَالْوَيْنَ وَالْعِولَ وَالْعِولَ وَالْعِلَامَاتِينَ عَلَّ وَالْعِلْ فَيَ ما تبالأالله فلوطئ فرالم من والحديد والمال الأوا المنفط المنف الدمي على الما وطلع بشاعواف الإسار المعالد فالد والعالى المالية الإراج الال وكرا ولا تعالى لا بشكوك استا والسار واستاد المنه ومعافع أنه تعالى إنا أداد يَا يُسْتَوْدِ إِنَّهُ الْاحْكَامِ وَالْفَاهِ وَالْمَا مُولِيَا لَكُونُو الْإِمَا لَحْدَدُ وَلِيكُ فَاهِ وَالْ أزاك يالنجيم والعداب بسلاله فولوكماني أصحالك تو مادالما دول فات افدينا ١٤١٤١٤ واللفع وأنكوسفر إحدك الخلير لانعضى كسيم الاحرى واب للا منعورة وعالمن الاستدلال بوال الأصل السناة الشنعة على المالا عَقَ السَّمْعَ وَحُكُمْ وَرَجْعِيَّ وَكُنَّا مُن حَلَّ السَّمْعَة الْإِنْ مِعْلَى الْخَافِر وَالْحَلَّ المُعْلَمُ فَيْ بعض والمنتياه وليله وبعي الله في عَنى علم الاسل وفيا على التها ومن المرا و فنوالم المد ما دود و فجد بالتيم عزالتي مان الله عليه والهورو الدالا شفت لكَا فِيدَ يَغْمُ فَهُ مُا مُعْمَدُ لَا فِي عَلَىٰ مُسَلِّمُ مَسْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللّ الاماشيد وأرح والمنتقدة لايكف ألابان لفرع الطفية واستعاط حقد والاكون مُنتِعِظًا بَكُودٍ فِي كَالْعِلْمُ عُرُالْفُلُبُ وَهُذَالْتُولُ احدُ الواللَّفَاضِي إلا بعَنْهُ المن والمراوية الدين الملك الشنع بعيدة في المؤرة الما أي تشاك المنوانام والفي الذي التابدال النافوع بالعووه اواللا وَرَا بِعُمَا أَنَّ كَانِتُ الْمَالَ يَعِفُوا وَ فِي عَلَى الْعَفْدِ وَجُلَّى الْمَعْاعَلَ مِرَالِهِ اللَّهِ فَالْعَا عَلَى فَلْمِنَهُلْكِ ثَهْوَا لِشَاعَلَى سَنْفَتِيهِ وَهُمَا الْيَسَا مُوَافِقَة لِلْإِنَامِيَّة وَبَاق الفَعْلَاعِلَ حَايِدَة لِلْ فَإِنَ الْبَاحْدِيقَة وَأَصِحَالِه وَالنَّجِيَّ لِدُهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ مَنَى فَهُ يَطْلَمُا مَكَانَهُ بُعَلِكُ شَنْعَيْهُ وَقَالَ الْمُسْتَرِينَ الْحِ الْحِالَةُ الْمُمْ الْمَهُ عَلَى شَعْدِيهِ وَلَهُ عَلَى الْمُ وَيُرْالُونُ مِبِلِ إِنَّ العَّاضِي مُعَدِّدُ الطَّلُّ شَعْمَتُهُ قَالَ السِّنْ فَاكَ الْمِرْجِيهُ فَعَالَ لُلَّهُ أَلَّام وروى فيوم على وحديقة أرة على شفعيه إردابقة الشهان ومال في الدائر كها بعد الطَّلَبُ مَن مُوا يَطَلَبُ وَ قَالَ مُونِ مُنَ ا كِذَا أَمَلَنَهُ الْنَ يَطَلَبُ عِنْدُ الطَّاضِيٰ ادْ لَلِحُنْهُ فَاوْلِنَهُ بُمُلَتُ وَ فَالْ إِنْ لِيهِ مِنْ وَاخْلِم وَالبَيْرِ وَهُوَ وَلِينِ إِنْكُ وَفَالُ الْبَعْدِي وَوَمَّا وَفَالُ الْبِينِ مَلَت وَ وَالْوَالِدُ إِذَا عِلْمُ بِالشِّرْآءِ فَلَمْ يَظْلَتْ كَالْ يُطْلَتْ وَالسِّنْفَةُ لَبُسْتُ عَلَمُ ع ولوال الخاوف والفائد الماس فأساالها الفائد فلا يتعلق وفاللا وري الأ الويطلها الماشا بالملك شفعنه وذكر المعافا عدة فلنف إيام وفال الاوزاجي والنيث

ٱنْ النِسَةُ تُودِي الْعَالَشُرُوهُ مِلْ يُنْ مَسَلَحُ النَّهِ أَنْ كُلُّ عُدِدَ مِيزَالْهَا إِنْ حِلْمَهِ مُلْكًا والكادواء والماوان والمان والمستنبا وعدال والمال والمالا والمالا عناج بدوال شئ وز النقالعرا ولفالية ول بمينة والمعتقداني بن المنه كالتفاق الم من المناع المعروب والمعقود عرد المنافظات ما الما المنافظة وَيُ العَرِدُ فَي وَلِانًا شِيلًا العَلِي إِنَّ الشَّمْعَةُ إِلَّنَا عِبْدِا ذَاكُ الْجَوْلُ مِبْرُ الْبَيْرِ فَا ذَا الْالْمُ عَدْ عَلَى لَا نَشِي فَ الْمُعْتَفَعُ مَا لَفَتِهَا فِي النَّفَهُ مَا وَيُحَدُوا السَّعْفَةُ يَرُ لِللَّهِ كُلَّ وَلَكُ عَدُوْمُ وَلِيكُ عَنَى الْمُعَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِيدُ وَمُنْسًا إِللَّهُ الشعقة على شرع ير والاملال المعالية والترادكيدا وبرال بحاوالالة ما المفلنا بمقاالا خاج وعلم الأصلية في عقلتا فماذا وعلى الإنبزا والم وعلى المنافون يَدُولِنَ عَلَى خَلِم الْمُسْلِ فِالْ فِي لِلْ الْمُسْرَعِدُ وَدُودُ وَالْمِالِمُ التَّي عُلَيْدُولَ اللَّهِ وفيل عليه الله الأالشعف بجبعلى عدد الرجافية والدال ملى الشفية بنيا ال رادعاني الاحبر ودوى عزان عبداح حكيدالا كمانة فالضي سولان مكانة عليفاله الناف برايشر كاوك الارطب والمساكن والنظ الارتجاء بمنوعات التوم البراع المتو كالكااخياذ الخارد وما لامخوب على مراكحت والتركية وكالدين بوالاتكام النرجية عَلَى مَا مُنَا مُ يُعْفِرُ مُوسِعِ وَعِكَن كَادِيدُ عَلَيْهَا الْعِنْ الْوِيدُ الْمُنافِيدُ السَّفَعَ عَلَيْعادِ البتخاليانما إناع كف بالبوك ومتواد دادك سماع احمال وكرك فلي سمام الاخواد من ما لمعنبي أمَّا المنز كَارِ يُعِبُدُ إلى مِمامِع وَيَحْمُلُ لَهُ عَالِيمَا لِعَلَى السَّرَكَارِ عَالِمُ اللَّ الكين يلي واحد ويخور حل و الله طاه على الشرك في ما عاج على المدودة المُاعَلَى وَلِعَرْجُعُلُكُ لِلْمُ وَالْإِسْرِ الرَّعْلَى سِيلِ لَكِادِكُما فَالْتَمُونُ فَانْ يُعَالَ لَهُ الدافِعُ فَ الولل المترالك في كاخل فهاد كن وكالدين الدين الدين الدين المعاد الما الحاليا الداكا ع معلات كارغفوه معرالشع والان إسوم عقامة على مترجة والمان الورت المان الاداك على المشتفة إذا كالواج أعدُّ فَانَ المُتَعَعَدُ عِنْدُ لَا لَوْدُ وَتَعَيْ عَيْ الْعُنْدُمُ حَقِه كَانْ الْعَالِينَةُ لِمُن لَهِ بَيْ وَهُمُ وَالْأَيْدِ لَ عَنْ إِنْ الشَّفَعَة وَفِهِ الْحَدِي جَدَ وَهُمُ وَالْمُرْكِ المُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُعَ زَيَادُهُ الشَّرِكَا إِعَلَىٰ الْعَبْرُ فَا يُوجِعُونِ فَا يُوبِدُ يُوجِبُ اللَّهُ عَدَيْ العَقارِ فِهَاد الدَّعَلَىٰ الْعَبْر وَانْنَا بِعَبِدِ الانْمَرْ فِي الحَبُوالِ خَلْقَ مُا حَكُونَ فِي مُا حَكُونَ مِنْ أَمْ وَالْمِنْ وَ البغيث فلتااخاخ الامامنة فلانفذام الريكين فلاعتبار علايما ووديتا فواجم الكُنْكَاالُ جَلَاكَ الْمُعَامِنَة الدَّاسُيْنَ فِي وَجِدِ وَكِلَّا عَهِ مَعْدُوهُ وَيَدْ مُنْكَالِ إِلْهُمَا الْمُعَامِّ وَالْجِيدُ وَالْمِنَالُ إلى ومَا اللَّهُ الفِي الْمُ الْمُعَامِيَّةِ بِوالعُولَ اللهُ الْاسْفَةَ وَكَا فِيمَلَّى مُسْتَلَّم

وَمُمَا الْفَوْدَ نُهِوا لِإِمَا مِيَّهُ النَّوْلَ إِنَّ فَرَوْهُ سَغَيْما لِغَيْرِ غَيْرَهُا صِدِيدِ بِإِنَّا وَوَجُهُهُ خَاذُلُهُ الرَّحِوْعُ بِعِمَالُهُ مُنْعَوْضُ عَنْهُ وَلافُولُ إِذَاكُ مَزَلُهُ حَبِي وَدِي الرَّحِية خَالْفَنُا فِي الْفَقُلُمَ الْمُحْدِينَ فَقَالُ أَنو حَرِيفَةُ وَأَسْحًا مُواذَا وَهُمُلِدَ تَدُحْمُ عَرَالُم مُرْجَعُ وال وهت باحراب لم بترجع وكذه المراة إلا وجها وال وهم الإخبي وجو إل الما الما من عنقالة بندالشي فيفسيه وذكر هشام عل في عن ي حسفه الداعلم الموصلها الله الغنوان كاولغنة وكله النابوج فيدو فالمجرة برجع فالخفر وكذال لوعات كامراء القِكَانَ عَلَيْهِ وَبِنْ فَأَذَاهُ المُؤْكِفَةُ شِلْهُ وَقَالَ لَمُسَرِّعَ مِنْ فَوَانِ عَلَم المؤهوب لَه الفَوْالَ أوالكما بدا أوالمشبط فحدف خلاك فلذان مرجع جها وقال أوبوسف ليرجع وفارعم البُنتي في الوزُهُ الوَحِلِينَة كالبَينُ أَنَّة مُسْتَنعُورٌ فَعَطِينَهُ عَالِمَ وَلَيْسُولُ الْرَحْيَ فِيهَا وَمَالَ مُلِكُ مِنْ يَكُلُ عُلِدًا لَهُ مُحُلًّا أَوْاعَظَا وْعَظَا وْلَيْسَ بِعِيدُ فَيْهِ الْمُنْ الْ يَسْتَعُونَ لَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا مِنْ الْمُؤْلِقُونَ لَهُ عَلَيْهِ الدُّيونَ لَمُ عَنْ لِيهِ أَنْ مَعِنْ ذُلاكِ وُكُنْ إِلَى إِذَا أَدُوجَ لِفِينًا وْبِدُ لِكِي الْمَالِ أَوْكَانَتْ جَادِيةٌ فَسُرُو جَتْ بِمَالًى فَلِنْ لِلابِ الْ تَفْعَ مِنْ فِلُ شَبِّهَا قَالَ عَالِلٌ وَالْامْوَالْجَنْعُ عَلَيْهِ عِنْدُنّا يَقْبَلُدِ مَا أَنَّ الدِيّةَ أَ وَالْعَبْرَتْ عَيْدُ المُوسَوْبِ كَهْ مِزْمًا وَ الْمُعْمَازِ فَإِنْ مَكَى المَوْهِ وَسِلْهُ النَّالِي الوَاهِبَ مِمْمُمُ الْوُعْمِ فَعَالَ الْمَ الواهب بمكن لورتبيه شائعا كان أله مرالتواب المابعة ودوى التورية عزار الاكتاب والما المراجع عرفي و دون الفاصي وعيد أمياب الن حسفة لا مرجع الأسماما وَمِرْدِ المُوْهِ وَسِلْهُ وَمُولُلاتُو رِبِي كُمُولِ أَعِجَابِ أَن حَيْمَة فِي جَمِعِ دُلِكَ وَمَالَ اللّه وَأَعِي كالمتح فطاؤهب إوافى ولا الع لذ ولا لذى رج ولا لا من أو ولا الساطان إن ومدورو وتماسوى ذك فادكا سالسة قد مد وزاد فعند ماحيما فعيمها توز وهمها وتوجع المالة بادهك الدين الدين والدين عن الالمن والمراه المراد الدين والمرتب والمرتب والمرتب والمالة بالدين والمالة وَلَا مُوجِعُ فِهَا وَهِ إِلَيْكَ رُجِم تَعْمُ عَالَ وَهِ الْمُعَالِقَ مُودِكُ رُجِم تَعْمُ وَسُلِدُ مَا تُوابُ اللَّهُ مَا طَفَان مُرجِع فِيهُا وَقَالَ لِلبِّت إِذَا وَهِ اللَّهِ أَبِ وَجَعَ مِمُا شِلْ قُولَ اللَّهُ فَا رَجِعُ المراة حَادَ هَنِهُ الرَّوْجِهُ الْمُلاكِوْنَهُمُ الْمُنَالُ مُعَمِّلُهُ ثَمْ طَلْعَلَا مُكَالِدُ أَوْبِعَنْ لَا وَبِعَنْ لَا وَبِعَنْ لَالْمُ الْمُورِيَّةُ وَمِورَةً وَمِوالْوَجُوعِ وَمَالَ الشانعي لا يرجع يدالي الالالد صادف ولوليه وعالظ الدون على كالدو والمسالدي المؤبخ والمتحوع فيود لافذ وعاد كال بتزال بعيدة العنيد كالمتناعلى عن ما وهشا النديقة الإخاج المنتزدد أنا فدعك المخاج مزالاته وكالحناد بداؤد كالتالاهاع مداع فند وأن عَعْدُ الدِبْرِ وَانْفَادُ وَالسَّفَ عَيْرُمَا بِعِ مِزَ السِّمْوعِ وَالْمَالِيَّا الْمُلْعِ وَالسَّمِوعِ مُدْعَبُ فَوْلِالْ إِنَّ الرَّجْعَ إِنَّا إِنَّ وَيَ اللَّهُ عَامِ وَوَلَلْكُما بِهِ وَدُعَبُ الْعُود بَ إِلْيَالَةُ عَوْلَ مَعْ الْمُحْلِيدِ وُولَ وَوَلَالْ حَامِهُ وَلَا الْمِعْلِمِينَا الْمِعْلَمِينَا الْمُعْلِمُ

وَعُيْدُاسِ إِنْ لَكُورُ فِالشَّانِعِي الْإِلَا مُطَلُّ حِنْ عَلَى وَعُلَاثُ وَمُدْتَدِّم مُنَاتُنَا أَفُوالُلِكُ الْحِي المعادنة فالمتلد والوكان فالانتوالالان وكواه النا أطهرها فقالا وعدى و عَدْ اللَّهُ وَهُو مُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ المعكردة بكن الناسوك والرباق الخفول فاسول الشريقة ويف العنول بساكات على الا العَرْظَالِهُ مَا مُلِعَنْ حَوْجَ حَوْلِ الشَّعَعُ الْمُؤلِلِلَّا ذِكَامِ الْعَلِّيةِ وَالنَّرْعِيَّةِ الْلاَثْرَكَ انْ رُبُونِ اللَّهُ وَدِيعَتُهُ أُونِيكَ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِدُ مَاكِ لَا مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ والفرافي معوق عبر منج رف وحق الشعف منج ولا قلاب الفرضة منج و المحتاق مَلُهُ أَخَلُ بِعِلْ مِنْ الْمُحَدِّدُ لُهُ حَقِّ فَاكْانَ مُسْتَعِ أَوْمَعُ مَذَالُو الْخَرَالُ طَالْبَةَ لَهِ يَكُلِلْ لَكُنَّ وَكُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ وَيُعِدُ وَاسْتَعَاقَ فِي الْعَالِمِ وَاللَّهُ وَعَلَّم مِذَ اللَّهُ لَهُ لِمُقَالِب اللَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ريده لا سطال المن ونطائر وذلك الدوم ال محمد فإن في العداالله ي مذهبوت المداود ك الحالاجياب المسترى لاتالملة والماولة لا تكرا المعترى والمعتر المنيود فلامد وكالمح وتعليم لان الشيفيع الذاط المنافية الشفعة أمرة الكالم والكوك عَرُرُوْ الْحِلِّ عَلَى السَّرِكَ فَلَّسُ إِلَيْ الْمُحْرِدُ السَّرِكَ فِي السَّرِكَ الْمُعْرِفِيُّ عَلَى السَّلِيعِ وَسَوْلَ السَّلِمُ عِلَوْ يُعْلَى مَنْ وَيُعْلَى مَنْ وَلَا لَقُلُمُ الْوَقُولُ سُعَقَتُهُ فَيُو وَلَلْفُلُهُ عَرَالسَّنَرِينِ مِذَ الْمُو إِذَا لَتُوَلِّمُ مِنْ أَوْلَهُ وَلَقُرْتُ عِنْ عِبْرَانَ مَعْفَا الْمُو مَهُوالمُوكِ للصَّرِعَلَى تَسْبِيهِ وَانْ قِلْ كِيفَ مُرْعَوْلَ أَنَّهُ السَّرِيَّةِ الْأَصْولِ الشَّرْعِيَّةِ وَفَيْ عِيكُوالْفُورِ وستعط التاجير وحن الرديا لعيب والمعارة مل الغورة من الحدوث المكالك حَالِيْهِ بِالعِيْبِ الْمُؤْرِّنَا كَالْ فِي الْجِيمِ الْطَالْ وَمُنْتَكِّعَ لَمُ الْالْالْمِيْفِ عَلَيْظَالُ معنو السَّنْهُ فَعَدْ وَحَوْدِ العُنْبِ فَلَوْمَتِ اللَّهُ أَلَى اللَّهِ لِمَذَا العُلَى وَوَلَا خُورُونَ عدق السَعْده لألَّه عَيْدِ بِعَدْ بِالسِّيرِ وَ دُوْكُمْ لِلاَعِوْلُ النَّاعِيْرُ وَلا عَقِي فِي وَمِن وَجُمَّاكُم عِ الْحُرُ مَنْ مَنْ الْمُؤْدُ مِنْ الْمُؤْدُ فِي إِلْا مُامِيَّةُ الْمُولُ إِنْ لِإِمَامِ المُولِي وَفَاللَّه المعالمة المنعمة الوفوب التي شفرون فيها على المسّاكين اوعلى المساجد ومصرا لاالمسلم ولد من كال ماطو يحويد و مع وروسي و ولي له وان بكالد بشعفيه و خالف الفاكما يدد الدالد كالدعلي صحة مذه منذا الإَعَاعُ المُعُرِّدِدُ وَمُكُنُ إِنَّ يُعَالَ الْعُعَالَ مُدِيدًا وسداة السفعة إذا كانت إنَّا وبينت لد فوالفَّرْرِفا والأرباء في الاستنباء المن بدعع عنكااللير و يجي عَلَوْ الْعَقَوْلِ وَوْجُوهُ العَدْيَاتِ قَالْ قَالُوْ الْوَوْدُونَ لِامَالِكُ لَكَا تُمَمَّا هَنَا الْسَفِعْ عِلَما وَيَ مسترور بالتوج الى المنادكة ويهاؤهم أعراله وفيف ما يوالمسلم الما المحدم ووقع 1 05 13 is

من الشاع كالعدارة الاتام وعراضهما فالووك التاع البعث فوانيج الأن فاستجلاك ويشب والالالات إو تقور بينة دلاكة هر أيسًا مَا مِنون لا جُنَنْدا وَعَنْ عَلَى الْمَاعِ بَعَد وَعَرْسَةِ وَحَرْ كان القابع مشتركا أو عير مشاوج و معتى الإستير الله وأن بعد الإجر على المرا الدِينَة وَمُكُونَ الْمُعَلَّحُهِ أَنْ يُشَاجِنُهُ وَلَا يُعْتَفِي بِعَمْ الْمُدِرِ الْعَارِدِ طوفرا سنوح الغاريكا معلوتة فعنق المنتاج بشعب والللقا والبق لؤي استمانا فِيمًا وَحَالَفُكُمُ فِي الْعُفْلَ إِنْ عَقَالَ أَبُوحِينَفَةُ وَأَحَالِهُ لِأَظَالَ عَلَى الْاجِمرا للنظر الْأَفِي الْجُنَدُةُ يَدَأَهُ وَقَالَ فَوْ لَاضَا أَتَالَيْهِ فِيمَا كِنْكَ يَدَا وَأَرْسَالِكُ الْتَعَالَفَ وَقَالَ إِنْوَسِعَ وَعُورٌ وَعُبُدُوا مِنَ مِنْ الْحَرْزُ فَعُمُولُ إِنَّا لَا إِصْ عَلَاعُ الإسْتِمَاعُ مِنْ وَكُلْكُ مِنْ وَالشَّاءِ وَ الصورالعالية فاللاثوري بدرية المصورات الفادقالة الا بمرالفتارالوالاكا إمد والعد تعالى الموال الموين الترق الفيناع الدافان المنتعليم بينه وتفر المتعللة اذَالْهُ تُلْتُمْ يَسْنُهُ وَاذَا مُلْ يُمِينَهُ أَنَّهُ قُدُصْ العَارِمِ عَيْمِ لَفِيهِمْ وَمُعَلَّا وَالْمُ لاَيْعَيْ الطَّفْتُ أَرْخُول كُونِ فِي الْكِينُول لَمُسْتَرُكُ صَامِرٌ الْأَلْمُ لَسَمَّرُ طَلَقَ فَأَنْهُ كَا فَعَالَ عَلَيهِ وَعَالَ الحسن جي مَن المُحَدُ اللَّهُ وَعَلَامِن مُناوِل مُناوِل مُنا أَوْلُو مِنْكُولًا وَمَنْ العِدِوَ لَا لَا الْعَلَامُ وانتشركا وكالعنظ المجبرالمشترك ونهذو خارب اؤموت وهذا الغول بالرج كأنة موافق الإمامية لانه إن على بوالاج والمشتركة والحاص فه وموافق الم والكان يَعِق المُسْتَعَرِكُ دُونَ الْخَاصِ أَعْدُو خِلَات الْإِلَا مَا فِيهُ عَلَى لَا مَا لِيهِ عَلَى لَا مَا لِيهِ ومنافع كالاجوفلا فالتعليه وإن شرك لان عندنا الشرك كان الفيان عليه النيطو (عُطِينَ الْمُجرودُ قَالَ اللَّيْتُ الْفُسَاعُ كُلُّمْ مُمَّا مِنُونَ لِمَا اصْدُدا ارْتَفْلَكُ عَدْدُهُ وَمِدَا أنشا كُوْانْتُهُ لِلإِما مِنْقِ إِذَا اداؤ السُنّاعِ وَكَانَ مُعَمَّرُكُ وَخَاصًا والسَّافِعِيّ تُولُانِ أَجُدُهُمَا يَفِي وَإِلا مُو لا يَفْتَ لِإِمَّا جِنَتْ بِلُهُ وَلِيلَنَّا عَلَى سِجَةِمًا وَهُمْ اللَّهِ الإِحالَ المُردِد وأيسًا فَانْ وَ كَالْفُنَا يُهُ هَيْهِ المُسْلَمَ عَلَى بَالْإِلَ فَوْالِهِمْ مُرْجِعُونَ فِيمَا ابْنَ مَا مَلْتُهُ الطَنْ وَيُنا مِلْ خَنْمُ وَاحِدٍ وَكُنْ مُرْجِعُ الْيُ مَالِلْنَافِقِي العِلْمُ فَتُولُكُ أَوْلَى عَلَى الْحَالِ وَمُها عَدُوا لَ نَهَا رَمِنُوا بِمِ لِانْنَا مَنْ خَدْ يَدِو وَالْمَا بِمُ وَكَثِيمِ مُا مِرُووْنَهُ عِزَالِنَّى مَلَاسَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ غُولِهِ عَلَى البِّدِ مَا أَخَلُتْ مَنْ تُودِيَّهُ وَعَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى عُلْهَال وَالْحُصَمُ وَالْحِنَا جُواالِي وَلِيل وَ لاَوْلِيلَ الْمُعَلَى وَ لِلْ مِنْ الْمُ وُجُّا الْعُدُودَ فِيهِ الْمُعَامِيَّةُ التَّوْلُ إِنْ مَرْوَقُفَ كَفَا كَا زَلَهُ النَّ بِشَرِظَا تَعَالِكُمَاج اليمة يف خال يَعْدَا لَهُ يَعْدُهُ وَالإِسْعَاعَ عَنْهُ وَاللَّهُ لَ أَنْ الرَّفْعَ عَنْهُ مِكْمَا مِلْ الْمُنْ وَالْمِينَا لَا يُحْرِينَ فَعَقَّا جَادَ لِمِنْ هُوْ وَقَفْ عَلَيْهِ يَعُمُ وَالْمِعِينَاعُ شَمْنِهِ وَأَنْ

عد الاينا وعلى تعديد عنوالع والديم على الدين المناع والديم ن مروس ورا المنظمة الدّليال المروق المنطق عنى المنطق المنظم والمنظم والمنطق والمنطق والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وفياس فيتفي المنون الاعول فل فيلم في المنافرة الممكام الترعيقة فنك بعثا الاعتبار كوالا الدعوع فالواضح بالما والالترفيف أيلك المن وفي أن فالوالوكان الرَّحِوعَ في المِن في الرَّف المرود على المرافع ولا عدد والمرافع الالعقود عااحف الانة على حواد الرجوع بهاعظ الحاة فالماك المفارغ التفسيلوعقد السوقة بيتا الإخاع على سيال للقوعل جوا بالرجوع فيه وَلَمُ الشَّلُعُوا فِي مُواضِعِهِ مَانَا حَبْدَ الْمُمَالِفِ مَا مُودُونَهُ عِزَالِتِي صَلْحَ الشَّعَلِيهِ وَالدِّرْقَ فَالدَّاحِيْدِ فَعِيبَهِ كَالرَّاحِيم يُعْدُو وَلَفْظِ الْحَوْلِ الرَّاحِ فِي هِمْدِهِ كُلْكُلْ بِيَعُولُ فَيْهِ وَالْجُواجِ وَالْوَاجِ وَالْوَاجِ النَّهُ وَعَمَا الْمُعْدِينِ عِلَّا وَلَا يُعْدِينُ عِلَّا وَلَا يُعْدُلُونُ لِكُنَّ مُعَالِمُ الْمُعَامُ وَعَمَا الْمُعْدُونُونَ المتاركين برووناعزالتي مكالمتفعليد فالدفي والالتحوي فالمبتد والدالم الترعلي ما في ما الراد بوالم تعدال التي مع لان دلايست عدار سيم المراد بوالم تعدال التي مع المراد بوالم تعدال التي المراد بوالم تعدال التي المراد التي المراد الم الكُلْنَ لَاحْدِيمُ عَلَيْهِ فَأَمْا الْحَبُولِ لِلْحَوْلِ الْدِينَ لِلْمَصْرِ وَجَ الْكُلْبِ فَهُو وَالْ كَالْ مُطْلَقًا مِنْ مِ الَانَكُلْبَ لِانْ لَالِينَ وَاللَّامِ كَمُّ لِلْ يَعْلَى لَعَبِّهِ وَلَيْنَ فَالْمُنْ الْمِثْلِينَ وَاللَّامِ كُولُوا لِتَعْبُدُ وَلَيْنَ فَالْمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فَالْمُنْفِقِ وَلَيْنَ فِي لَا لِمُنْفِقِ وَلِي السَّالِينَ وَاللَّهِ مِنْفِقِ وَلَا لَمْ مُن مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن السَّالِقِ فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْفِقِ السَّاعِقِيقِ السَّاعِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْفِقِ السَّاعِقِ فَي السَّاعِ السَّاعِقِ فَي اللَّهِ مِن اللَّهِي فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِي مِن اللَّهِي يَدُيُّهُ الْأَلْكُ عَلَا فَوْفَ مِنْ أَنْ مُعُولَ عُلْهَا مِنْ فَوْلِهِ وَمُوْلَانًا مِعُولًا مُلْمِ مُعُودُ عُنَّهِ عَلَى أَالُو عَلَمُا لَفَظَ مَالْحَالِدِ عَلَى الْحِنْسِ وَالْعَدُ عِلَا كُونُ عَلَى الْمُعْلَلَةُ فَلا يُحُوزُ عَلْ العَوْدِ عَلَى النَّهِ مِن وَلِكُ لِلنَّا لَيْ يَعِلْ الْكُلِّيةُ وَرَحْلِهِ عَلَى الْإِسْتِعَا الْوَالْاِسْكُال وَهُوسَانَتِ عَلِيمُ عَالِيهِ وَانْ قِيلَ الْمُعَالِمُ وَانْ عِلْمُ عَوْلَانْ عِنْمُ مَوْلَوْ الدَّجُوعِ يُوالدُمناوعُ المتول المنا عال الفيف ولنا عدم من والمنا عدم المنا والمنا والمنا المبع إدا فرط فيد الخيار مَنْ مُعْلَيْهِ مُكَانُ مُلُوكًا بِالْعَقْدِيرُ لَكُ أَلَا يَحِيُّ الرَّجِوعِيدِ النَّاكِ اللَّالِ اللَّهُ عَنْ وَحِجْتُ المنا رَاتِصْلُهُ عَنْ أُسْمَعْ وَكُلْتُ الْمُعْنَ لَعُولَ فَي مِلْكُلُونِهِ مِن مُنْ وَحِن الدَّحْق عُلْمَا تَعْوَلُونَهُ خَرْمًا يَحْرُفِ مَتَ عَلَى اللهِ وَعَمَا النَّرِدَ وَ يَعِلَامًا مِبْدُانٌ مُ وَهِبَ الدروية الدي مار فيها ذاكان عاد لامت راتعي هسته ولا بالان الم المراتع المراتع المراتع المراتع عليها له وَحَالَتُ الْعُلِينَا وَمِهِ وَدُهِمُوا الْعَالَ المِينَةُ وَمُوالُونِ مُعْمُونَةٌ وَالْعَلَيْنَ كليلنا الاحاع المتردد ولان تصرف الغاولية عالم كالور وكالعال الوريد كاله ومحك حَيْ مَنْ نَهِينَهُ خَالِزَةً وَلِدُلِكُ مَعْ لِلْحِلَاتِ نَعْطَعُهُ جَيْحُ الْمِ عَلَى لَعْشِهِ عَمَا كُلِكُ فَلَنَ فالنسالة لنرج بتراكبته يجالم فوقالوسية فيالتض فالسابعة محكمتا مفار المالة بالعلق فالكحتي من لوادب الليون وبدالؤصة فكم لما مؤود على الدَّمَاهِ وَيَعَدُ الوَّمَا مُ يَعَلَّى حَقِّ الوُرْبُ مَالِلُو رَعِبِ فَعَدِيدًا لَ تَكُونَ مُعْسَقَةً مِرَ الْسَلَّ

المال والمنا والمنافقة ومن للخرال لمن على الكامل بعنان والرق المناف والمحار يَهُ هَذِهِ السِّرُولُ وَكُلْحِوْدِ مِنْ لِهَ النَّمُ اصْلُحَةُ الدِّينَ عَلَا السَّمَا وَيَ يُعْدُوا لِهُ مَالِكُ مَالَمِ الجاعة الزالوصيعة على فدرالما أمن مسوط العصر الطائد ولينا الإحاج المتكررة وابسا فارالنزكة بخسي فالشنوط فها فاذال فعرطالتعاصل فالري او والاسعة وُجِبُ جَوَازُدُالِ وَأَبُوحَسِعَهُ يَجِينُوا شَيْرَا وَالنَّعَا شَلِيهِ الرَّبِيِّ فِلْوَمَهُ جُوالدَّيْلِ دُلِكُ فِللا وَسِعَة وَانْ فِيسِ اللَّهُ عَلَا مُسَدِّرا صَالفَصْل فَالوسْعَة لا مَه عَدِل مخرى فوللحد مالساجيه ماضاع مرملان فهوعلى وهدافا سلامحالا فلت مِثَالُ مَا كُنْنُ دِيهِ هُواكُ وَعُولَ مَا هَلِينَ مِنْ هَرِي البِصَاعَةِ مَعُ نَسَا وِيمَا فِهُو مِ الدِقِهَا إلاً أَنْ قَدْ يَهُ عُنْ فَ صِنْ مِا لَهُ كُولَ عِزْ فَالْيَخَاصَةُ فَلَامَا لِعُ مِرْدُلْكِ وَلِلْ فَالْ خَسِفَة إذا حوى النَّا صَلَي الوصِيعَة مُحْوَى وَلَ حَدِهَالْعَاجِيهِ مَا هَلِكُ وَبِاللَّ وَعَالَ وَعَالَ وَعَالَ ال كَذَكَ وَكُونَاكَ فَهُوَالُ وَاذَا خَارُ الْمُدَالِا مَرْبَعَ از الْكَحْدُ مسَد الله والما انفركت بوالسِّيعَة الإساميّة الدّاليّزيّة الأيفية الأرد الاسوال ولانفور بالابدارة الأعال ومنى السرول النالويع على كميناعة على وليساجة لوب وماأشت والدل للمست سَنْمَا شِرْكَهُ وَكَانَ لِفَلْيَدُ أُولِ مِنْمَا أَجِعُ فَيْلِهِ خَاصَةُ وَانْ لَمْ مَنْ مَرْعَكُ هَا فَطَلِكُ يُعِيدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَادُ ثُونُ مِن الْفِينَاجِ وَمَا لِالنَّفِي وَلَهُ بِمِ عَلَى النَّالِي مِنْهُ ا لا بتعقل يدول شركة وكان ماحد بالال بالخيارات شاد اعظاه ما شرطه لذ والنا منعف شف فكالد المعلمة المن في المناف و كذال الكالد العلاما العناف في المناف الم المنبعة وفشرط لذهب سهما مزالزيج فلموالجيار انتها استاشرط والاساء وَكَانَ عَلَيهِ فِي يَعِ النَّوْ بِ الْحِرَةُ وَلِهِ عَالَيْ وَخَالَانَا إِنَّ النَّفَالَ إِنْ تَعَالَلُهُ مُسِعَةً وأعكاله محوز شركه الابدان والقينا عاب أتفقت أوأحلف خلايفه وعفر والجدولة عُولا يُفالإسطِيّاد والإخرطاب وجُوها وروك الويوسف عرالين حسفه كل معود فيه الوكالة بحور في النزك ومالانكور فيه الوكاله لا يحور في النزك وما جَادُتْ فِيهِ النَّرْكُ إِلْ المُعَنَّاعَاتِ عُوالْكِياطَةِ وَالْقَصَانَ وَالْفَصَانَ وَالْفَصَانَ وَالْفَاسَوَآلَ فَهُ لا جَيْعَا الْوَاحْدُ فِلا ولمصل وفساعه وسنه المعان وقال الانتخور الوري على المناوسطا والدا كانا بعلان عايف وجوادد وكذال اذااستركا في النزاد ادالكاب دا كان الكاب اواللاف ويمما نشعر والعالم المعور السركة بمن حداد وصار والماعق في المعالم واحلة بعكانج عافيما فوضع واحط فالعكاف وضعراد كالتاحا عيرانعنا النركة ومالطالا يحوزان بعدر ل المعلمان مسلم المستان لداكانا و على المعان

إِذَا رَالُو وَمِينَى وَعَدَمُ مُسُوولَةً سُولِونَ الْنَاسُوم جَازَ لَقَلَةُ وَسُعُمُ وَلَا يُحْزِلُهُ وَلَا مُن وقرالكرمن وكالف الحالفة العقبان ذك وكالمعادوا استوراط الواقف لنفرهما المراد ولايج الوط في كالعرالا فواللاما وواه بشرع الى في عند سنة سب وسيدل وال محلك الخيار المفسورة بيج الوقف وال محمل والكارة ومف أضلونه فهوكا ووالما فتسائيا فيتنا رابطاله منت الوقف كم سنله مال الأ النوسف بعد دلك المجور الإستنا أبغ إنطال الوقع والوقف كالوقف الوقف التان الطائعة ولان ون الشي وقعمًا كابع لإخبيا والواقف وما يشرطه فيه وادا مرط النف ماذكرا وكالكسائر مايشرطه ولنركخ النبغولوا عذا سركا بعف لانه وقا وَحِيثُ أَنْ خَارِجًا مِ لِللَّهِ وَلَسُرِكُو لَكُمُ الْحَالِينَ الشَّرُوطِ لِأَنَّهُ لَا سَالِينَ عِنْما وَيُرْكُونِ اللَّهُ وَعَلَّا مُنْكِ السُّرُةُ لِلْنَا يُعْلِقُ مُوْفَعًا إِلَا لَهُ مَنْ لَمْ يَعْتُوالرُّجُوعِ فَهُو كَافِي مُعْلِمَ مُنْكِلِمَ وَمَنْ مَادُ مِنْ الْمِلْعُودِ لَفَدْ البِعْنَا نَعُودًا تَأَمَّا وَهُمَا أَخُرُ مَا كَالْ مُسْتَعَادًا فَيلُ عَدِ الوقف منت ون ذال مُعَمَّا لِعُكُم وَقَدْ سُمَّا النَّالْحُكُمْ الرَّ فَاللَّهِ لَا يُعَمَّا رُدْخُولُهُ مُكَّا الدُّورُ الوَّتِعِ لِمُنا رُدُّخُولُ سِلْمِ فِي العِنْقِ عُلْبُ الْمُدَاتِيا سُّ وَعُدْمِتُ الْمُالِي لايفر إنسات الاخلام التروعية وبود كغذا فالغوف كالعيثون الوقول العيق والا لا عزاد خول عي برالشر وط بيه والمركذ لل الوقع الأن الشروط مدخلة شالك معول عَدَا وَقَعْ عَلَى وَكُلْ فِالْهُمَاتَ مَعَلَى فَكُلْ وَمَاجِرَى هَذَا الْحُرِي وَاذَا دُطَنَهُ الشَّرُوط جَارُدُ حُول الشِّرط الَّذِي كَادُكُواهُ فَإِنَّ وَيِسْلُ مُعَدِّخًا لَفَ الْوَعَلَى وَلَهُ مُنادِ مِنْ الْدُكُومُونُ وَدُلُوانَةُ الْاحْدُولُ لِلوَاتِعِلُ لَ يُسْرِطُ لِيعَشِيهِ سَعَهُ لَهُ عَلَى وَجِهِمُ الوَّحْقِ وَكَذَ اللَّ وَنَا عَلَيه اللهُ لَا جُوْرا أَنْ بَسِعَهُ قُلْتُ لَا عَنِمَا رَا مِنْ لِكُنْدُ وَقَدْ تَعَدُّ عَلَا عَلَمُ ا الطَّالِينَةُ وَالْمُتَّرَأُ بِيسًا عَنْهُ وَإِنَّا عَوْلَ فِي ذَلِي عَلَى الدُّولِ لَهُ وَحِيْمَا إِنَّا كَمُ إِرْسًاكُمْ كالمنفذ ألت الما فاعال واحاد الوقف عبت الاعراد لاعقاا ووعت إياء القرون الْ مَنْ السِّنَّ وَعَرِيمٌ فَا لَاحُوطُ مَا ذُكُواهُ وَجُوادِ مُعِمِلًا فَوْ إِمَّا جُعِلَ فَا الْمِعْمُ وَاذًا يطلت سابعهم مية فعناسفص العنض فيه وارتفق منعقة فيوالأور الوجوالذك دَكُوا الْمُسْتَرِكُونَ وَمِي الْفُورُ وَ إِلَا عَامِيَّةُ النَّوْلُ فِي الْسُمْرُكُونَ مُعَ نُسَادِكَ النهاا دارات الما أن كون لاحدها خالة في الشرع الكخر حادث لك وكذ لا إذ الراضيا الدَّلاد سِقَهُ عَلَى الْمُرِهِ الْوَالْتِ عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةِ (قُلْ مُمَاعِلَى الْمُحْرِجَا وَالْمَشَا وَخُالْفُ العالمة العناية ذال معالله العن لأبخار الديث مطافسا وياع الريخ مع التعامل النالية لانداهكا فالإرخ مؤالشفاوى فالنال فان سوطا دول فسند للفركة الوحيقة أَخَاذَ النَّفَاضُلَ يَهِ الرَّبِحُوانَ كَانَ دُاسُولِكَ لَ فَسُمَا وَيَّا وَوَالْعُ الْأَنْ الْمُ

بدالاما بينة القول على المركاد بالامام العادلة بعى عليد وخدر عز النزام ماعيد بَعْرِين مُعْرَى عُارِبِ النِّي عَلَيهِ السَّلَمْ وَمُوالِحِطَاعَتِهِ ثَوَالْمُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ وَاللَّهُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمَةِ مِن مُعْرَى مُعْرَان عُلَا وَاللَّهُ المُعْلَقُ المُعَلِّمَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُعْلَقُ المُعَلِّمَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُهُمْ مِن جُهِ أَلْحُورُ لِللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِينَةِ وَكُنْفِيهِ الْفِيمَةِ مِنْ وَالْهِ وَخَالَفَ الْقَالَا يَعْدُون وَدُهِبُ الْمُصَالُونَ عِنْمُ وَالْمُعْقِفُ لَ إِنْ أَنْ فِنَا رِبِي الامَام العَادِلْ فَسَالَ جَب البراة مراج وقط الولاية الم وعرع براستا والتالتكف وذهب قوة حرض واستاب الحديث إلى نالناي بحديد وخفاده جرن بخرى الفطاء في سائر سالما جَرِمُ الدِوُ الذِن يُدُلُّ عَلَى صِحْةِ مَا دُصُتُنا الدِه إِجَاعُ النَّا لِينَةِ وَأَنِمًا فَانَ الامَامُ عِدا يجِبُ مَعْرَفُهُ وَبَلْوَمُ طَاعَتُهُ لَوْحُوبِ المَعْرَفَةُ وَالسِّيِّ عَلَيْهِ السَّامُ وَلَوْهُ مِطَاعَتِهِ وَكَا لْعُرَفَة باللَّهِ فَكُمُ النَّحْدُ مُعِلَلِهِ عَادِبِ وَالنَّسْكُيلِ فَهِمَا كُمْنُ فَكُولُال عَنْ المعْدِ لَهُ وَأُنْتُ أَنْقُا تُعَدُّدُكُ الدَّليل حَكَى وْحِدْب عِيمَ والإنام ورُكُلِ لعَبَا فِي وَكُلْ وَرُدُ هَا إِنَّ وُجُوبِ عِصْبَةِ دُهُ مَا إِنْ تُكْيِيرُ المَاعِينَ عَلَيْهِ وَالْخَالِعِ لِظَاعَتِهِ وَالنَّعِرُ فَهُ يَتَرُل لا مَوْبِ خِلَانُ الْمُحَالِكُ مُمْ فَإِنْ مِنْ الْمُحَالِدُ مُنْ الْمُعَالِثُ مُو اللَّهِ لَوْعَدُ الْمُوْلُ مُونَدُ اوَانَ كُونَ رُحْكَامُهُ أَحْكَامُ المُرتَدِ بن وَأَجْعَتِلْهُ مَهُ عَلَى أَنْ أَحْكَامُ الناعِيَ الف المنكام المنعدة وكنف تكون من أو الاعنو بشرة الشهاد من يعوف العبادات فلنسا للدريقيع الن يون الناجى له حكم المن وي الاشكاج عزلا عاب واسعفا في النفاج وَانْ قَالَتُ الشَّكَامَةُ السَّرْعِيَّةُ فِي مُدَادُّتُهِ وَعُوارَتُهِ وَعُمْدُ لَكِنْ كَالْفِ الْحَكَامُ السَّيْدِ فَاكَالَ الكافذ الدي مناركا للا وتالي والمنو والتنوج والا كالدوال دالا المانك التَّحْيَدُ كَامًا الْمُهَادُ الشَّهَا دُنِينَ الْمُنْ إلْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْ كَالِلهُ الْمِ أَلَا تُدَكَّانُ وَأَمْ مَنْ فَا وَجَهُدُ وَجُومِ الْمُوَالْفِيلِ العِبَا وَاتِ كَاجُونَ مُوسِّنًا مُلْكًا فِقًا وَكُذَلِي إِنَّامَةُ بِعَفِرالعِيادَاتِ مِنْ عَلا وَدُغَيْرِهَا وَمِنْ إِحْدَالُكُو العِبَا وَاجْدَالُو الْعَبْدَ مَا مِنْ مَانِهِ وَالْفُرْةِ لَمْ يَنْفُهُ أَنْ يُعْوِمُ بِعِبَا فِإِلْمُ مُنْ مِرْضِلاً وَحَيْرِهَا فَامَّا يَدْهَا الله وَفِي مِرْغَفَانَ المنفونة مرعدراللاعد والحابته واللاجنهاد فيرا لافة الالبعيلة مرالفواب وُمِزَ المُعَلَّمِ مِنْ وَنَ أَلْ الْمُنْ الْطَبِعَتَ يَوْصَلَمُ الْأَوْلِ عَلَى ذُحِ النَّعَاةِ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَخَادُ سَهِ وَالمَوْا فِي مِهُمْ وَلَوْ يُقِيمُ لَهُ مُوا حُدُثُ فِي المُعْدَى وَدُنْ فِكُناهُ سُنِهُ الْمُؤْمِدُ وَتُرْعَنُوا وَمُؤْمِدُ الْمِمَامِينَ فَعَلِمُ الْمُلَا فَالْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعِلِينِ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعَامِدُ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلَّالِقِينَ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلَّالِكُمُ لِللْمُعِلِّذِ فَالْمُعَامِلِ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعَامِلِ فَالْمُعِلِي وَالْمُعَامِلِ فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعَامِلُولُ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي الْمُعَلِّقِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلْمُ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلْمُ فِي مِنْ الْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِي فَالْمُلِمُ فَالْمُعِلِي فَل عادُكُونًا وْبِالْخَيْرِ اللَّهِ فَا يَرُوهِ وَمُعَيِّمُ مِنْ فِي الْمُرْجِ وَعَنْدِ الْحَرْجُ لِللَّهِ الْحَر عِنْ الْمُهُالَ الْرِحْدُ عِنْ عَالَ حَالَ عَلَى مُعَلِيدُه الم إلى أَلَى تُعَالَكُ عَنْ فَي مَعَكَ الْعَالَ الْ عَلَى وَ عُلِيانِ أَمْرُ فِي إِذَا خُنُلُكُ النَّا وَلَا كَتَلِكُ النَّا وَلَا كَتَلِكُ اللَّهِ كَا يُولِكُ وَفِي ا اَبِي ذَيِرْ رَحِمْ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ لَكِنَ بِكُو إِذَا رَائِكَ الْحَجَارَ

مُعَدِّمانِ عَلِيدِ فَكَ خَدَ صِعِهِ وَمَالَ الْحَسَنُ مِنْ حِينَ وَاللَّيْثُ شِركَةُ الْا مِمَانِ مَا فِي مُعَالِ وَقَالُ النَّهُ عَالَ مُن صَلَّحَدُ هَا لَمُ يُلُ لِلْهِ مِن مُن مِنْ عَلِي الْمُعْتِيدِ وَالْمَالَ مِنْ الْمُ نَدُونَ الْمُعْلِمِ وَقُالُ الشَّامِعِي لَا جُولِ السِّرِكَةُ وَالْمَالِدُونَ المِرْوَالْمِ وَالدُّنَا المودَ تَعْلَافُوا لما المروق هذا مَا لَكُونَ اللَّهُ الْمُعْيِدُ رَبُّوكُ الْمُعْدِانِ لِلَّالِيُّ الْمُعْرِيِّينَ فَرَالَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَةُ وَالنَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَةُ وَالنَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَةُ وَالنَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَةِ وَالنَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَةِ وَالنَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِينَ مَا عَنُولُهُ الْمُعْرِينَ وَمِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِينَ مُعْرِقُونَ النَّهُ مِنْ النَّالِينَ مُعْرِقُونَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُلْأُولُونَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ العُلُكُ يَنْ مُلْكِ البِيْرِكُونُ مُعْتِرِدًا وَلَا عَبِيعًا ذَلِيلُنَا عَلَى عِينَ مَا ذَهُ مُنَا الْمِدالِا عَاعُ المُرَدّدُ بَالْمَاكُونَ الْمُسْتَعِدُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِ وَالْإِجْتِهَا دِوْمُوْجِعُنَا بِبُانَدُ مُنْ إِلَيْهِ فِيهَالِنَ التَّوْتِفِ فَافْلَنَا وَاوْلَى مَسْ وَمُمَا الْعُرُدُتُ مِعِ إِلاَمًا مِينَةُ ٱلعُولُ بِأَنْ مُرْوَهُنَ حَبُوانًا كَامِلًا فَأَوْلان خَاوِجُونَ عُزَالرَّفِي المُعْلَاثِهُ الْمُعْلَانِ مِنَالِكُالْمُ الْمُعْلَامِينَ الْمُعْلَامِ الْمُعْلَامِ الْمُعْلَادِ الْمُعْلَادِ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلَادُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِل تَمَالَ المُوحِنِيقَةُ إِذَا فَلَدَتِ المُرْهُونَةُ بِعُدُ الرَّصِ فَ طَلْحُ لَدُهَا يَفَالرَّهُ وَكُذُ لِكَ اللَّهُ وَالصَّوْحُ وَنُدُوالْمُ الْأَلْمُ عَلِي اللَّهِ وَلِي وَالْمِسْنَ عَجْدَ وَفَالْمُ اللَّهُمَا حَدَثُ وَلَدُ فَهُودُهُ وَ وَ وَ اللَّهِ اللّ جُونَ يُومُ الرَّهِينَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى لَا يُدْخُلُ الوَلَدُ وَلَا النَّمْ فَالْمَا مُنْ فَالرَّهُ وَعُلَّا المُنْ المالِدُ وَلَا النَّمْ فَالْمَالُونُ وَكُلَّ المُنْ المالِينَ المَالِينَ المَالِ هَنِهِ اللَّهُ وَالْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنا عِلْمُ النَّا عَوْلَ النَّهِ عَنْهُ مُنْعُ وَعُنْمًا وَاللَّهِ يَ يُعَلَّمُ عَنَّهُ مِنْ اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ عَنْهُ مُنْعُ وَاللَّهِ يَ يُعَلَّمُ عَلَى عَيْمَهُ اللَّهِ مِنْ أَلْمَا مُنْ الْمُنْ بِعِلاِمًا مِيَّةُ العَمَانُ يُحُولُوا أَنْ فُوا حِرُ ٱلإنسَالَ فَيَتَّا فِينَا فِي مِيْرِهِ فَبَوَا جُنُ النَّسَاجِ وَإِلَّا أَنْ فُوا حِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ سَوْإِذَا حَلَقَالَ وَعَالِ كَانَةُ السَّاجِي فِي يَادٍ فَانَهُ جَوْلَهُ انْ وَاحْتُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَا الْمُ الدَيَّادِمِزُ الْحِيْظَةِ وَالشَّيْعِبِرُومَا إِنْ مُدَوِّلُ وَكُذُولُ مُخُونًا أَنْ مُنشَّاجِي بِعِيبًا وِوَفُواجِيعُ المائية ودهكا ياتالونا كابدخل واختاه فالتوع وعذا متى لأمحه وشرفها الشاج بعنا المادة بد فالداد فيد ما فيد تعق وَمَعْكَ مُدِّ حَادَان فواجع ما كُنَّو مُمَّا الشَّمَا جَعَ عَلَيْ الرَّال مِرْ عَيْرِ عَصْبِعِ فَ لَا يَهَا وَالْعُنْهُ الْ يَعْدُولِ فَعَ الْأَبُو كُنِينَعَةُ وَالْعَمَا مُعْلَجُونَ لَلْ عَالِمِ النابواجد مَا استُناجُ عُنُول لِعَبْضِ يُحْجُولُ بِعَدَ النَّبْصِ فَاللَّهِ مِنْ الْكَجْدُ وَلَدْ تَصَافَعُ النَّالِكُ اللَّهِ عَانَ النَّا وَيَا أَوْبُنَا مِنْ مِنْ إِنَّ وَهُو تُولَ الثَّوْدِينَ وَالْادْ ذَا حِيَّ وَالْمُسْتِفِعِ مَنَا الْمُلَّالِا وَالرِّنِي وَاللَّهِ فِي وَلِلْمَاسِ إِنْ فِواجِنُ مِلْكُو وَلاِيتُمَالِّتُكُو كُلِيتُمَا عُلَيْ حَجْهِ كَا دُعْنَا إِيهُ وَعِدَ الإِخَاجَ الْمُعْرَدِدِ النَّالْمُسْتُلْجِ وَمُالِكُ النَّافِعِ وَ تُدَاكُمُ النَّالِ النَّرُوبَ وتحالنانع فحرى بخزى وللأعنا ليف جواد الثعرب ويما فلفالدك عرف في الما المالات عرف في خَيَعِ إِخْدِيا بِهِ مِنْ فِي كَانَ وَتُقْعَا إِنَ الْأَمْلِيَ فِي الْعَقُولِ الشِّرِيمَةِ حَوَالْ تَصَرُّولِ اللَّهِ عِلِلهِ الْأَلْ الْمُنْ مُانِعَ وَكُمَّا نِعَ فَالْمُنَا فِيلُولُولُولُ فَسَدَّ وَمُ الْعَرِدُ

والحاري

كالامن ردة منششان فانتاب كل فالنه بنب في الفاقية منه المديدة المرتبة وحمى الالفو مُوكَ مِنْ مِاللهُ وَلَوْ يُذِكُمُ الْفَرْفَالْ مِنْ الْمُسْلِمُ وَالدِّمِينَ وَعَالَ اللَّمْنَ فِي السَّلِ مُسْتَقِلا فِي مَالْمُعِلَّا السَّلِي الديكانيا ظروكا وتنشاف كالفه وكذكاكا الماحري والتشرال وهرب والتداليا وَعَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُسْمُ عِلَى المُسْلِحِينَ الكُفَّا رِالنَّ مُرْدُكُوكِ اللَّهِ عَرَا وَعَلَ المُسْلِق سَهُ الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلَا يُنْعَى إِذْ نُنَا إِنْ عِلْمَ اوْلَمُ اللَّهِ إِنْ عَلَى ادْ مُنْ مُسْلِّما عَنْ دِيمِ اوْطَعَ عَلَيْهِ طِينَهُ الْوَاتُمَا لَمَا لَهُ وَبِيلِ لَا لَهُ عَلَى المُسْلِمُ الْوَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ كمه وريت في منه ملك لها وكي فف أما والشَّالِعي بَدُ التَّمَا وَالْهِ يَسْفُوا لَمْ السَّفَا لَمْ السَّفَا وَال مُعَالَ وَلِينًا عَلَى حَيْدٍ مَا ذُهُ الْمَالِلَةِ مِعْدُ أَلِا جَاءٍ لَكُنْ وَدِالْ سَبِ البَّي عَلَيهِ العرفيدة و الوقيقة فيموردة والمسلم بلا فكر والشيئة فينك أشا الذعية والفاتك والمن علو تدالان حَقِيقَةُ الرِدُّةِ فِي الكُفر بُعْدَالِ عَلَى واللهِ فِي مَاكَانَ فَوَشَّا فَصَارَ كَافِرًا بَلَكُونَ سَعَدِمُ لَكِنْ هُذَا وَالْنُهُ وَكُنْ مِنْ مُرْدُدُة فَهُو حُرْق إلا مَّذَة وَاسْتِهَ مَا تَ بِالشَّرِعِيَّة وَوَضَوْلِهُما وَإِلْمَا وَا معضفة إبدوالي الدموالي حقريها دمه فينسار بكوان كمه مساعا يراه والدى دفوا وَالْمُاكُمُ الْمُسْتِدِكُ وَالْحَادِ أَنِي حَسِيعَةُ فَالْمُوفِي الْمُلْسِلُمُ وَالدِمِي فِيهُ وَالمُلْكَ وَرِدَا الْمُوفِ عَ الدُّهُ عَدَى عُرْعُ وَهُ عَنْ مَا أَيْتُ مُ فَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَعَلَى النَّهِي عَلَيْهِ اللَّهِ فَعَالَوْ السَّامُ عَلَيْكُ قَالَتْ مُعَمِّينُهُما تُعَلِّنُهُ عَلَيْهُ السَّامُ وَالنَّعْبُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَهِ لَكَ يَاعَادُ شَهُ فِالْ المَّعْبُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَهِ لَكَ يَاعَادُ شَهُ فِالْ المَعْمَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَهِ لَكَ يَاعَادُ شَهُ فِالْ المَعْمَةُ مَعَالَى اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا مُلَّالُ مُلْكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ الْعُلِّي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عُيْلِانُونِ عُلِيِّهِ اللَّهِ مَعُلَيْنَ السُولَ لِلهُ أَلَهُ لَمَعُ مَا مَالُوا فَالْ النَّيْ عَلِيهِ السَّلَمُ مَدُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُولُ اللَّهُ اللّ مَالِ فَالِفَ لَذَا وَلُوكَانَ هُذَا الذَّعَا مِرَ الْمِسْلِمِ لَعَالَ مُعَدَّا فَعُولَ فِي يَعْلَمُ النَّهِ عَلَيْهِ المربَدُ وَعَادِينَ وَالْفِيارُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمِنْ الْمُعْدُونُ وَمُعْلِينًا لَمُوالْمُ اللَّهِ الم أَسُالِنَّةِ يَعَلَيْهِ السَّلَمُ مِشَاءٍ مَسْوَمَةٍ مَا كُلُعْمَا فَعَيْ كُلُ الْفَيْدِ لَلْ الْمُسْتَعَ وللجدلان من الشوليران وتعل مثل والتي عليما الموفع والمنظول لالام الدين وعندا مالية المستعدة المنافزة المادة المرافظة المنافزة المنافخ مداول الإدار وي عادضة بأخبار كنيز المتضى ملح فيزه سيفنه فيلكادة ومعلى بوسفة حصن عبدالد من الما المعالية المعالية المن المناه ال لُوْ عَيْدُهُ لَعَنَالُتُهُ إِنَّا أَوْ مُعْلِم الْمُمَّدُ عَلَى صَفًا وَلَمْ يُكُولُ مَدَّدُ عَلَى الْمُعْلَ فَذَلُ عَلَى الْمُعْدُ عَلَى عَنْدُ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَنْدُ اللَّهُ وَلَا عَنْدُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَنْدُ اللَّهُ وَلَا عَنْدُ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّ وفرجالة خاب فأملا مدان وكالم المان وكالم المان وكالمناح وكالمن ولاوقع ووسلا الدفوي كالتنك العُدُلُ كَالْمُ السُّرِيدُ فَي ذَلْ كُونَ النِّي عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْدَالُ المَوْدِيدُ مُناظِلَة المنظمة المنظم مُوْالنَّهُ الْمُوْرِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ اللَّهُ وَالْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل والنباركا بمؤجري في أالناب سَوَالله مسَالِم العَصَّارُ وَالسَّمَا وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلَ

الرَّيْدِ وَدْعُ دُنْ بِالدِّمِ وَالْفَلْتُ مَا الْحُسَارُ اسَهُ لِي وَرُسِمُولُهُ وَالنَّاكُونُ وَالنَّالِيكَ عِنْ النَّ مندة والعلا وعلا المناسفين والمنعد على ما التي كالأكساء كذ اللهم إدا كالمقاما مدون ارْمُولَالِيَهُ عَالَ الزَمْ يَنْكُ مُلْتُ فَانْ وَلَهُ وَلَيْعَلَى مَنْ وَالْمُوالْحِفَيْ الْنَ مُهُوكُ شُعَاع النبف مَا فِي رِدَا وَكُ عَلَى وَجُرِكَ مِنْ الْعُمْ وَالْمِكَ مُنْ الْمُعْدَالْ وَالنَّالِمُا لارْدَ فِي مَا عِن المُعلُّوعِ المُعْطَوعِ وَ لِا حِلْمَ عَلَيْهِ وَ فِي مُعَارَضَةً مُا عَنَ الْحَارُ مَها وَافْوَكَ وَاوَلَى إِلْ حُولِهِ مُولِ المِنْكُةِ الْمُالِحِيلَةِ وَنَعْنَ الْمُؤْتُ وَمَعُونَةُ الإَمَامِ المُلولِ وَلُولُو مُرورُعُ وَلِي الْأَمَادُوا وَالْمَاشُوكِ الْعَامُ وَالْوَلِي وَالْعَدُو مِنْ قُولِهِ عَلِيْهِ اللَّمِ خُولِكُ مُا عَلِيَّ حَدُلِي وَ مِنْ الله وَقَدْ عِلْنَا الله عليه الله لم عُرد الى منوع الدوب ولا بالازاد المساوي المكام مَنِينَانَ وَمُواحِكُام عُنادِيدِ مِنَ الْمُكَامُ عُنادِينَ النِّي عَلَيْهِ السَّلَمُ الْإِمَالُ حُيدِهِ الدِّليالُ وَمَارُوكِ أَيْسًا مِنْ قُولِهِ اللَّهُمُّ الْمُعْرِمُ مُنْ يُصَمُّ وَاحْدُالْ وَرُخْدُلُهُ وَكُونَ عَلَيماللَّم كَالْمُنْ عُر يَوْيَنَا لِأَخْلِكُ مِنْ مِنْ وَالْمُعَالِمَا مَا مُعَالِمَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمَ وُسَادُ عِوْالِنَ نَفْرَتُهِ وَمَعُونَتِهِ وَلَمْ مُعْتَى الْمَلْمُ وَلَا مُعْتَلِعُ الْمُنْ وَهَذَا فِلْ لَعْبِرُ الْإِلْمِينَا فِي الضعفان عَلَى النَّالْ الْمُولُ مُدُودِ وِي عَلَى خِلَافِ عَدَّالْ عُمِلِاتُ وَعَلَالًا عَلَالًا عَلَا الرَّحْمِ مَالَ عَالَ إِن الْمُمَانَ عَالَاكِ دُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِالْهُمَانَ المَّالِدُ مَدِينَ فَسَنَرِي عَ الْحَالِقِ إِحْدِينُ مَا فِالْ نَقِيتُ إِنْ ذَكِنُ البَوْمِ فَاحْمَلُ سَعَكُمُ الْعُمَارُ ورعراجيك فالمنحود أن سُ دُعَلَتُمالم والإحداد فالدِّي عَجعُ الْوَالتَّوْلِ وَالْمُدُونَ المقائلة والمخاوجة عكان عذاالخبير عامنع بن تعال المالودة وغيد بعير ونها مدنه نَهُوا سَاعَيْرِما يُعِوزُ فِتَالِكُلِيَ الْحِ وَخَارِجِ عَنْهَا عَدِ الإِمَامِ فَاكَالِكُ وَالْعَالِي فَمَا لْمُعِمَّةُ الْدُالِنَادُةِ وَجُدُلِسُهُ لَمُ يَلِمُ النِّي وَصَعْدَا عِلْدِ مِ لِانْ وَعِلْمُ الْمَاكُانُ حُ المُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَادْ إِلَا أَمْ الْمُنْسُولُ الْوُدُودُوكُ اللَّهُ مَا لَدُ فَالْمُ عَلَا لُكُفَّا بَعْوَكُ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ كُلُفَ مِكَ فَعْ مِكَ فَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالْ عَوْقًا انكارالمنكر بلساند و بلوغه فيدانعد الغامات والمياصرة في انكان وكيف ببه والوسور على الله الفتفي حلات د المن من المن المنامنة لمنوفة مِ الْعَوْلِيَّانَ وَمُ مَنْ اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ الْوَعَلَيْهُ مُنْ لِمُ الْخَالَانُ الْوَفِي الْمُ اللّ العَمْدُ العَمْدُ الدَّعْدُ اللهُ المُعْدَالِ المُعْدَالِينَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ عَيْدًا مُعَدُّ سَادَ مَنْ مُدَّا وَإِنْ كَالْ دِفِيا عَنُودَ وَلَهُ مِسْلُ وَمَالُوالْفِيمِ عِنْ مَا لَكُونَ مُنْ مُعَمَّد التي عليه المرال لم والم المعتنب عن التي عليه المراليم والما والنمادي مَلُ اللَّهُ أَنْ يَسْلِمُ وَهُو العُولُ مُؤْمِلُ مُضَاءِ لِعُولِللا مَا مِنْهِ وَقَالِلا فَو رَكُ الدِّي يَعْدُنُ وَذَلِهِ فِرَافِطِينُ إِنَّا لِيُعْدَلُ وَوَوَى الوليدين فَيْلِم عِز الدولافين مُالكوفون في مُولات

للاعوايق ما تعولها لله نوني فعال مول والكوالك ينه على الك عدا وبيد عال انعال الكوالي أتُعَلِق أَكُلُ لَهُ تَسْمُونِ حَفْدُ وَتَاخَذُهُ وَالْفِرْ وَمُعَالَمِهُ مُلَا المِدْمَالِ مَنْ عَنْوَالْوَ عَلَىٰ لِي رَجَائِهُمُ فِيمًا عِلَى اللَّهِ فَانَى السولُونِيَّ مَلَى المُعْتَمَا الدَّعَلَقَ الرَّالَ عَلَالِب عَلَيْهِ الْمُومَةُ وَالْاعِرُ اللَّهِ وَمَالَ عَلَيْهِ الْمُمَالِكُمُ السُّولَ فِي قَالَ بِالْالْكُ وَلَيْكُم عَنُوا المَحْوَاتِي مُعَالَ مُلِي مَعْلِيهِ اللهِ مَا مُدِّمْعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَالَ سَعُولَ دِيمُما مُن اللَّهِ اللهِ مَا مُدِّمَعِينَا مِنْهُ نَعَالَ كَانَعُوْلَ إِلَى مِنْولَ لِهِ قَالَ فَدُ أَوْمِنَهُ مُنْهَا نَعَالَ إِنْ أَعْدُولِ مَا مُنافَال مَالَ مُااوَ فَإِنْ فَلْحَرَجَ عَلَى عَلِيهِ اللَّهِ سَعْفَ فَصْرَبَ عَنْفَهُ فَعَالَ عَيْسُولُ اللَّهِ لَم فَعَلَى اللَّه كَاجُونَ فَعَالَكُ إِرْسُولَ اللَّهِ كُنْ لُهُمْ وَقُدَّ عَلَى آَدُوا اللَّهِ وَ ثَمْيِهِ وَالْمِرالِ المَنْ وَاللَّادِ وَالنَّوَابِ والعِماب ووجى الله وكالصَّد قُلُ فَي اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله والنَّ مَل الله كذ الله الل ولت كذاصد ف رسول الله وما قال وقال لا ما إو فان شيا فقال دسول الله اصناعات وَلاَتُدُولِن ظِلْهَا لَيُوالتَفِينَ إِنَّ الْفُرِجِينَ وَكَالْ فَدْعَجِمَهُ تَعْالَ هُذَا حَكْمُ اللَّهِ لَا مَاحَكُمْ اللهِ وروت الرشيعة أتبعا عن بوجوي عن الفي المعق المعز أبرع تاس الحد وحرة وسول المة ما المات عَلِيهِ وَاللَّهِ مِنْ مَنْ إِلَي السُّمْ وَاسْتَفْعَلُهُ إَعْرَائِي وَمَعْلَهُ مَا قَدْ فَعَالَ الْمُعْرَافِق تَعَالَ النَّهِيِّ عَلَيه اللَّهُ مَعَ مَعِيمُ اللَّهُ الْحُرَافِ عَالَ عِلْمَا لَا اللَّهِ عَلَيه الم اللَّافَ حَيْرٌ مِنْ هُذَا فَالْمُمْنَا رُالْ البِّنْ عَلَيه اللَّم بْنِيدُ حَتَى اشْتُمَا وَالْمَا فَعَ بِأَوْبَعِمالِيَّة لِوْ هِمُوال عُلَا دَوْعِ النِّي كُلُّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْ الْمُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّافَةُ ثَاكِينَ وَالدِّنَاهِ مَرَاهِ فِالنَّكَانَ عَلَيْ مَنِ عَلَيْهِ البِّينَةُ قَالَ لَا كُنْ رُجُلُ فَعَالَ لَهِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّهِ مِنْ بِالشَّيْخِ المُقْبِكُرِ قِالْ مَعَ لا مُحَدُّ فَفَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّهِ مِنْ بِالشَّيْخِ المُقْبِكُرِ قِالْ مَعَ لا مُحَدُّ فَفَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنَا هِمُ ٱلْمُعْرَابِينَ قَالُ الْمُعَرَابِينَ اللَّهُ وَالمِعِ مُنَاهِمِي وَاللَّافِينَ فَالْفِي قَالُ الْم فَعَالَكُورُ عَلَى الْعَجِيدَةُ فِيهَا وَاضِحَةً يُارْسُولَ اللَّهِ وَذَوْلِ الْمُراكِ الْمُورِيةَ فَعَالَ الدَّانِيَّةَ فَعَالَ الدَّانِيِّةَ على المراخل عُلْسُ فَيْ الْمُرْجُلُ الْحَرُ مُعَالَ الْمِنْ عَلَيْهِ اللَّمْ أَمَرُ فَيْ الْمُرْالِينَ الْعَبْ كَالَ فَعِي مُعَلَّادًا كَالُ اللَّيْ عَلَيْهِ السَّلَمُ إِنْضِ فَعَالَمِي مَرَ الْمُعَالِينِ فَالْ كُلُمُ الر الشيئ عليه الإالنّافة كالترج الدَّنام مُراهِم الماعرَافِيّ هَاللَّاعرَافِي لاَبِل اللَّافَة المَاحِ والسَّامَ مُنَاهِم عَانَ كَانَ الْمِعَامِثِينَ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ مُثَالَ النَّجُلُ النَّفِينَةُ فِيهَا وَالْجِعَةُ كَان مُلْعِدُ إِلَّالَةُ النَّفِينَةُ فِيهَا وَالْجِعَةُ كَان مُلْعِدُ إِلَّالَةُ عَرا فِي بَعْلَدِنَا لَبُعِينَةُ وَعُمَالَ لِنَبِي عَلَيْهِ المراجِلِينَ فَي أَلِي اللَّهِ مِنْ يَعْوِي مِنْ وَيُمْزُلُهُ وَال المُعْنَى عَالَ عَا مُنَاكِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ كَانُولَ إِنَّا الْمُسْرِ وَمِنْ مِنْ فِي الْمُولِينَ قَالَ عَلَمْ يَا رُسْرُ لِيهِ فَعَالَ النَّيْ عَلَى الإلْمَاعَةِ المعنى الدِّداهم مَرُاهِم الأحرابيِّ مَعَالَ الأعرابيُّ اللَّاعَةُ الدِّداهم مَرَاهِم عَلَيْهِ اللَّهُ المترشي فليع البيئة فتال كون عليه التالي خُلِلُ سُرَالِنَا عُو وَيُنْ سُولِانِهِ فَعَالَا اللَّا وَالدِّ

وتماطن انفزاد الإما ويو وواهل الطاهيد بكافية فهم الموليان للاعام والمكم وواله العظوا بعلمة في جيم المعقول المعدد برينم استقلا وسكوا العالم ما المحدود الم النظامة والدول ومد على أن مد هب بلان توروخالت الفعرة إلى والله وللمنابؤ خسفة وأسخابا الحائفا شاهكة الحاكم والانعال المجبه لل وودفار التناووننك فالدلاعكم فها بالهالا التان كاشة وماعله فالالفتارور خفوا النارلة عكم فيه يعلمه فإن على بعد العصاء حم ومال يو وسع و عريم فاعله المُلَافِعَمًا وَوَذُلُ بِعِلْهِ وَهُوْ قُولُ مَوْ اللَّهِ وَمَالَ المُسْرَةِ عِنْ يَعْفِي لِمُ مُلَا الْمُسْلَةِ منان يتخلفه فعفولا المؤيالك ودلابقض بجد التصاوا واعلم مذي المناه عَنَدُ يُوالِزُنَا كُلْتُهُ وَيُعْتُمُ وَجُلُ آلَحُوْوَ قَالَلْلا وْ زَاعِيْ فِالْالْمَامِ فَلْمَا لَهُ فَوَلَكُوْ عَلَى قَدْتُ رَجُلِكَ حَوَانَهُ مُحُلِقَ هُوَ وَمَالَ شَوْرَ فِي إِرْ تَعْفُوا إِنَّ الْمَامِ وَوَى وَانَا أَشَهُ وَلَكُ وَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ يَنْفِي عِلْمِهِ يَهِ سَالِمِ المفوِّحِ مُنْ يَكِنَ شَاهِدًا فِي سِوَاهُ وَيُفالِن مُا أَوْمَهُ عَيْنَ وَعَالَ اللَّهِ مُنْ لَا عَكُمْ يُو حَقُوفِ النَّاسِ عِلْهِ حَتَّى بَكُونَ شَالِكُ أَخَذُ مُعْفِي فِيسُهُ الْحَرْنِ وَسَّمَانِ الشَّاهِدِ مَعَهُ وَكَالِ الشَّافِقِي يَعَمْني بِعِلْدِ يَعْمَعُ وَالنَّامِنَ فِي الحَدُودِ فَوْلان لا أَنْ يَقْدُ أَنْ حُوعَ الْفِتْوَ وَقَالَ إِنْ أَنِي لِنَالَى لِمِنْ أَقْرُ حِنْدُ الْعَاضِي فِي عَلِم الْحَكُم بِدِينِ فَالْ العَاضِي لَاسْفَلَا ذَلِكَ حَتَّى بِشَهِدَمَعَهُ آلَتُو وَالعَاضِي شَالْهُدُ ثُورُ قُالَ يَعْدُدُكُورُ إِذَا المنت عَوْلَهُ الله صُولِعِيكُ الفِيدَ عَلَيْهِ الفَعْلَاءُ فَانْ فِي لَكُفَ مَنْ عَيْرُونَ الْوَعْلَاءُ الإدَاع زَلِلْا عَامِيَّهُ فِي عَنِوالمَشْلَةِ وَالوَّعِلَى زُلِلْ الْمُنْدِدِ تَعْمُوحُ إِلْمُلَافِ مِهَا وَمَدْ الْمُ الله المعود الما كم النكام بعلمه يوشى مرا لفوق كالداد وفلت الاخلاف مَنْ الإِمَا مِيْهِ يُدْهِرُوالمُشَلَّةِ وَتُدْهَ مُنْ مُعْمُ إِمَا مُهُمُ اللّهُ مُنْدُولُمُنَا مُؤَلَّا مُخْلَ الزالخنية وبماعلى فربر مرالزال والإجنهاد وخطاؤه طاهير وكيف عفى الملاف الإمامية عَلَى وْجُوبِ الْكُرْ بِالْعِلْمُ وَهُمْ مُنكِودُ وَكُنُوفُولُ إِنْ كُرْعُولُ لُحُكُمْ لِفَالْحُهُ بنت رُسُولِ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِعَدُ كَالْمَدُ عَنْ أَنَّهُ كَيْلُمُ اللَّهِ مَا وَيَعْوُلُونَ إِذَاكُاكَ عَالِمَا بِعِمْدَمُ اوَكُورُا رُسُوا وَالْ بَمَا لَا نُدْجِي الْإِحْقَا فَلَا وَجُدَ لِمُطَالِبُتِمَ الْإِنْ فَاسْوَالْبَيْدُ لان النينة لا وجد الماسخ العَيْع بالصِّد فككُفُّ جَفي عَلى الجنيد فقد اللَّه ي لَكُنَّ عَلَى على اعتباك لشرعة روب الشيعة الإمامية كلما ماهني مؤجوج يدي كثيمًا ومُسْمَهُ ورُ ودوالبنا إن النبي عليه الم ادِّعي عليه أعوابي سبعيز يد كاع أفد باعها منه مُعَالَ عليه السلخ قدا و ينك ففالله والن إخطائيني و ينتك مُحلاً عَكم بينا افا فيا وُعَلَى مِنْ مُورِينِ فِعَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمِ أَخْتَ مُعْ يُمِّلُكُ أَفَعَالَ لِلْا عِزَائِينَ مَا مَدْ عَي كُونُ وَلِيمَةً التعور برقع أيمر كالمة بعنها مية تفاك المتولياد ولاية كالتدار فيه فكالم

عَكُوْ مِهَا فَمَا طِلْ إِنَّ العَدْلُ إِذَا شِهِدُ أَفْنَ لِعَاكِمْ شَهَا لَا مَ وَإِنْ حُوْرُ الْتَكُونَ عَلَما عَالَ السَّعِ وَكُوْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّحُونُ مُنْ مُونَ مُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّحُونُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّ والمان المنابع المانة والمن والمنا المنابع المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمال الموال المرابعة عن هذا لانم بالمالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المركة النفيه والمتقلون إسافاله بعبال في جزعه لشاهيه واستاط مهاده والاكون المنافية المنافرة الم والظر البيت فالان الدفاون والتنف فالتنف ولا التفت التخفيل الوقوح التنب فيف مُوضِعِكًا لاَنْ فَبُولَالسَّمَا وَ وَالسَّكُونَ إِنَّ عَدَالْمِ الشَّاهِدِ مِلْ الْجُوزُ الدُّيعَ فِي النَّهَ وَوَ وع الله والمعتبة وكالما فعن المسلمة عمر عن الله المراك المراكمة والله والمنه والمدارة الماليني فللام الفراؤ بمرعلم طفايه وصفامه وصفاعلظمية ولانجام العالميز بالملكات تعناف فوق لل عالم عِمليم بعنيه كعلم فلت عالم و و تحال الامام اوالسي عليما الزارا الما وَجُدُ مِنْ الْأَفْتِرِ وَلَيْهَا عَلَالِ بِذَلِكَ عِنَا صِيمًا فَكَذَ لِلْهُ عِلَمْ شَلَّ عَلَى الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّل القشاوى يه دُولِلَ مُوجِع وَوَ مُعَلَّمَهُ مُصَنَّدِ لَ عَلَى مِلْلَالِكُ مَ إِلَيهِ مَ الْمُعَوْلُ وَحَدَثُ اللهُ مُعَادُ مِن المُعْرِينِ فَعَالَ مُعْرَامُ حَعَمُ المُعْلَمُ المِعْلَمُ المُعْلَمُ وَمَنْ لَا لَعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلمُ المُعْلَمُ المُعْلمُ المُعْلِمُ المُعْلمُ المُعْ والمالة بان ووحد المنة تعالى فد اللغ رسول على المام على وكان سط المعن ونظائد الم مكا يُعِلَيْهُ وَالْمُ يُنْبِرُ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْعُوالُمُ الْمُنْسِينِ اللَّهُ مِنْ فَعَلَمْ وَاللَّ وعداعة عفروة الوكاكا حلوله الناسة هالى مداكلة البي على المالا المن على المالية وكالم كان بقاء والإلمان وشطف اللف من المنه والماستدال على دال بمولوسا و داو كاربنا كان والعرومة وسماه وللعروة والعروة التولية وَإِنَّا إِلَا إِنَّ الْمُرْتُوعِ عَلَيْهِ وَمَعَنَى فَولِهِ وَلَعَ وَثَمَمُ يَعَلَيْ الْقَوْلِ فَهَذَا لَا مُدْلَ عَلَى وَفَيْ التعريف إشابذ ل على العدرة عليه ومعنى عوله والمعددة عد التوالة المستعرف المتواطر والملائم ماذكره والأند معتر منيع التجون تحويم المناكب والموادية والموالة والناعظة فالتاكفية وود المعدون والطفا والتكون المعلق التي بقائعة فالتحد والتعليا والمعدة عادكوا و فع عدة في التي عليمالم الدين الموالع والعرا والمادية بالمرجز والاحكام الني دكراه الاشكار أن المطل والتراشفان القلود أن كالإراات وَشَرِبُ الْخَبُرُ وَالسِّرُولِ لِآنَ المِدَدِيدَ عِنْهِ الْالْمُورِيَّةُ عَلَقْ الطَّاقِ الْمُفْهِدِ عَلَى مَتَوَالِ وَإِلْمَا الْمُعُورِيَّةُ عَلَقْ الطَّاقِ الْمُفْتِدِ عَلَى مَتَوَالِ وَإِلْمَا الْمُعْدِدِ بالعِيْلِيَّةِ التِي يَمْنَيْرُ كُوبِهَ المُعَلِّنُ ذَالسِّهُ مَسَعَ فَي الْعَرِّدُ فَي إِلاَنَا مِنَ العقول مأن العقية إذا المندم الدعوى يتن يتها الحاج وتشاحى فالإسدارة ويتكافيها

راكن بالدى أحدالة فيستم الهيئة فالفد طريقي عليع الشلع متواة فاختعل فأواليم سنبودش منالينة والمدرد علماظرفرته فاجع الاللائل الله دي عاسه والمعول الاراب وَعَلَى مَا عَفُوا مُعَا اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ مَا خُلَكَ لِاعْلَى عَلَى عَمَا تَعَالَى وَسُولُونِهِ السَّو عَلِيهِ فِي وَالنَّمَا وَكَالْمَوْدَةُ عَلَى أَوْسَعِهِ الْجِيدِ فِي وَقَالَ الْمِجْتُ لِمُعْرِعُ فِي وَأَلْمَ الزفوي والديد اللي زخى الله عند و قد روى هن المناف المن و المع ووريد عَدْمُ اللَّقِيهُ عَدُانِكُ مُوا فَعُمْ مُعْمَلِهُ لِا مُمَّا فِي قَفِيْتُهُمْ وَكَالْتُ هَنِهِ العَبْدَةُ مُلْ النَّفِيدَة التي دُكْرَاهُ المَامُ الْمُعْدُونِ السِّيعَةُ أَحِمًّا يُوكُرُمُ الْحَبُرُ أَسِمِ اللَّهُ عِبْرَ عَلَيْهِ الل مُعْ شَرَعِهُ السِّيعَةُ ودرع طلية بن عُسُوالله أَا قَالَ عَلَى والله عَنِهِ وَرَجُ طَلْحَةُ الْحِدُ تَ عَلَوْ لا يَوْ وَالْمَعْنِ وَعَظَالْمِهُ عَنْ فِي النِينَةِ عَلَى وَالْمُعَالَ عَلَيْهِ السَّلْمِ الْمُسْتَلِيمَا عَلَيْهِ اللَّمْ وَعَنْدًا عُلَامًا و مُولَدُ معلَّهِ الم المرتج الحال المناف الدور وودى السلون فوقه والمناب ولى الشهاد بركا شهاليكي عَلَيْهِ النَّالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ النَّهِ عَلَيهِ النَّلَمُ يُكُفُّ شَهِدَكُ بِعُولِكُ وَعِلْمُ مَالُح حَبِيثُ عَلَيْتُ الكاسول في فروى في الإجاد سنخ النا تولا على الا في الما المعاد في الله المن المنا المن المناج عَلَمْ بعليه لو لا المن المناب و الله ي دل على عن المنافية السالة اعلى الاخاج المتؤكرد قولة تعالى الزابية والزابي فاجلدوا كل واجد منها ماية كلية وولا مُنَالَ وَالسَّارِ وَفَي السَّارِ وَهُ فَا وَطَعُوا أَيْدِ بِمُنَا فَي عَلِيهُ الْإِكْمَامُ سَلَّو قَا أُووْلِينًا وَرُالِقَعَدَ إِلَا فَا فَرَالِكُمُ الْمِدُ مُنالَ وَالسَّارِ وَفَي السَّالِ وَالسَّارِ وَفَي السَّالِ وَالسَّارِ وَفَي السَّالِ وَالسَّالِ وَفَي السَّالِ وَالسَّالِ وَقَلْ السَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَقَلْ السَّالِ وَالسَّالِ وَلَّاللَّهُ السَّالِ وَلَيْلَّالِ السَّالِ وَلَا السَّالِ وَلَيْ السَّلَّ وَلَّالِي السَّالِ وَلَيْلَّالِ السَّالِ وَلَيْلِي السَّالِ وَلَيْلِي السَّالِ وَلَيْلِي السَّلَّ وَلَا السَّالِ وَلَيْلِ السَّالِ وَلَيْلَّالِ السَّلَّالِ وَلَيْلِلْمُ السَّلَّ وَلَيْلِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْلِمُ اللَّهُ السَّلَّ وَاللَّهُ السَّالِقُلْقُلُولُ السَّلَّالِ وَلَا السَّلَّ وَلَا السَّلَّ وَالسَّلَّ السَّلَّ وَلَا السَّلَّ وَالسَّلَالِ السَّلَّ وَلَا السَّلَّ السَّلَّ وَالسَّلَّ اللَّهُ السَّلَّ وَلَا السَّلَّ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلِّ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ واحت البوال بعني مع الديدة الانه بالداعة الانه المات واذاتك وفي فالانور فلوقات والإنوال لان والخاذ والما المناه والحاق والأنوال والمحدد الماتون الماد و ذولالا عوال والتجسال فو وعله المناف والمناف والوالي والتاوي والتاوي والتاوي وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُونَ الْوَادُ مِنْ اللَّهِ مِنْ المُرْوَاعِ الرِّيَّا اوْ مُعْدَعُلُمِهِ السَّمْوَعُ لِنسَا مُنْ فَوْ بِرِيا أَوْسِدُ وَعَلَيهِ الشَّهُ وَلَا يَحُوزُ الْ يُفْلِحُ الْمُؤْلِ بِأَنَّهُ وَالْ وَكُلُكُ السَّارِ وَوَالْمَاعِمُنَّا مِنَا الاحْكَامِ الْمُنْفَعِينَةِ إِنَّا عَالِيشْرِعِ وَانْ حَوْدَاً أَنْ كُنَّا فَا فَعَلَّمْ فِيلًا الرَّالِ العدمة من تعليان وعلى من فذكان وكذ إلى الشارف فلللا عَبْرَ عَلَى الما وَيُ وَكُلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل السِّمانَ والا يَادِ فَا وَالْحَجْمُ وَالْمُ وَكُنْمُ النِّي عَلَيْهِ الْمُ أَنَّهُ فَالْ لَوْ الْعَظِيرُ النّ وعَيْ النور مَنَا وَوْدُوالْمُوالْفَ وَكُنّ البُينَا فَعَلَى المَدْعِي وَالْمُمْ عَلَى وَأَنْكُو وَالْمُعَرِعِلَي الالاع العطى فيرتب فالجواد الهذا أولا عبر والعالا فوج علماء وإذا لمناه فالناعلا الماكم أعول البيئات والخاشك الانتفاد الوالشائلة في تعطيات والدوك فاخوى جماالعلوالبغين فأخاص فؤي بنت الجله وهوكا مجاوين الخل المن عَلَى خَلَالَ وَلَوْلَ وَالْوَلَا الَّذِي عَلَى وَلَوْكُ إِنَّ الْوِيلَ عَلَى وَلَوْكُ إِلَّا لَهُ مَا عَلَى وَلَوْكُ إِلَّا لَهُ مَا عَلَى وَلَوْكُ إِلَّا لَا عَلَى الْمُؤْمِلُونَ عَلَى وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

المُشَلَّة فَالْنَّا اعْبَادُ الْمُعَالِفِهِ عَلَى الْمُعْبَارِ الَّتِي بُرْوُدُولَهُ الْفِي هُذَا اللَّابِ كُنَّهُ بُرُودَ بِرَالُومِ عُن ووقة عرضا يُسْمَة عِز البِي عليه السَّلَم أَنَّ فَالْعِبُورَسُمَا وَ الوالدِلولِي وَلَالوَاد لواليه كالمعتبة المعتبادة عليمه كالمتال على المنظمة والمراسلة من العَدَات المادا ومن الكال والمدار إلى العلود لا بحوراً ل مرجع ما يوج الظر من ظوا مراكمًا بالموجبة العالم على ال السّاجي مُوْفَالُ فِي مَذَالِكُ مِن وَالْمِهُ مَعْدُونًا مِنْ عَيْدًا صَلِلْ الْمُعْلِ وَدَاوِي صَوَالَا فَعَ الْمُوا وَوَ وَالْ وَالْمَا مِنْ السَّاحِيُّ النَّاعَةُ قَالَ النَّامِينَ كَالْ وَمَا عَا اللَّهِ وَالْ النَّبِي عَلَى واللَّمُ الْكَاشُلُهُ وَشَعْفَ عَمَا الحريثُ مِرْفِحُوم مَعَوْدَفَةٍ وَعَدِج فِي وَالْبَرِهِ فَاسْتَ الأعما دين المنتع مرسم كالأفار على النهمة التي للي لا خلا السبب عفير يجيب لأهام عَنى وَالدُالاَ تَعَمَّلُ مُمَا فَ الصَّبِينِ لِمُدِيعِهِ وَلاَ المَارِيكِ إِلَيْ الْمُمْ مُن مُطَرِ وَلَهُ والشَّا عان العدّ الذ الما يعد من المنهم و كاجن عنه الوجي والشائعي في المنع ورسان الواد لِوَالِنِ وَالوَلْدِلْوَالِبِ إِنَّهُ فَا لَهُ الدُّلْ جُنْ مِنْ إِنَّهُ مَا أَنْهُ مَمْ لَكُنْتُ و الْمُدالِم وَهُوَا عَيْرُ مُعَمِّم لِإِنَّ الوَلَدُ وَانْ كَانَ مُعْلُومًا مِنْ طَعْمِهِ أَسِهُ مَلَشَ مِعْمِلَةً مَعْلَى المعتبعة ال والم والمعد منه ما يحل علا المن المناح والدال المناسط والما المناسط والمنازاوا حُوًّا وَحُوْدُوهُ كُلُورِيمُ اللهِ وَانْ كَالْمَاللاتِ عَبْدًا وَلَهُ بِسَرِهُ مَلْ وَاجِدِ سِهُما إِنْ صَاحِيهِ مَنْ وَمُ اللَّهُ وَمُوالنَّهُ عَلَيه الإمامية الأمرُ شَدْ مُرْجَلُتِهِ وَسَنَعُكُم عَلَيْهِ المَّوا مِأَنَّ مُمَالُةُ العِيمِدِ لِسَادُ البِمُ إِذَا كَا زَلِالْمِيدُ عُدُولًا مُقْبُولُهُ \* وَتَعْبُلُ فِلْا عَلَى عَيْمِ المِرْ وَالإِ وكانكبال عكن ساكا بهم وإن كانواعدوها ومددون عزائين وافعة الإمامية بدكول سُمَاكَ العُبِيدِ العُدُولِ لَعَدُ وَلَ اللَّهِ وَأَحَدُ مِن حَمْدِل وَدَاهُ ذَ وَالْيَ تُورِ وَرُوكَ مُرَاكِ أنَّهُ عَالَ تُعَمَّلُ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وكاعتبا ويمزشفة أخيرا عنها وظؤاه فالاياب الشهائع يفاسياب مفلا فؤلو معالى والفيدد وَوَى عَدْلِ مِن مَا وَوَى عَامْ مِنْ العَبِيدِ إِذَا كَانَوْاعَدُولًا وَغِيْرِهِمْ وَكَا بِكَنْفُ إِلْ مَا مُودَكَ مَمَا خَالِفُ هِذِ الْكُوْرِ الْكُورِ الْكُورِ الْمُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْعُامِيّةِ وَالْكُونَ لِالْكُولِ الْكُور مُعْمِمُ الْحَالِمُ وَهَنِهِ الْكُواهِدُ اللَّي دُكُوا هَا تُوجِدُ العِلْمِ وَكَابُرُوجَ عَنْمًا عَالَمْ فَالْ الكطريقة عن التي عَدُ الرَّحِوْعُ إلىها والتَّعْمِ الْعَلَى مَا وَهِي مُرِمِلَةٌ الْمُلَّ سَعَبُ وَهَا السَّال وَلُوْكُمّا مِنْ عِبْدُ الْاَحْكَامُ بِالإِسْدِلْ لَا لَا تَكَانَ لَنَا أَنْ لَنُولَ اذَا كَانَ التَّبْدُ العَلَيْكِ خِلَانٍ نُعْبَال شَمَا وَ مَهُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بَدْرِوالْمِعِمَّةُ فَلاَنْ تُعْبَال مَنْ اللهُ مَعَلَى عَنْ اللَّهُ وَكَالَ الْمُوعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدًا يَعْتِدُ مُرْطَعُهُ إِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّ وَانْ كُانَ عَدْلًا وَ الْأَنْ كُلِّمْ عَلَى ظُوَاهِوا لَا يَأْتِ بِعِنْ الإِمَّابِ الْحَيْدَةُ العَبْدُ وَالحَدْ أَدَّعَى تخصيص للائا ب بعَيْر دايل ف عم ان العبد وريت كم بكن الدوالله ويد دمو وكال العب

المات الذعوى والدكام والمنافر حقره أن فطري وعوى الاخرو فالغدة الح التما العداد ولا المنتفي العَدْ الله المدال المناعلي صود المال الطال المالية معلى والمناف الدارة المالفيد على الرَّالِ وَالإجبيماد دُولُل النَّو فيف وَشِلْ فَالْ وَعُوعُ مِدان النَّوْقِيف اولن والمتوى ووجدت الله يتبد كالووك عرام عن معرض المراك وعن المال النَّ سُولَة مِن سَلْمَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَضَى مَا رَبُّ مُعَاجِبُ الْمُنْ فِي الْمُلْسِ إِلْمُكُوم وَالْ الْحَسْدُ عَيْدِ لَا نَا يُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّاللّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ حقمان واللا فان وكن ويدر معنى مَعْل المقيم وهذا عليظ مالدله يد والألقاء والا المتعلى المنطاب المورو المعالم والمعالم المال المالك والمعالم والم القسم والذافر فساالك أدر نفسة وتنا درانكام بترك فرالعاص كالماء واراد كالا المسام مِنْ الْنَا يُدَّيْ عَلَى خَلْدِيدِ مُعْلَاجِيعًا مُدْعِانِ كُوْ أَنْهَا جَرِيًّا مُدْعِيَّ عَلَيْهَا فَبِعَالِم الْمُ والنَّقْوِدُنَةُ النِّيْ وَمُعْمَرُ إِنْ لِجِنَيْدِ مَسَّ عَلَيْ وَمِّالْفُرُمُنْ بِمِ الإِمَامِيَّةُ عِلْ هَذِهِ الْمُعَمَّارُ وَالْدُونَ لَمُنَا وِمَا لَنَ قَدِيمُ العَوْلِيَ وَلَهُ مَا لَةِ ذُونَ اللَّهُ المُوالِمُا تِهِ مَعْدِمِ لِيُعْمِنْ لَمُ كَانْوَاهُدُولًا مِنْ عُيْرًا سَتَمْنَا } لِا كُلِدِ الْإِمَا يَدُهُ مِنْ الْيُو بَعْفُلُ فَا إِمَا مُعْمَدًا عَلَى حَبَرِتُ وبِهِ مِزْلَنْهِ لَا يُحَرُّزُ شَمَالَ الْوَلْدِ عَلَى الوَالِدِ وَانْ جَلَدُ شَمَا الدَّلَةِ وَعَجُونَا سَمَانُ الوَالِدِلَوِ وَعَلَيْهِ وَعُدُورِتِ مُوانَعَتُهُ الْإِمَا مِنْ وَعُلِيدِ وَعَلَيْهِ وَعُدُورِتِ مُوانَعَتُهُ الْإِمَا مِنْ وَعُلِيدٍ وَعَلَيْهِ وَعُدُورِتِ مُوانَعَتُهُ الْإِمَا مِنْ وَعُرِيدًا لِللَّهِ وَعَلَيْهِ والزهري وعرائ وعرا عبدالعنور والحسر البقرك والتجبي والعاف وووكا الشاجي الْ إِلَى مِنْ مِنْ وَالْمُولِ اللَّهِ وَالْمُدَّةِ وَالْمُدَّةِ وَالْمُدَّالِ وَكُلُّ مِنْ الْجَارَ شَمَا فَالْمُ بلارغ الان الا إلكار مان الاح لاجمه و كاع و قالم الا عالمة وقد و و ك عوال مَهَانُ الْاحْ يُوجِيهِ عَنْ مُنْ وَعُ وَانْ صِيرِينَ وَالسَّعْ يَ وَالسَّعْنِي وَعَظَامُ وَهُنَافَ وَعُيْمُولُو الرائس وعشر البني وغرز عبد العزيد والتوري وكالشانع والن كنيفة و مُهُورُ الْعَقِبُ الْمِعْ وَأَنْ وَأَنْ الْمُلْتَ فِيهِ الْادْدَاعِيْ وَدُهِدُ إِلَى الْمُعْلَافِهِ اللَّهِ وَلادْدَاعِيْ وَدُهِدُ إِلَى الْمُعْلَافِهِ لاستالة الكان عَدْ وَجِي عَرْضِلُ اللهُ عَالَ إِنْ مُعَدَ لَهُ يَعْ عَمْ النَّسْمِ فَلِلْ وَالْمُعَدُ لَهُ إِلَا السَّرِ فَإِنْ كُلُّوا أَحْدُ مِن لا مِ فَاذْ فِي الدِّلْ النَّامِ أَلِي وَجُهِ مَلَا الْحُوالُ المعلا وَاذِا الْمُعَالَةُ اللَّهُ الرَّبِي السَّمَ يَعْضِهُمْ لِيَعْضِ عَلَى حَوَادِهُ الرَّحْمَا جِ لَاتَكُ مَرْدُ فَمَا لِيُ الْحَدِرِ لَا حَدِرِ فَيَ إِلْيَ الْكَلِّولَ إِلَى مَنْدُ فَا أَحَدُ مِنْ لِلْمَا عَلَى عَادَ مُثَالِلْهِ الإِخَاعُ الْمُرْدُدُ وَالنَّا فَوَلَاتَمَالُ وَالنَّبِيدُوا دُويٌ عَدْلِ مِن الْمُثَالِدُ وَالنَّال العَدَالَةُ وَلَمُ يَشْرُطُ سِوَاهَا وَيُدْخُلُ عُنِعِ مَذَالِنَوْلِ وَوا النَّوَأَمَّا وَكُولُونَكَ أَنَّ السند بدوا وزيد و عالم المان الم يكونا و المنظون و المان المان المناف المناف المناف المناف المناف المنافي المنافية

وَ مُاسْرِعُ فِي وَلِي وَلا هَنَدُ فَالْهُ وَالدَّجِهُ فَوَمّا بَعَنَا عِلْيهِ الْمُؤافِي لِلْفُولِ لِمَدْ الم وَمُولِكُونَ الْمُوالِمُ الْمُعْرِيدِ وَاللَّهِ مِنْ الْمُوالِعِ الْمُولِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَالْ فَا فَوْ فَرُسُولُ مُعُولُ مُا عَلَمْهُ وَسِهِ لَهِ كَالْ فَلَا الْعَيْ وَوَالْوَالْمَا يعظل كالمر واللفت وفالاعور شدان الاعن على ما عليه في خال عنى إذا عرف العنوث يُفاتُطُلُونَ وَالإِسْمُ الوَعْمُومُ الدَانِ شَهدت عَلَى ذِلْ حَدْ لِلزَّرْبُ وَلَاسْمُ لَ مُمَادَاتُ وَوَانْسَ الإمامية وعَوْلِ عُمَالَة الأعنى إلَيْما دَادُدُنْ عَلَى دَعْلَ الْمُعَلِينَ وَمَالَ المُوسَدِيدَة وَعَلَ لاعور المَمَالَة الأ عن عال عن بيا سُرَّعُ لِلْ بِاسْتِرْمُنَةً قَالَ أَنو بُوسْفَ فَانْ أَبِي لَيْسِلِي لَيْسِلِي وَالسَّافِي مَا غِلْدُ لَالْكَ اللكي كالرشهاد في وماعله يؤما للغي لمجنز الناسم لديه وليناعل منه ماد فت المبعد الداعل المايفة طواهرا وكاب التي تلوناها والسد دللسا بما على حواد ملاك العبيدة غيدم لانالاعن داخل في قنوالفاظ مو ولاين علا فركو بالمناول له وعوك مَنْ قَالِمُنَا يَهِ عَلَى السَّلَةِ عَلَى إِنَّا لَا عَنِي إِنَّا مُعْ فَيْهِ الْاَسْوَاتُ فَلَا عَمَا لَهُ العِلْمُ الْيَعِيدُ وَلَا للم يظنون أن الإدراك بالشولاعمال عنك والعلمال ورتما عضاع فالدوال بالتكروف فأخر فأجر فاستناه الاصواب كاستيا والمعور والانتخاص فالتساب والاحظام والعلم الفردب يمن في الديا كالتعرو الإدراء بالتم كالادرا- العر لانها الطريقيان الخالع المفروري الفاقل وكذ والاللبس فالمتنف ووال اللبس المنفع كَايْعَنْ وْرُدُلِكُ بِالْمُلادُ الْحِ بِالنَصْرِ الْلاَرُكَ الدَّالْصَوْرِ لَعْرِتْ لَدْجَمَةُ وَوَالدَّهُ وَاوْلاَدُهُ كؤكاك عيدا والداك الماكية وطي إساله الغور وأن كول فروعفد علاما والد السندل على ما ذكرًا وأصا بأن الأواج التي على الم كن عد فن معاطبين وزار عا-مغتقر ونسا هدين و كانسالفهاه له وي عنه الاحباد ونسيداله في عرف وسولينة سلينة عليه والعيذاد واعتذاد واعتذاد والفائع عذاالوج وان باحالا براؤسة ينورة المتع عزالة عليه الله ويعول فتلاعل الفرخ وللطيعين الذاكات الفياء فروك اللا والعاعدا بين المعدة من المن المنصاد ولذال بدك على النم على النم والما ومير وها بالشماع فالل سُنَدَل المخالف بعُولِم وَمَا يكتبُوك اللاحتى والمعِيمُ والمعَالِي المسلم النالينة مخلة المنصر ذكر مالات مؤور أنيه والدعا العدم ومالا يذكر عمر مح ووطواهر الإلا المنفاكة المناوللة عنى كشاد المااليقيم إذا كالعفة لالافوالة وأخداد ولدوات عَدْلِ مُن واستَسْمِدُ وا سَمِيدُ وَعَ لِهِ كَالْكُورُ لَلْ فِيهِ الْأَمْ كُدُ فَوْلِ الْجَيْرِةَ عَ ومانطن إغرادا لامامية ربود الناصوموافو العول يعدل ما القاهنيا والماسية

منانية أحكام وأديد فل عَمَالُطُوا هِرِونَ فَالْمَا يِشْالِ لَالنِّسَاءُ وَوَكِي الْمُؤْمِدُ وَالْمِجَالِ وَلَوْ الْمُنْ عَنِيلًا مُنْ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمُ مُعَالَى الرِّجَالِ وَهَا لَا عَنْ مُعْلَظ مُا حِبْرٌ فَالْمُ اذالذى الكلافوام واختفت وتشاره فالخفاسة فالاخران كالمفليه الذليار لالية وعيماء المنالقا عود لابخور وحدية ذال الى استا والتي يوه بالإنافيقا مان دول دار السيار والمعار والمعالمة والتي دين الفاع المعالى المعالى دول مدل علوه قزلو شهدة مع ويجالكم فلحود تاالسِّمان ومن الطوله ولا تمن ما وخلن فيا والعَدُولُ وَاخِرُنَ فِيهَا مِلْاجِلَافِ وَمُعْتَاحُ فِي إِنَّ وَالْهُ وَلِي مَعْتَاحُ فِي إِنَّ وَالْمُ وَالْ وَقِيا النَّوَدُتْ بِمِ الْاِيمَا سِبَّةُ العُولِ إِنَّ شُهَا فَعَ وَلَدِ الزِّكَالْ عَبُلْ وَارْتُكَانُ عَلَي طَاهِر المُذَالَّةِ وتدارون عوافت ألاما يته في الاعوال العدية خروى السّاجي عز غر في العنور الدوالا منبل مهاك ولد الزناور وك الطيري والسّاجي عن عدوات بن ورسال ولاد حكن الطبري عزيج بي يعدد الانتسادي ومالك واللَّيْتُ برص فيد ألْ شَمَاوَنُهُ الزيا لاجوز والها ولافعا اشتنفه مراكية ود وليك على وكالها والطافة عله أنان وسي الدرطوا موالا ياسالتي المنهج المرابعا المتنفي وتوليما أو والوالونا الالاعدالا على المنعام من فرا المعالمة مع العدالة و فود الحال فظوا موالا ال المنا من منع الحيق للا يُدْ مِرْ يُعْتِيهِ وَ وَرُحَعُ فَمُنّالُهُ إِنْ مُشَالُهُ الْمُلِيّا وَالْمِيكا والمسرالد عا مُروى بان ولذ الرِّنا لا يَدْخُلُ لِجَنَّهُ وَمِنْ عَنَا العَوْلَ مِنَا الْانْ وَلَدُ الرِّنَا لا عدد كالمددب والموافظة والدحاء تسبه فكالكابغ والتكويه فالاستنقا والرى العواد النظايفة المجتمة على الدواد الزيالا بكن عِيما وكانتو عِلَا عِنْ عَصَو اللَّهِ وسعنى دلك الدكون ويعاتم الن قد على ويوفيل و وطعمة وما الاعتداد هذا الخير والسلام والد عَنَارُ لِلْعَالِمِ عَدُمُ كَالِيَوْلَوْ الْوَيَا وَعَدَالْتِيهِ وَعَيْمَ مُعُومُ فُلُولُولُو لَا تَعْ عَيْمِهُ المنا الى ظاهره القنعي الطرالعدالة ووتحن فالمورك في حيث المطيع وتعي مرور ال ولانشار عبداد له لا من عدر الغير عدل ولا مؤمن ممان هذا الدجود بجدال يقع الإعباددور ماسك بدان على والخنيد لائد كالناكاكما لانتبال فهاق الوابي والدانية كال ود كالطهان مُنْ وَسُرْمِهِ مَا اوْ أَنْ وَروى عَرِ اللَّهِي عَلَيمِهِ المُنْ عَالَ فَوَ لَذِ الرَّمَا أَنْهُ مَ شَوَّا لَقُلْتُ وَحَدُ الْعِيمُ لا الحد الذي دواد حير واصل لا توجد على الأعكا وكابر ويخ ويتله ع ظوا هرالكما الدُّ عمر العالم والدافان عنى توله عليه السَّلْمُ أنَّ سُو النَّالَةُ وَرَحْيَتُ أَوْلَا الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُ سَمَانُ الزَّالِيْسِ إِدَامًا بَا فَعَدُكَانَ عِبْعِلْ اللَّهِ مِنْ وَالْمَا مِنْ وَعُدِمْ فَسُارَعُمُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عِلَى كَانَ أَمْدُوا كَالْمُرْفِقَ مُوالْكُلُم عَلِكُمَّا فِي الَّذِي فَعَبُ لَ فَهُمُ الْمُدُومُ وَالْمُعَالِقِ النذالة والصلاح والشاك والعمالة والنها بدالاتكا الحاصة فلواهم الايت وبولا المتهان

الده مُعَ أَمِير المَوْمِن عَلَيمالسَّلْمُ ابْوُكِر وَاسْ عَنَّا سِنَ لَمُعْلَمُو حِلَانْ عِلَمْ اللَّهُ وَتَهَا فَوْف عَمُا الْمُدُونِ مِا نُعِيَالُهُ دُعِلَمُ النَّ الْحُدُودُ إِنَّا وُضِعَتْ فِالشُّرُودُ لِأَرْجُوءَ فَعِلَا لِفُواحِسِ والجئا بات وللمناكات النعل أفسر كاف الرجوانوي ولاح لاف أر الواط الحدومالات والكتاب منطفى والازمع والمناج ورالزجوعة الفوى والسرية دابقيار الاند فديد والا ستينكول ورجافوى أن الكواظ أنحيز مزالة ما بالداسابد المذع لاستداح اصابعه عَالَةُ لَهُمْ لِلاَكْ الْرِ نَاوَعُوْرُ الْنِي حَنِيفَة كَانَهُ اوْسَعُ شِعْدُ الشَّافِعِيَّ وَأَي وَعَدَ فَسَ لَانٌ الماحيفَةُ يُدِّعِي أَنَّهُ لَمْ يَعْفُرُ عَالَتُرْبِعَهُ عِلَى دِ لَالَّهُ يَعْتَفِي عَجُوبَ الْخَدِ عَلَى اللَّوظِيْ وُكُلِّ مَا لاَحَدُ فِيهِ مِرَ الْجِنَا مَاتِ فِنِيهِ النَّعْوْرُ وَالسَّانِعِيُّ وَمَرْ وَافْعَدُ مِرْ أَيِي بِوَسْفَ مَرْر عَدُولَ اللَّوَاخَاعِرُى الدِّيَّانِ جَمِولا حُكام صَالْتَ سَعْرِي مَرْا مَن الله وَاللَّ وَاللَّ وَاللَّه تحكوا ببديخ للوكأ واسم الوكالم عناوله بدالشنوع فإن فلواام الزناءال يتاولد فالمالفاجشة عام الراط والأناطل المناسال عاملو التح عليد المرالاحكام المنهوسة الم الزَّمَا عَالَم يَعْدُ عَلَيْهِ هَدُاللِّاسِمُ الْعَيْنَ لَمْ يَعْلُون فِهِ الْاحْكَام وَاسْمُ الْعَاجِسَةُ وَانْ عَمَّ النَّواطَ فَهُونِهُمْ الرِّمَا وَالسَّونَ وَكُلُ السَّاعَ فَيَعِدُ لَيْ يَعِمُ لَلْ إِلَيْهِ الْمِنَا وَاحْكُمُ الرِّمَا لَا لَ المُ اللَّهُ حِنْدُةِ يَعُعُ عَلَيْهُما عَالَى مَنْهُ تَعَالَى وَلَا لَنَّا حَدْمٌ وَتِي العَوَاحِينَ عَالَم وَمَا وَعَالَ عَلَى وَإِنَّا الْرَادُ جِبُوالمُّهُمَّا يُرْحُ المعَّاصِينَ مَسْتَ الْمُعْرَفِينَ الْفُودَتْ بِدَالِامَا سَيْدَ المَوْلُ إِنَّ الْمِينَةُ الْدِافَامَتُ كُلُّ أَعْدَابَتُمْ وَالْتَحْقِ لِلدَفْ كُلِنَّ وَاحِلُمْ مِنْهُمَا مَالِنَهُ جَلَوْ مَعْ مَعْدِ الاحسانة وجوب فان فامن لبينة عليهما بتكوره فالفعل بنها واحترادها عليان لِلإِمَامِ مُعَالَمُ الْكُالْفَعُلُ مُعَالِكُمُ فَكَالْفَدُ مُا فِي الْفَعْلَ الْمِيدَ دُلِلُ وَلَمْ فَوَعَنُوا شَيَاعَا الْحَجْمَانُ كالمنا فانفذه مراجاع الطائفة فلاجلاف لنهم في ذهر السا فلاجلاف والاسدا صلفاجن بوى الخطري وي القطاع وكالماط وكال المراط والمان المواط وكال المراط والمان والموالا معانجوعته والدعاان الإسناع منه والماء وغ تخالفوما فونن الحد عن فذالوس إلى الدَّاكِ وَالْإِجْتِيمَا دِوْقَادْ بَيْكَ أَنَّهُ لِأَدْجُوعَ النَّ طِلْهُمَا فِالسَّرِيعَةِ وَإِنَّاللَّاجِوْجَ الْيَ النَّقِرُ وَالنَّوْنِيفِ مَنْ اللَّهِ المُولِيانَ فَي المُولِيانَ اللَّهِ المُولِيانَ فَي المُولِيانَ فَعَر بعقة وحد عليه النعيب ماهود والحرار فالزيا وتعوي فرالمهم والعاجما وتذروك عِزِ الْاوْدُ الْعِيَّ إِيمَا سَالِحَدِ عَلَى مِنْ أَنِي البَهِيمَةُ وَقَالَ الْوَلِمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا تغذير والمعنك فيضد كاكعلى إجاع الطابغية وكمن الأبغيار صوائما يزوورته معم عزعك منه ابرعتا وفالفال زول السِّعلَى الله عليه واله ووجد عنوف على بميمة فاضاف والمنازاليم والإلكان فذا مؤجود الموروالا بالم فعالفت الحامة وبدالسعة وفولار منات وَعِمَا الْمُؤْوَدُ وَيَوِ إِلا مَا مِينَهُ العُولُ فِي نَحْرُ كُمْ إِلْمَ لَهُ مُيتَهُ الْوَكُلْمِ مِنْ عَلَى الْعُفْلَةِ

إذا كالوالوغالون ما يستريرون بد ويؤخذ بأول كلامه ولا يوحد الآح و وقد والإمامة والمالون المراف المرا

الكذيد والنصاص الوات وما الموال والم مَن اللَّهُ وَفِيا الْفَرَدَتْ بِعِ إِلاِمَا مِيَّةَ النَّوْلُ بِأَنَّ اللَّهُ طَيٌّ إِذَا الْوَتُعَ النَّفُل فهاذ وتالذ برع الغند بن المفاحلة الفاعل المنعول مواخا كانا عَاعِلْن بالغير الأيراعي ف جلدها و دَالاحصار فان وي والذيا عاماً الإيلاج يدالة بو فعد مهالفال مَعْ مُواعاة أنفَ اللاحْصَانِ فِيهِ وَالإِمَامُ فَعَنَّ مِنْ السَّيْفِ وَفَرْبِ عَنْفِتِهِ بِهِ وَمُثَّنَّ الْ لَهُ عَلَيْهِ حِدُالًا مِنْكَ نَعْسُهُ فِي لِقَالِهِ الْعَالِمِ الْمُعَارِحُينَ مِنْ وَعُدَاعَرُوب الإمامية انفيرادان كالمنوافي الماميا فائه وان دوي عن مالك والليف عليه والمارط والمال ألما يؤخا بالمصنااؤلم مخصنا فهاولغ ونفاقة للامامة والعفر الوَجُوهِ وَالْمُ يَنْصَلًا مَثَالًا لَنْفَضِيلًا لِلَّهِ فَي شُرْحِنَاهُ وَمَا أَظُيُّمُ إِنَّو كِنَا إِللَّهُ وَكُونُ وَلَهُ النفلام والنفصل للدى شفناه وما أطنه المحتان في المريد من معله في فنور الدَّرِجِلِدَا وَلَاعَتِيْ وَمَالَ لَا تُوْجَنِيفَة بِعَ اللَّوْطِيُّ أَنَّهُ يَعَنَّوْرُولَا تَعَدُّ وَ قَالَ لَهِ وَالْوَ موران المحروان عن والسَّا بعن إنَّ اللَّوَا طَرْمَ بِرِّلُوْ الدِّيَّا وَدَاعِوْ الدِّم الاحدَ للدَّن مراعزية فالزناد لبلت على سي ماد هسا الله الإخاع المتورد و وَمُعْطَهُ وَمِرْمُنْ هِبَ اسلان منبرع لم العلاي عليه السام العول بعَمَا اللوطيُّ و مَعْلَهُ لِحِدَّةً وَمُمَا لِلْكُورِ على الماد مع للخالف من كالمن مودون علامة على المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة و عَدْ مُنْوَعَ عَلَى عَلِي عَلِي وَ لِرُجِ فَا تَعْلُوا الفَاعِلُ وَالْمَعُولَ وَوَدُجُلِيَّ اللَّهُ كَانَ مُذَهِبًا

فَازَا حَبْنُ الْخُنَا لِفِيهُ أَوْفَاهُ تَعَلَّى عَنْ مُرَةً عِنْ لِمُسْرِقِ فِي إِنْ حَالِمُ الْمُنْ فِيزِرج ما حِرا كلم بحلدر سو الوسية سلي المائة على مواليد كالمؤاب يروك الآلاف أهدا البضاعية والملاعب بِهُ طَوَا هِيُوا كُونَا بِالمُوْجِيدُ النَّهِ لِمُ مَا لَطُونَ فِي هَذَا الْخَدَرِيا يَ كُنَادُهُ وَأَسْفُوهُ الْخَرْجَةُ وَأَلَّمُ مُعْلَمُ مُنْ وَمُعْدُمُ وَمُونِ مُنْ مُنْ وَمُعْدُمُ وَكُلُوا لِمُنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ المُنا الم وتعدعل بدلك لابدل على الله لم يكن وعبر منهوان عليه ورجيت المبعلم وطاهراك بران جامِنًا عَنَى بِعُولُوكُنتُ فِيمُ وَجَهُمُ اعِدًا وَلَهُ عَلِينَ وَسُولَ الْعِلَا أَنَا الْوَا وَلَهُ عَلَى اللهِ وَ رْجِمُ مِولاً فَمُ مَالُ كُنُّ مُن رُجْمُ وَلَمْ يَعْلِقُ النَّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَالْمِ وَلَوْ كَالْ وَسُلْفِ الْنَافِي الجاوع بالكالم المراج والمكافئة والمنافئة الانوكان الماء الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة وَهُوْ أُورِدُ مُنْدُثُ لَكُنَّةِ أَيَّامِ لَمُ يَكُولُ لِمُعْرِينَ فَوْلَهُ إِلَّاكُتُ مَعْدُ طَوْلَ النَّارِةَ فِي مَلْمِيلَا مِ أَنْ كُلَّا مَعْدُ اللَّهِ مَا أَيْلًا عَنْ مُعْ مُلِاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِينِهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا النَّولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلَّالًا مُلَّا مُلَّا مُلِّلًا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلًا مُلِّلَّا مُلِّلًا مُلَّا مُلِّلًا مِلْكُولًا مُلِّلًا مِلْكُمُ مِلًا مِلْمُ مُلِّلًا مِلْكُمُ مِلًا مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلًا مِلْكُمُ مِلًا مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلَّا مِلْكُمُ مِلًا مُلِّلًا مِلْكُمُ مِلًا مِلْكُمُ مِلْكُمِلًا مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمْ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمْ مِلْكُمُ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مُلْكُمْ مِلْكُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مُلِمُ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مُلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مِلْكُمْ مُلِمُ مِلْكُمْ مِلْكُ مِلْكُمْ مُلِمِلْكُمْ مِلْمُ مِلْكُمْ مُلِمُ مُلِمِ مُلْكُمُ مِل المنبركن طاهرة بعتفن لادسول المه سلي الله عليه والهما بالمرطان مفيد وفاللامات عَلَى الله المرفيرة عَلَيه والقُولَ المنظر الدِّي مُروبه ماج والرح المالية البهوي والعفلة الحدودة والكلام يوهذا العبر على التعد الدير ووم أعلام عَا مُرُو وَمَهُ فَهُم مِن النِّي عَلَيهِ اللَّم مِنْ فَولِهِ النَّيْبِ النَّيْبِ مَلْدُما مُو وَالنَّحِم وَهُ فَانْعَارِضَ دِوَايًا بِهِ وَنَسْعِطُ الرَّبِيعَ عَرَظُ السِّرالِي إِدِيمًا وَإِذَاكُ الْمُعْدَاعِيدَا عِيمًا إِل كابذور البيعة بزولا المعفى فالجرادياع الملدوالزج مت المَوْدُونِ الإِمَامِيَّةُ العَوْلَ إِنَّ الْحَدُ الدِّلَ الْحَالِكُ وَإِذَا لَا أَخِلَدُ لَيْ عَادَ لَوْمَا وَالْفَالِيَّ فِلْهِ النَّهُ الْمُلْأَلِيدَةُ قُتُلُهُ الْإِمَامُ وَالْعُمْدُ لَيْمَالُ فِي النَّامِيَّةِ وَخَالِفًا فِي الْغَفِيّا وَوَلِي الْمُلِيِّ والمناعلين والمالك والمالك والمالك والمالك والسائعة والمسائعة والمالك المالك ال عَلَيْ عَرْ عَادَهُ الْخَالِدُ الْمِدَةُ وَالْدُعَا الْيُ يَحُنْتُ فَالْ وَالْمُدُوعِ الْمُنْكَ فِي الدائ وكالمشا ورفي الكرائ عاود الزئاسكاد لايكال المناف المالية والنجار وكن معويته خالد والاولى والقابية الإلام الكالمة والكالكاو المستفعر المعامن فرافحا لما وتكون عقاء عناسالا وللاوت المنكار غيز الذنب وعطه وا كُبُو فِادْ حَالِمُ النَّهُ وَاللَّهُ الْعُتَلَكُ فَالزَّامِعَ وَلَلْمِ وَالنَّامِ وَالنَّارِ وَالْمَا النَّارَ يَدُهُمُ النَّ المنعَمِّرُ فِي لَا وَلَن وَمِ الْمِسْ فَعُصُر بَعْتُ لَ فِلا السِّمَةِ فَإِنَّ عَوْلا على ما وَدُونَ عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ مِرْ وَولِهِ لَا تَحِلَّ وَمُ الْمِدِيِّ مُنْ اللِّهِ الْمُ وَفَا اللَّهِ الْوَ وَفَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا اللَّلَّا اللّ النفتر التي يحكوم الله والمفاو والزنان الراب ولنن والموضع طائ الماخور الم لانوج علاولا علاولا عن ويله الاحكام ويفاده وراحي والانتخاء النفيل يدالوابعة ما هواولى خدوالا كدو فلاستنجو الفلاع الشريعة جاعة الويد علوي الفطاها

والعد المرام في عَلَيْ الْمِيالِ فِي وَلَيْسًا فَعِد نَ عَوَا مَقًّا وَإِلَّا فِي الفَقَلِمَ والإِمارِيَّة فِي وَلا والطَّافِوا عَظِينَ الْمَاعِلِهِ وَالْمَدَّعِينَ لَهُ الْمَانَةُ مَا عَرَضًا أَنَّهُمْ فِي وَعِنُونَ عَلَيْهِ وَالْحَدِ مَا يؤجنون عَلَيْ الم وراني والمن الما يعد الحلج الطالعة أن مذا وعلى من اعد و كفراعة العلام من وتنبا الاموات كالتَّ الْجُوعَدُهُ ذَاعَدُ عَنْ فِيلُومُهُ وَاوْتَى مَسَدُ فَ لَيْ وَمَالْطُرُونَ وِيهِ الإنابَ النول إن مُر النفي منه وحَبُ عَلَيه ان يُعرَبُ عَلَيه النابِعر مَع عَلَى بوالفَّرْ يَالَاسْتُدِارُ مَعْمَى ولمعرِّف التي العقارة ولا والحيدة للنامات من وكي الشكة التي معدة والمعدَّة المعدِّدة المعدّدة المعدِّدة المعدّدة المعد مَثُ يَ اللَّهُ وَمُمَّا انفُودُ تُ بِهِ الإِمَا مِيَّةَ الغُولُ فَأَنَّ مِنْ قَامَتُ عَلِمُ البِّينَةُ فِالحُعِيْنَ النَّنَا و وَالرَّجُالُ والرَّجُالِ العَلَمَ وَلَا يُحْدُونُ وَكِلَّ النَّا عُلَا حُدَّةٌ وَسُجِرَ كُلُفَّ وَكَارُكُمْ النَّهُ وَالرَّجُالِ وَالرَّجُالِ وَكَالْمُ النَّالُ وَلَا يُعَلِّمُ النَّهُ وَالرَّجُالِ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَكَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّجُالِ اللَّهُ اللّ ونشائر البالذي معان لا معد و تخلف المراه والخديث من الفاجر و لكنا الموات واسما وكانست والم بعوف القوالفعما إ دوك فلاسمعنا فعنهم وكلسم والعدالك وال إِجَاءُ الطَّالِينَةِ وَانْ كَالْ الْحِدُو الْمُعَالِثُهُ عِنْ الْعِقْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ومُ إِلَى اللهُ مَامِنَة بِهِ وَاهْلُ لِظَّا صِرِبُوا فِعُوْنَامٌ بِيهِ العَوْلَ لِللَّهِ عَلَى الزَّا فِالْحُثُ سُلِ الله والرَّحْمُ سُمًا " إلى الملد و سُنَّتَى الرَّحْم و ذاور عن المالاطاه و توافعوله في ذوار فكالد مانى الفَعْلَى وَ فَالْوَلِلْا يَعَنِيمُوا لِحَلْمُ وَالدِّحِمُ بَلْيُقْتُ مُرْجِهِ الْحَقْبُرُ عَنَى الرُّحِيمُ وَلِيلَا إِجَاعُ الطَّالِمُ مُ والشالا والمناف والمتنظر المرجم ولت الولاد يفاضح فالمتعاقب المناف والمناف والمناف والمتناف وا إلاه قُولُهُ مُمَانَى الرَّابِيُّهُ وَالرَّافِي فَاخْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِمْ كُلُما الْمُعْجَلَةِ وَالْمُنْ وَعَلَا عُنْدُ عَيْدًا الاستنجال كون مستح عالك لله وكائة تعالى عالى عالى إخلا وها لاجليد الفا والكاكار التا علة والتعمار الملد في المحصر في المعالمة الرَّمْ عَبْرُ اللَّهُ الدُّمْ عَبْرُسُافٍ ولا سُخِفًا وَاللَّهُ الدُّمْ الدُّمُ الدّ ێڒؙٳۼؠٵٵڵٳۻۼٵڣڔٛڰٚۺؙڰۏڰۺؙۼڮڹٝۼ؇۫ؽؠٚڡٷڶۮٷڶڮڷڔڿٳڰڗڿڴٵڣڗؖٷڰٷڰ المنتج في العَسْلِ فِي المانع الله مُعَمَّرُ مِنْ وَعَمْرُ وَا مِلْ مِنْ وَالْمَسْلُوا الْمِنْ الْوَالْمِينَ الْوَالْمِينَ الْمُوالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّل عَلَى الْا كَارْفُاتُ الْمُعْتِينَ فِي مِنْ وَلِيلُ فِالْمُوْلُولُو مُعْسِمِهِ عَلَيْهُ وَوَ وَمُ عِرَالِنَّيْ المُوَالِ الْمُعْرِضُ الْمُحْمَدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّالِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل والداسلينا وليستن فيج اكتر ورخلوا الخبرور في الجله وكالم لايشفط فجو وألا توك أثان النه يذفعون لنسد الأجر المشدك في المن الشمائ والتماح الشف يخاجنه بأل يتول الاسته مناني ذكر البيكاح يدموانيع مر الكماب لو يدكر السمالة ولا يركم المام معولوا عَنَمُ ذِكُو الشَّمَانِ يُوالِمَا إِلَيْكُمْ لِللَّهِ الْمُلْكِلِّ الْمُنْكَالِينَا لَمُنْ الْمُنْكِ وَلَا الْمُنْكِ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الاسماع فالدار المالوصو لنريع اجب لاقالبتي عليه الله فالعزفام عرصلوا أوسينا الساريا اذار كو عادلو بدركو الوصور وله بشرط مقاعنا ولي بلك نفو المستراط على نفر وعوش

وعال المنشية الزوجن الملوكين لايكوا بمعتب معتى يدخل ما مدعب ما المان وج الراة يُع عِدْ تِهَا مُوطِيِّهَا ثَوْرٌ فِي ظَلَمُ الْفِقَا الْحَمَالُ وَمَالَ الْفَرَافِ الْفَرَافِ تحصين والخراب وكالما وكالما والالامها والالانافي الالكالم المراته والماكا ودال فعدا احصَانُ وَ لِيلْنَا عَلَى مِحْةِ مَا ذَهِنِنَا إِلَيهِ بَعْدَ لِجَاعِ الْطَائِفَةِ الْأَالِاحْمَالُ إِنْ أَشْرَيْنَ عُنفُ كُلُ مُرْعِيقً بِيُعِرِمُ مُهُمَ وَكَاحِلُانِ فِأَنَّ الْحَدُ الْمُعَلِمُ إِذًا كَانَتُ عِنْكُ وَوَجِدُ الْمِنْ يُمكنُ ورو طبيمًا بعير ما فيع عَنهُ فا مُعضَر والدّعي من خالفك الإحمال في مواص الحد خاللناهم فيها تعليهم الدكالة الشروية على ذاك وإعاب وغون فدائ الاداك والطُّعُونِ وَعِيثُ الْحُالُا لَا يَعْبُثُ اللَّهُ حَكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِارْفَ النَّا أَمَ وَأَيشَا مُدْعُونَ شُوتَ كِيم الاحصار في مؤجع المؤلاف سِل احمار المالوكة والدينة ولاكسار لاكتا عَلَى الْوَقِ مَذَا الْفَاكُمُ فِي مِلَا الْمُؤَاجِعِ الْبِي وَمِنَا الْمُؤْكُونُ وَاجَاعُ الْطَالُفَةُ اللَّهِ عَلَى العلا وَالْعَارِيْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللاقة والمواضع التي يادعي فخاللما النوك الاحمارة بما وتحن نبيه وليلاك عَلَى تَعْمِيهِ أَنَّهُ عُكُم شَرْعِي وَلادَ إلل مُرَعَى بَعْنَفِينَ نَبُونَهُ وَمَا لَدَّعِي مُؤْعَ الاحطالِ يه وعاليوننا يع شوته مؤجع يد شوته التكليب الحاج الطابئة مست وَعِمَا الْفُرُونَ مِو الْإِمَا مِيْهُ أَنْ مِرْ وَمَا مِذَاتِ يَحْوَعِ ضُرُبَتْ عَنْقَهُ مُعْفِدًا كَانَ أَوْعَيْهُ غفور فرغ فلاعلى واجلق مناش وهو عايت وحبه مزما فوطبكاا ستمؤ ضرب الفن وتعكم في العاطئ المن وعبر عقيدة خالف القالماء في دلك فعال وحدد والثورى فيز عفد عنى دات محجم و وطئ الدلائد وسنود وفال والوشف عد عُدُا وَاجْلِمْ فَعُوعِمُا عَلَيْهِ وَعَالَمَا إِلَيْهُ وَكُلْمَ وَكُلْلُونَ فَيَعْلَمُ فَيَ مُنْكُم فَي فَالْ فَانْ كَا مُنْ عِي قَدْ عَلَيْهُ وَهُولَة بِعَلْمُ اللَّيْ رَبِهُ الوَلْدُو النِّهِمُ عَلَيْمَ الدَدُ وَمَا لَا فِي مَنْ الدَّوْ وَمُا لَا فِي مَنْ الدَّوْلُ وَالْفِي مَنْ الدَّوْلُ وَمُا لَا فِي مَنْ الدَّوْلُ وَمُ اللَّهِ فَي مَا الدَّوْلُ وَمُ اللَّهِ فَي مَا الدَّوْلُ وَالْفِي مَنْ الدَّوْلُ وَالْفِي مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَمُنْ اللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّا مُنْ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ الدَّوْلُ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مَنْ أَفَوْ اللَّهُ مِنْ وَجِ أَمُواهُ يُوعِدُ إِمَّا وَعُولِعِلْمُ أَمَّا عُومُمُ فَا رَامُ مَا وَوَلَا لِمُدَاكِدُ وَكُذَالِكُ المنترو وعاللا وزاع في الري بحرة في إلى والما منه والعامية حرب ماينة والبون والوائد والنكائ وتركز الرجي والمبلان والوائد فعال المائة ومَنْ وَدُونَ اللَّهِ عَلَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ الْوَدُا مَعْدُومِنَهُ الْمَعْ عَلَيْهُ المارة الذا وطنى وهو فولالمشابعي وَمَا لَ الشَّامِعِيُّ وَالِلْدَعَى الْجَهَالُهُ مِلْ لَا الْمُعَالَدُ أَنْهَا يُعِولُنِ كُلُعَاءُ دُوكِ عَزِدا لَعَ لَذَكِيلُنَا عَلَىٰ صِيْعِ فِمَا دُهُسُنَا إِلَيْهِ إِجَاعُ الْطَائِنَةِ ولائ تعليفا المدّ ارْجَدُ عِز الفي العدد دِعليه وعِمَا مُكِن الدّ الموابدِ عالمؤرود يدوالا بهم عَن مُعِدًا مِن عَبّا مِلْ فَي البَّي عَلَيْهِ السَّلْمِ قَالَ وَ وَتَعَ عَلَى وَالدِّرِ مِلْهُ وَالْحَافَ وَلَهُ مِنْ وَيَهُوْلُكُ يُنْتُحُ عَلَيْهُ إِنِكُاجِ أَوْعَيْرُمِ وَكَلْحُوْزَالْ فَيْلِ اللَّهُ مُ عَلِّيهُ اللَّهُ الْمُوجِدُ

المنهُ مَعْيَرُ مَنْ عِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُنَّالِعُودَ بِعِلامًا مِنْ فُالْعُولُ المُ اللَّهُ وَكُلُولُولُ وَالنَّالِيهُ فَعَنَّاكُ النَّالِيَّةِ وَكُلْكُمَّ إِنَّ الْعَكُمَّ } عَدُولِ وَ لَهُ وَهُ وَاعْلَيْهُ فَدُلِكُ مَعَا وَدَةِ مُنْوْبِ الْحَرْمَ عَيْ وَجُدِمِ الوَجْعِ وَالطّريقِ فَيُدِنفُنَ والمارية المرابعة الم مَمَّ الْفُرَدَتْ بِمِ الْإِمَا مِيَهُ العَولَ مِأْنَ شَارِبَ الْفُقَاجِ لَحَكَمَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِي مْ الْحَدِّ وَخَالَفَ بِالْحَالَقَ مِالْعَهُمَا رُغِدُ الْ وَالْحِينَ لِمُنَا فِيهِ يَعْدُو جَاعِ الْعَالِمُعَةُ المُولِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِمَدُ الخَرْدُ النَّفْرِيَّةُ سَلِلا مَرْفِحِ لاَ فَإِجَاجِ اللاَّقَةِ مَنْ اللهُ وَعُمَّا الفُرُدُ بِهِ الْمِنَاسِيَةِ الْعَوْلُ بِأَنْ الْمُحِمَّالُ الْمُحِبِّةِ الزَّالِي الزَّحْمُ مُوَانْ كُونْ لَهُ دُوْجُدُ الْمُعْلِ مَنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهَا مِن شَنَا وَمْ عَيْرِكا لِلْمِعَرُ وَلِكِ بِعَيْدَةِ الْوَعْدَ ضِعَمَا الْوَحْدِينَ فَ وْعَوْلُ كَا سُرِ الزَّوْجَادُ حُرَّةً الْوَالْمَا مُرِلِيَّةً أَوْدِ سِيَّةً لِلاَّ مَالِعِ الْقِفَاتِ إِذَا أَنْسَانُ فَافَ المنعن إلى لا المراح و كاخ المنعة عنداً المحقون على المح الا واللا مع عبر دالم وَيُعَانُ إِوْ قَابِ مَحْدُودًا جِ وَفَوْنُوالْمُنْ الْعَيْمَةِ وَالدَيْفِ فِلْ الدِّعْرُ فِي الْمُعَادُونُ المَاعَلَيْب العَنْهُ وَلِانَهُ فَدُ مُنْ مُنْ مُ مِنْ لِمُعَالِمُونَ كُورِنِ مُؤرِنِعِ المنص وَلَيْنِ كُولان العَالِية وكالك الناالسنا فعال أبو خسفة وأضحابه الكحصال الذيكوناخة من لمر بالغير فالخ مَعْمَا وَهَا مَا لِفَانِ وَدُونَ عَنْ لِي يُوسُفُلُنُ الْمُسْلِم عُصَنْ لَلْمُ الْمُعْمِنَ وَلاَعْمِنَ وَلاَعْمِنَ وَوَلاَعْمِنَ وَالْعُعْمِنَ وَوَلاَعْمِنَ وَالْعُمْمِنَ وَالْعُمْمِنَ وَالْعُمْمِنَ وَلاَعْمِن وَلاَعْمِن وَالْمُعْمِن وَالْمُعْمِن وَالْمُعْمِن وَالْمُعْمِن وَالْمُعْمِن وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلاَعْمِلُ وَلاَعْمِن وَالْمُعْمِلُ وَلاَعْمِل وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلَاعْمِن وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِل وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلَوْمِ وَلاَلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِلْ لِمُعْلِقُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْلِقِيلُ وَالْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِ عَنْهُ أَيْمًا أَنْ النَّمْرَ انِيَّا إِذَا ذَكُمْ إِنْ إِنِهِ النَّصْرَ إِنِيَّا تَهُمُ الْمُمَا تُحْفِينًا إِنِيَّا الْمُمَا تُحْفِينًا إِنِيِّ الْمُحْفِقِينَا إِنِيِّ الْمُمَا تُحْفِينًا إِنِيِّ الْمُحْفِقِينَا إِنِي الْمُحْفِقِينَا إِنِي الْمُحْفِقِينَا إِنِي الْمُحْفِقِينَا إِنِي الْمُحْفِقِينَا إِنْ الْمُحْفِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلَقِينَا إِنْ الْمُعْلَقِينَا الْمُعْلَقِينِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُحْفِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا إِنْهَا أَنْ النَّفِرُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِ الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا إِلَيْنِي الْمِنْعِيلِيِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِيلِيلِيلِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِيلِيِي الْمِنْعِلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِيلِي الْمُعْلِقِ وَرُوْنَ بِسَنِ الْوَلِيهِ عِنْ الْمِنْ وَسُفَ فَالْ قَالَ قَالْ قِلْنِي لَيْكِي الْدُلْ الْمُودِكَ وَالنَّفْرُ الْحِيْ عَدَمًا أَحْصَنَا نَعْلَيْهُمُ الرَّجْمُ عَالَ أَوْ يُوسُفَ وبِهِ مَا خَلْ وَقَالَ اللَّهِ مُعْتِلُ الْمُعْدُ الْمِيْةِ وعصرا عَبد الحدة ولاعظم العبد وتحص العبد وتحص المتها ويته كالنظرابة المنها وتحفيل الفَيْنَ الرَّفَ وَعُصَرَ الْحُنونَةُ العَاوَلَيَ لاعْتُونُ العَبِينَ المُرَاةَ وَلاَ عُصَرَال مَهُ الْاحَةُ الالم مَهُ الدِي الْمُ الْمُرْفِي الْمُولِقُ الْمُرْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُعْمَاعِهُ الْعَيْدِ وَمَالُهُ الدَّالْرُونَ حَسَا لَيْ خَصِينًا وَهِيَ لا تَعْلَى إِنَّهُ خَصِي تَوَطِيْهَا لَيْ عَلَيْ الْعُنْ فَ طلمال عناد براقه وكا كول دول الوطوي المساتا وقال التي ولف كالحق فالنفرانية وَالْمَالِيدَةُ وَمَالَكُوْدُ وَالْحِنْ لِهِ النَّبِيدِ تُحَنَّهُ حُرَّةً إِذَاكِنا تَعَلَّمُ الزُّجْعِ فَإِذَاكُانَتُ تَحْمَلُهُ الله فاعنو فورنا فلين فليه الربع حقى الجه عيرها وفائ فالانتقالي والني لا فحوت أَنْهَا خَصِّرًا إِرْخَلَ وَالْعَلَامِ الدِّي لَعُ يَعْلِمُ لا يُعَمِّلُ لِأَلَّهُ وَلُوْسُونَ عُامِلُ فَالْدَاعِيُ لَحْمَهُ وَالرَّصَاعَةِ نَهَدُ الدَعِمَانَ فَمَا لَلْ الْمُسَرِّ فَي لا يَكُونُ حُسَا إِلا فَعَرْوُ لا الا مَهُ وَلا عَمْرُ الْالْمُ الْمُولِمُ وَ حَصَرًا لِمُسْرِكُهُ الْمُسْلِمُ وَعُمْرُ الْمُرْكَا فِكُلْ وَالْمِلْمَ وَعُمْرًا

الحان فطع البدم فالوسع والوجل فالمسلط عير بتعيد ومد وهب الموادة التال القطع والماؤق وتعان عناه النة وأسلافتف والمناعلي في ماده بااليه بعد المنات المتردان امته تعالى أمد بقطع بالسارق فطاهرا والمارة النديدة على فالالفقو مِنْ إِذَا إِلَى الْجُوهِ وَتَلِنَّا وَلَيْكُالُ بَعَقِيمِ فِيهِ الْلاَثْرَى أَثْنُوهِ لِنَتَّوْنَ وَعَلَيْ شَيًّا إِصَالِعِهِ الله كالفعل من إيه واللهدة معالى فويل اللين كتبورًا الكياب الدين كا تعلون عَالِ سُنْكًا بِرَاحِتِهِ وَالْمِنَةُ الْعَلِمُ أَنْ يَنْعُمُ وَالسُّمِّينَ بِالْمِدِ إِنَّ السَّافِقِ فَا وَادْعُ وَاحْرَ الْمِ عَلَى عَلِيهِ المَوَاضِعِ كَلِمَا وَاسْرَاسَهُ تَعَالَى بَعْظِع بْدِلْتَ ادْرِ فِلْ مِنْ الْأَدْ الْ يَالْعَلْ حَلِيْهِ يُعْدُونِينِ الشَّفِعِ وَجَهُلُهِ الْمُعَارُعَلَى اللَّهِ مَا يَعْنَا وَلَمْ الْلِاسْرِ وَ الْوَالْ الْمُعَادِلْهُ مَا وَمُ الفلان فيد مؤما كاهتشال والإمالية فالنب في العضى الدين على والم أطوا فالمعتابع وكلافوج أن ينطع مزاوم وللا فلت الطاهو ينتنسي دلار والمحاع سنة مِنْهُ فَا زِلْهُ مَعْ الْمُعَالِقُ عَالِمُ وَوَنَهُ مِنْ أَلْ إِنِّي عَلَيْهِ الْمُ فَلَعْ فِرَالِكُوعِ فَلْك المِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ على خصور وجالتنور عارضا فوك اختار الاكاد ويعامف مادونياه ما المنور فيه وَالْ وَعَدْدُووْ يَنِ النَّاسُ كُلُّهُمْ النَّاسِرُ المَّوْسِرُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَعَ فِرَالِوْضِ الدِّي وَكُنَّا وَفَيْهِ مُشْرِعُ فَ الْمُدَالِدُ الْمُنْدَالِمُ عَلَيْهُ مِسَدً اللَّهِ مِنْ وَجَالِمُوكِ مِلْمُنْالِكُ اللَّهِ الْمُنالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال المعلا فالإسر وكاليناف نفائلا فلم وجوز فلعند بينه مراه فه الذي وكالمان سَرِعَ كَانِيهُ مُطْعِد رِجُلَهُ السِّرِي فَإِنْ سَرَفَ اللَّهُ بِعَدُ فَلِم رِجْلِهِ البَسْرِي حِلْد السِّحْزَ إِلَى الدون اوبنات الإمام فائد فان مرك فالمتر ويور ماهو نفا بالتلع مرسعة وكتركونه والمعاففة الفذاالعب لانالسالي بقول إخام وعايدة فطنت بن النعرات فالوخيفة بدهد إلى الارحله النعرات معطوية النابية وفي النالية عبرفكات المخنفة فلاعادانا فاعاب فالفا لتراكيتك وكالفطم الاأنه فكالمناك اعاليا عَلَيْهِ مَنْ يَرْنُ يَعْدُدُ لِللهُ وَقُولُهُ الْمُدْرِبُ إِنَّ الْعُوالِمَا عَلَى كُلِيمًا لِهِ وَالْعَدَادُ نَا الشَّرْتِيب الذي ويمناه طاعة وما كان الديدان مواج أن ملكات الدوعة وفرا فيرد واستعلام مُولُونَ وَكُونِهُ إِلَى النَّهُ وَ عَلَيْهِ النَّالِمَ فَمَالُولِ اللَّهِ وَعُدْرُونَ عَالِمُونَا فِي اللَّه الدهاك وعلامة فيغر وعروه المنافية وَفَدُونُوكُ مِنْ خَالِلْنَا أَنْ فَمُ لِلسَّاءِ فِلْ ذَالْكُ وَشَهِرَفَنَهُ أَجْنَاوَا مَعْرُونَةُ فَكِينَ يُتُورُونَ عَلِنَا مُا هُوْمُوجُولًا يُودِالْمُا يَهِمُ وَمُنْ يَعَالَمُكَ إِلَا حَارِعَا اللَّهُ عَوْرَانَ وَلَا الطَّالِعِمُا لْتُعُودِ لَاللِّبْرَيَّةِ أَارِكُ لِلظَّاهِدِ بَعِيدًا لَتَاوِيلِ وَالظَّاهِرُ لِلتَّعْضِ عَلَيهِ وَيُتَعَلَّ فَوْلَهُ فِ الله وَمِمَ العُرِدُ دُدُهِ إلاِمَا مِيَةُ العُولُ إِنَّهُ الْمُعَالَمُ مُعَالِكُ مُعْلَمًا يديرنة المناخ العسائد ورعر فطع جيعم كالذياتي الفقهاوي دول دليانا على

القادادة وغليما وعو معتفر لأملحة الفغل لانا لخبر عالم وتحسيفه تحناج الزيد الب وَوَنَ النِّي عَلَيْهِ اللَّم ارْمَنْعَنْ وَالدِّ الْحَالِم وَالْكِفِائِثِ بَمَا ذَكُوهُ مُكْذَوَاتِ الْعَالِم وَالْكِفِائِثِ بَمَا ذَكُوهُ وَلَكُواتِ الْعَالِم وَالْكِفِائِثِ بَمَا ذَكُوهُ وَالْمِلْانَ وَعَرَّا ط ٱختَيْتِ فِي وَاحْتُ عُدُلِ الْحَدُّ وَتُوجِهِ عَلَيْهَا كَانْ بِدُلِكُنَا فِوَاعَلِي كُلُّ كَالْ فَمُا الْوَجْدُ عَدِيدًا مُا يَهِ حَدِيثُ النَّذَ إِنْ وَعَلِيدًا وَعَ إِمِرا قَالَ إِنْهِ وَقَالَ فَوْمُونَ فَاحْرُفِ النَّر الا تعلق وفوالا وخيفة الالدود وتعقفا إلا المنهات والتواد المتلا على المارة مَوْالداريك المُاكَانَ هَمُ الْعَدُوالِثِيْرَة طُونِ لِللهُ مَا شَهُمُ فَيْ عَدُاالعَدْ الْمُاكَانَة عَالِي اللَّهُ وَالشَّعُومِ فِاللَّهُ وَإِنَّا لِينْ عِلْ السَّمِينَةِ مُوجِعُ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا لَا عَلَا اللَّهُ وَإِلَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّا لَالّ الوطئ أو لشبهة تعود إلى الفعولية وصوائة وكارت الموطوع والمراد الفيد مُ الْمُعْلِلْ مِنْ مُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ لأبي الوطئ فلم بزالله مرع عربه والمحول شبية بالمعواللة مست وَعَ الْفَوْ وَتُ بِوالْمُعْلِمَةُ الْعُولُ إِنَّ الْإِلْ الْوَالْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الدرائكات خدية جلدت ورومت والكائف فيرحدن جلدت ما المنظمة مَوْاعِنُمُ الْمُوالِي الفُعُلَا الْفَعُدُ الْمُحِدُ وَعُولِنَا وَالْمُدُاعِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الفعارة الدي حَدَث للنفية واستيمان للسلام مَجْدُ أَهُ مَعْلَى أَهْلِهِ وَلَاحِلا كَأَنَّ مُرْحُدُكُ الذعة كان الدِّم والدِّم والدِّم الدِّين الله المراج المراج المراج الدِّمة الدِّمة المراج المراج الدِّمة المراج المراج الدِّمة المراج والمنطال والمن والمن والمن والمنطال والمنطاق المنطاعة الشريقة فكالم في المنطق المنطقة والمنطقة والمنطق و المعرف العبر ما المنكر مزال و علظ أبضًا و اللامن المنبلة مي المعون معوب عَاولِلا مُعْرِصَ مُن الله وَمِالنَفُولَاتُ بِعِلامًا مِنْهُ التَوْلُ وَالْمُوتِ مُعَمَّلُ وَالْمُعْ عَلَم مديها ووطينا عكوها لناضرت عنقه محصنا كان اوعير محصوف العن باق العقارا ودولي وَلِنَا عَلَى عِنْهِ مَا دُهُنَا اللَّهِ إِجَاحُ الطَّائِنَةِ وَالشَّالِّ وَالْمَعَلَّمُ إِنَّ هَذَا الفِفُلْ الْحَدُولُ فَا بدالسومة واغلفا مزالة ماسخ المتراصي فبحسال الأناب أيبه أعلط والدخر وست مَنْ الْعَدُونُ مِنْ الْمُعَامِينَةُ الْعَوْلُ فِي الْمُحْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْرِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْ اسماد بنيه المجليا لحدة اكمه المتور يحتب كالوالة القال والمبعدة كالتعال والم والدندة يفصية فوالباذا بكاعلى إخاج الكاللة الدغير منتوال كوك ويندا الالا وك على الله ورا المالعة عن إسفاط العلة في عفاللذ به كما سفط العديد ملك على والدافات المفلية المنوفان بتنعي الدكراة واجتدالها فيد عليه ويفاجا الجيمة وَطَهِرَتِ الرِّدُوالِالْ فِلْهَامِهِ وَجِتُ الفَلْ عَلْيَهِ مَسْتَ الإنابية المول الالالتاد في عبث فطع بليع مراصول كلمايع وأبالى له الوالمد والإيماء وفالزخل ففطخ مترفاد المالعديم وبعنى فالعقب وخالف بالج الفقها وكالعدالية دهبواكل

واجدم كافد بعلى ومرفافقة وبعادة ابنالو ينوون بافي العقبا الدر دهنوا الى قال الإعامة مواجعة عبران ملتوم ديم الوزيعة المتنولية والدن مذال على العصل الاقرال الذاعلي إلحاج الطالعة القولة معالى ولكونة القضام جبيرة وسعني فعالات الغالل والمطالحة النحالة المحتج الساقة كداك الحداد المفتدة المارة الى كتن و فيها ومن من من المناه من المناه من المناه و المناه من ال المقصوكوالا ووكالكا والمال فالموا في عرف المال مارك عرف والدا الموا عَنْهَا وَضَا مَكِنْ مُعَا وَسَمَ عَرْدُ عَنَ الْ هَ وَاللَّهُ صَدِيدٌ مَامِرٌ وَوَمَهُ وَلُوحَدُ عَنْهُ عَنْ حدث الريشورة الكعبي من والمعلم السلم في حد بعل ما ملد مرجور بران اختوا فالوادان أختوا أخذوا التب وكفاة مزيد طل عنه الزاحد والخافة وفل واجداؤ بكنال فيتتعدل بشاعلى فرخالف فيترال بخاعة بواجع بقراء سان والمشاف عَلَيْنِ وَاعْدُواعُلُهُ مِسْلِ عُلاعِدُما عَلَيْهِ وَالشَّا لِلْوَرْادُا كَالْوَاجْاعَةُ عَلَيْهِم مَعْدِد وين والما المناع والما والمالية المالية المناه المالية المالية المالية والمالية المناكم المناس المناس الينوبالمنة وفلغا تبغى النابؤ خذ تفسان نغش فحؤا زيجية كلث المزاد بالنمس والمنو فنافشا المعنو كالمدكد مكاند فاللا جلس المعوير وخد يحسر التعوس كذاك جِنْ لِلْاحْوَامِ وَالْوَاحِدُوالْمُاعَةُ مِدْخُلُونَ فِي وَالْ فَانْ فِيكِ الْمُاعَةُ الْمَاعَةُ عالقالى ملف كالمفاحد منهم فاجلاه النوع ودان بفتل والنوي فالمراف المناس مِرًا لِحَامَةِ عَامِلٌ فِي خَالِلْا شَيْرَاكِ وَمُطْلَقُ فِلْمُ مَكُمْ مُلْمُنْ مُنْ مُنْ الْلاَمْ الله كُلُ وُ الصِيعَادِ إِن الْحَالُوا فَالنَّا لِل لا بِذَلَهُ مِن مَعْتُولِ مُلْبِعَ لَعُولُونَ فَ المُعَاعَةُ مُلْتُ مَعْتُولِ الْجُمَاعَةِ وَالْجِدُونِ كَانَ الْعَمْلَةُ جُمَاعَةٌ وَكُلُّ وَالْجِيمِ الْفَالْلِيرَ صَوْفًا مَا اللَّهُ مُ النِّيَّ وَلَهُ العُالِكُ الْأَحْدُ وَيَجُولُ وَالْمُجْرِيِّ جُمَّا عَلَا خِمْ الْمُلْ وَالْمِيمِ مُنْمُ فَالْ وعنول تعاعة واجدوهوا لمعنى لدفك معتول فعاعدا الشيركن والتراف حد وال العد فعل خدم غير ضراحًا حدم كما كان حل على واجدم عامل العدم عدر خاصاحيد وَفِيلًا غَيْرُفِعْلِهِ وَالْكَالَ الْمُولِ وَالْحَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِ الْمُؤْلِدُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِدُولُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لِلللَّالِمُ اللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِللَّالِمُ ا كُوَّاهُ لِهِ مُوَاضِعٌ كُلِينٌ وَرِّحَكُونِهُا هُونَنْفُوْلِينِيهِ النَّهُ لَا بَعْنَى لِمِنَّاءٌ عَ نَعْفِرُهُا وَكَالَ نَعْفَرُ عَنِهُ النَّيْدَة وَوَنِعَلَهُ الوَّا عِدْفِ اسْفِرُوا وَقَدْ لَكُ بُرِكُ الْجُنَا عَدْ فِي فَنْفِي عَلَيْهِ الْحَوْق المكونون كالمن المنها والمبطلة الدياة وهدامو معتى الفدار فيت الدواد كالذاجد والكاعة معنى الفاق حقيقته فعي الدائية فادلاد وجدك المعفوض عَدُاللَّهُ عَنَى العَوْلَ بَحُوارُ مَثِلِ فِي الْعَدِ الْمُعَامِّةُ فَالْوَاحِدِكُ لَا مَّا الْعِيدِ نَسْمَهُ فَالْكِا كالكان واحد مرالتماعة فابلا فيسعى الدون والويد بم فاجلا ليفير في المراق

مَا دَعَهُ اللَّهِ الإِمَا عَلَكُ وَدُوالِسَّا فَوَلْهُ شَاكِ فَالسَّادِقَ السَّارِفَة فَا فَطَعُوا أَنْدُهُمُا المناع والمال والمنافقة المنافقة المناف مَرُالِلامِ نَعِينًا نَا الْمُعْلَقِ مَنْ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ المُولِدُ المُولِ المن ويرامواه فالعن لطفة كالمنظم وينا عِنْ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ دِيَارًا فِالْ الْمُسْتَعَمَّهُ مُسِتُولَ إِلَا قِالْ الْعُنَّهُ عَظَمَا مُكْتَسِبًا لِمَا تَشْهُونَ فِاللَّا فِالْ العُنْهُ حَيِنًا لَهُ يَتَعُو فِيهِ الرَّوجُ فِيالَةُ حِيارِهُ كَالْتِي الْفَقْلَ الْخُالِدُولَ فِي دُلْلِ وَلا بَعْرِولُ كَ التربيئلة ي دكرا و دليك على مخت دليك الماليكة والد عير متهاك الماليكة الفلي لم الكناء فان الأهكام العنة الصالح والأستعوام ووالإتعاق المداني الله ي رياة طولوا الدِّل عَلَى عَناعِم وَاللَّهُ لَا يُحَدُّونَهُ وَالْحُوارِثُعَلَّمُ اللَّهُ لَكِ بع وَلا يَدْ بِرُ ذَالِ عَلَى إِذَالَ جَعَبِ القَالِدَة عَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالشَّيْرُونَ فَ وَوَاتَهَا والخاد عنما وجب العول بما وعلى أقرال هوال عوال عظ التعجيب المدرية والمناعي كَالْلِمُ الْكُلُورُ لَا لَهُ عَنْ مِنْ وَ وَالنَّا هُمُ وَلا وَحَمْ لَتَنْضِيهِ الْالْالْوَى مَنْ وَمُمْ الْعَذِوَتِ بِعِلِيِّا مِنْ الْعَوْلَ بِأَنْ حِرْ الْمَدْعُ مُحَدٌّ وَهُوَ كَالْطُلِرُ وَجَدِهِ حَتَّى عُرُالِكَاءُ مَنْهَا لَاطْلِهُ فَرَاعِهِ إِنَّا وْصَلَّمْ عَشْرُ و يَوْلَكُمْ وَعُلَاكُمْ الْفَقْدُ الْفَقَدُ الْفَقَدُ الْمُعْدُونِ وَوَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُمِدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِدُونِ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِلِقِ الْمُعْدُونِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِي الْمُعْلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُونِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُونِ وَالْمُعِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ لِلْمُو الماد عَيْ عِبْوا مِنْهُ وَمُثَنَّعُوا بِعِوَ الطِّرِينَةُ النَّيْ ذِكُمَّا هَالِدُ المُثْلَةِ الْمُتَعَرِّمَة لِهُ إِل الإنسان و الما المنافية المناف مِه إِذَا مَامِيَّةُ القُولُ فِي تَالِا مُنْزِلُ وَمَا ذَادَ عَلَيْهِمْ مِرَالِعِدُدِ اذِ الْفَلُوا وَاحِدًا فَانْ أَوْلِكَا اللَّهُمْ عينه ول تزام و فالمنه احد طاان بقالوا العالية كالمر و بود والمنافع المرح المهم ود به المعدول في المعتولي والاسفال المعان على وا والحطار من المعان والمعدول والمعالم والمعدول المتعورة منه الداولا وكالما ماجيد ويكاب أفتكامه وزالته والتحاداة للتاة القنول خذالد بع كالشفل الغاطين عشب عدد مع وحالك القائلة فالكافية والاسلامة الله م وعَالَ عَادُ بِن مُلِي أَنْ الدُّ يَكُودُ وَدُودُ وَمُرْعِكُمْ أَنْ الْجَاعَةُ لَا يَشَا سَاحِدِ وَلَا إِلَّا سُنَالَ بِوَاحِدِ وَ مَالُهَا فِي الْعَقْمَاءِ مِزْ أَبِن حَبِينَهُ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّاضِيَّ وَرَ والطوال لخاعة إذا أشكرك فالفتل فيلت الواجد عبر الماري المساوات ادفيتالالا منة النوفر على بعرف ادعكى الواحد ود تعما الى الاللالة ور وفيدا مؤضخ الانفيد إحرف الذك كالتعلق سيحة ماذه فتأ الله اخماع الفائفة وكلات دُكُوا وَالْسَيْدِ الْعَدْلِ لِلْأِلْ الْجَمَاعَةُ إِنْمَا أَلْقَاتُ نَفْسًا وَاحِلُهُ عَلَيْفَ الْوَحْدُ النَّقُومُ الكِيدِةِ السالوا ما وادا أبعنا في المجوب الواحد الرواية المنظافية المعنا في المرابعة المرابعة ماد داد و الإمامة مر الدور و الدية و كال مناخ و المفلة ع و الكر فالطاعة

والاستراك كان دال المجولة عوالمرا فالأحجة مرتعة فالعاعم بالواجد الدودية عَنْ حُون مِوعَ الفَحَ اللَّهُ اللَّهِي عَلَيه السَّلْمُ فَالْكَانِ مَنْ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ وكانفدح وتصعيف لاتوجع عطاه عزالاداد المتحنه المدار وتدسعنه اطالانفال وَكُفُ وَلَهُ مَا يَهِ مُعُونُ اللَّهُ عَالَ رَوَى عَرِ النَّبِي عَلِيهِ الم مُؤسِّلًا وَ مَدْما وَ لَا فَوْرِ عَلَى الْ المراكب أله لا يقتل الكان بواجدا والالكال احتفاظ فالملا وتماليوك الدهد الدى والمتعنشا بوالد كاخلاك فالقاط الخاف القلقاعة لهنكاف دعدد مالع متى الدي تَعْتَلِ عُرْجُاء مِنْ الْمُعْتَلِ وَاحِدِم وَمُحَدِّ الدِّبُ النَّامِ وَمُحَدِّ الْمُلْفِ واحدا وله منا الاعتبار حتى كوثوا من مُعلوا بوعاد على وللاوالنام للا عالما ون مِنْ اللَّهُ المَا حِدِ لِالْ وَ الواجِدِ لِالْ وَ الواجِدِ لَا يَعْ الواجِدِ لَا يَعْ الواجِدِ لَا يَعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَالْحُواجِدِ لَا يَعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَا يُعْ الواجِدِ لَا يَعْ الوَاجِدِ لِلْنَا يَعْ الوَاجِدِ لَا يَعْ الوَاجِدِ لِي الوَاجِدِ لِلْنَاءِ لَا يَعْ الوَاجِدِ لِلْنَاءِ لَا يَعْ الوَاجِدِ لِلْنَاءِ لَا يَعْ الوَاجِدِ لِلْنَاءِ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لِلْمُ الوَاجِدِ لِلْنَاءِ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لِلْنَاءِ لِلْنَاءِ لْمِعْلِقِي لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لَا يَعْلُونُ لِلْنَاءِ لِلْمُ لَا يَعْلُونُ لِلْمُ لِلْمُعْلِقِيلُ لَا يَعْلِيلُونُ لِلْمُ لِلْمُلِيلُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِيلُونُ لِلْمُ لِيلِيلِي لِلْمُ لِلِيلُولِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِيلُولِ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِيلِ لِلْمُلْمِلْمِلِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُلِلْمُ المُعْلِمُ الْمُعَامِّدُ وَالْوَاحِدِ مَنْ عَلَى الْمُورِ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَامِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِي مِلْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ حُلُولِ مِن الله وَاخْتَارُ وَلِيَّا وَهُا الدِّيهُ كَانَعَلَى النَّاجِلِ النَّوْدِيِّمُ اللَّهِ وَهِي سَفَ ال الدَّخْلُ وَاللَّهُ وَلِيهُ التَّوْدُ وَمُلْ الدَّخْلِ مِنَا كَانَ لَفَهُ وَالدَّخْلِ وَلا وَالدَّوْلِ وَالدَّ التخط لنشو ليعن فللوبد وكالمخوز لفنوال مخالفه الأعلى مذاالشرط وكالكاق العبار يُعْدُ وَلِي وَلَمْ مُوجِهِ الْمُلْ وَمُنْ لِللَّهُ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ مِنْ وَلِلنَّا عَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الإخاع المتزدولان تفرالزاد لانشاوك تفترال كراهي على التعفيم التعاد ادُلاخِدُتِ النَّدُولِ اللَّهُ النَّاضِيةِ النَّافِيةِ فَضَلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ والإمامية الفعُلُ بِأَنْ التَلْتُ فَإِذَا تُنَالُ وَلَهُ وَإِمْ وَإِمْدَ كَا لِالصَّالِ اللَّهُ اللَّهِ وَ وعوااته بعد اللقابل محترا المنبك الذاحق بود والمراع والتاطوان وتواد عَنْ يَسِعَةَ الوَّالِيُّ اللهُ يَعَنَالُ العَامِلُ وَعُنْسُوا لِنُسُوطِحَتَّى بُوْدُ وَعَبِّعِ خَافَعُهُ الاِكامِية وُخَالْفُنَا فِي الفَّقِيمَ الْمُحْدَنِينَ فَعَالَ فَحَنِيفَةَ وَاصْاعِدُ نِمِرُ السَّكَ مَعَلَامَيْ مَثَلَ الْخُرَ النَّالْقُورُ عَلَى النَّالِل وَوَلَاسْتِ وَالْفِينَا لِمِنْ وَقُولُ اللَّهِ فَيْعَ مُلِّلًا وَالْمُوعِدُ الْمُ المنعنان والمعتلف والكال العملا على المستدر والمال عند المعالم المعتبر المعتبدة وَمَالُ إِللَّهِ مِنْ مِلْكُ الْمُسْمِلُ لِلرَّظِيعِينَ يَعْتُلُهُ عَنْ النَّهُ لَمِلْ عِنْ النَّهُ لَمُلَّا المَعْمَا وَلَا المُسْمَا المُعْمَا المُعْمِعِي المُعْمَا المُعْمِعِي الم عَدَادُ الْمُصَلَّمُ وَعَالُ اللَّهُ فِي الْمُلْكِ لِلْمُلْكِ قَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعِ مُنَالِكُ مُنْ وَ وَالْإِلْمُونِ لِلْأَسْرَعُلُا مَا الن يَعْلَى خَلا فَصَلَّهُ وَلَيْ مِ جَبِيعًا وَكُلّ النوافِي عَ السَّمَانِعِيَّ اللَّهُ مُسْلَلُهُ الح يُدُولُ لِمُنْسِلُ مُنْ الْحُلُوالِوَّا فِي دُولُ لَهُ مُنْ لِكُما عَلَى عِيدُ مَا وَعَشَا إِلْمُولِا لِمُعْلِحُ المُنزُودُ وَالْبِشَا فَإِنَّا لَا حِزْيُهِ النَّوْتِيبِ الَّذِي وَكُونًا النَّ تَعِيدِ الَّذِي وَكُونُونِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللّ وَخَالِفِنَا وَجِعُ الْخَذَالِ وَكُمْنُ وَحِبُ إِن كِلْفُ عَوْلِ النَّهِ مَا لَا عَلَيْهِ وَالْبَيْدَ وَالْبَي النهاكمة ابه مان ورود وعوس وي كندم الاستيماع المتعالم الديد الله علا المنظم

ماجه وآيا ب و عَلَا الْمُكِلِّم أَنْ الْكُلُّ الْمِيرِ مِنْ الْمُناعَةِ وَاللَّهُ مُلْكُونُهُ لَيْنَ لِمُلْكُونُهُ الْمُنْ مُعَالَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لُمُنْ اللَّهُ الخامة اذااكم وعفا فلادا ويدم إكل تكنة كتر الكري فيه وعدا علظم وعيا العُالَاكِينَ كُلْ وَاحِدِ مِنْ الْحُنَّا عَمْ الْحُنَّا مُعْرِكُوا فِالْعُتِلْ عَلَى الْكُلَّادُ الْ الْحُرْد والماسي وكن واجلا وما تتل المنساع والماسواني فتلكا واجدم الماعة عي الناس الني فلكما شركاوه فالنسر فلحدة والقتل فتلف ما كالمنا الجنب الخول ولنتركذ لأرال عند المناعة اذاا كلن تعبقا مكان المحاسركان داومس الد رعيف الما المن المراعة الرفيف وكان فلجد شم الدا كل بعض في الرائد في والمنزلا يتعفر فحاال حللجيم التبلغ يتعفر فالخراد كال واجعر الخاعقهوالذي عَلَمُ اللَّهُ وَكُذُ لِللَّهِ عِنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الذئ مله كان ولمد فيها وتحتيث مثلاللوج فيس علالعقبا ولاجما يتناف والت المقاعليم بالصوله فلاعبال بتعاطوه فيفتضنوا فانات أولاتب لأفلات الااستورود وسرته نساسال بلنم كأ والجدين وقطة والكالكال كالحاجد من المالفان برَفَيْهِ لَذِمَهُ المُطْعُ فَأَنْ فَرْقِي مِنْ لَا فَمُولِلَهُ فَمِنْ الْعَثْمِلُ مَعَ الْمُسْمِرُ الْحِ فَلْتُ اللَّذِي مَدَّهِ الله والنفالفنا فيوالخ اعظ الد الأااسترك نفشان برقة في زهو و والمان ومد المدرو ونفر نباد فصاعِلًا فانه بحد عليم القطومة افع دسوتنا من العثرا والقطود أما ينع ان سُلَعُ لِلمُونِ بِولِلْمُونِ مِنْ وَنَ مِنْهُمَا فِالْتِ الْمِلْلَا يَعِمِعُ وَلَيْ الْمِلْمَا فِالْتِ الْمِلْ إذا مُسْرَكُوا فِي قَلِلْ عُلَا وَمِنْ كَامِلَة لَمْ يَجِهُ عَلَيْهِمْ تِصَامْوَكَا مِلْ مُلْتَ الدَّبَةُ سُعُمَرُ فهل تعسيطها علمام والقيما والمقيم فالمقين فالمكام على وشاد كتا والفقها ويوفا الماعة بالزاحد والفرد باعنه بدائل الترتب الوك دعناه فهوا بالعول الماعة إِمَا مَلَكُ فَتُسَا وَاحِلُهُ وَإِنَّا شُبِّتُم كُوا لِلهُ تَعْلَمُا وَالدَّالْحِدَبُ الْانضرالكَتِينَ بِلِكَ النَّفْرَ عَلَى مَاوَرُ وَسِوالمَّرْخِ وَكَا بُدَّرَ مِمَّا ذَكُوا مُنْ وَالدِّيَةِ عَلَى اوْلِلْبَاوِالْمُقَتْوْلِينَ حَتَى الْعُلْمَا فَعُولِطِكَ عَرْفَاحِلْةِ وَلِنَا لِمِنْ وَلِلْ جُولِلْ فَلِلْ لِخَاعَةِ لِكَاجِدِ فَانْفَ الْوَلْ مِرْمَدُ هِنَا لَا مُعَالَمُ هَذَا عبالادم وجون ملكا عم بالواجد ومعمر في الكان في التعديد فالمالان الله مستعقاله وروال وخد بإوراله دية الماهرة اللواجد بالواجدة معلى المنكن فيعدية العود على أحد المنسافة االته فالمائية المناف المنافية عَسْنَ وَإِنَّ الدَّم انْ يَظِالِبُ مِو فَعَبْرُ مُنْ إِلَّا يُحُولُكُ وَلَكُ مُؤْلِكُ مُنْ الدِّم الدَّم انْ يَظِالِبُ مِو فَعَبْرُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَلَّا اللَّهِ مَا ذَكُنَّ الْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ وَلَا الْمُصَالِينَ وَعَنْ لِلسَّا مِنْ مِنْ الْمِنْ وَلَكُوا وُ فُوجُو وُالمَسَاكِ عَيْرُ مُصَّاءُ وَلا عُدُولَةِ والرُّحدوالدُّ فَعَ عَرِّصُلِ لَحَامَةِ الْوَاحِدِ عَلَى وَيَلِيلًا شَيِّرَاكَ النَّهُ لِالْفُولِي فَوَحْدِ الخاعة عزالاستوال يوفقرالها حديث التهفتان والادية والجعقة على عدويتوان فقل يدس ورجوج الديد على الوجواللاق دكونا ولاية مرجلم أنه سي ملك المتعق التعلي المايدام

بأزم وجد عمولا عا رجلازها الحدها الما فالمدعدا وما المحرر الدار حطا وزاد فلا الفسول في ورب كالمعلقية والعروس المعالمة والخطاء السراية فتلوه إحمقا وكال للزموا فالجيفا الذبة دخالف الفائمة وذاله والدار مؤان على صفة ما فلنا والطبيعة فالمكرية ولاننا نسبه ما تذهب البدر هذه المست الأفترة الوقيف و وجع الخالوث ألى الطبي المنسان عسد وُدُتْ إِلاَمًا مِنْهُ النُّولُ إِنَّهُ الدَّاقِ جِدْ مَقْتُولٌ فِي الرَّحْلُ فِلْعِرِينَ عَبَّلُهِ عِيلًا والمالكة فلفاعق بتبله وكافراها والعزاجة المعتاجه والربطة المنه على المدرهااان عنال الراعيه المعاود وفاف المعتول وراس بت المال وهاف في الدورا ذبال وظريت الانفرة فيلها لمشلة هئ الطريقة يح نفرة المسل التي منها باصا و الفراه و الفرود والمناسة الفرل الدية والدالة المالة م وخالفتها في العقبة المنف والحقية العدالاخاع المنود وأفر المان فر ز في العلم الطلقة قال ولد المريَّ مَا لا يكون قط طاهرًا والا من من الله الفيان والحسارة الأطائزالا بان والم على ذاك ما طعون وبه عالمؤن واخالطك عن صورة حداد الاكون درمة درية الفارط العاللانة العوقه فالباطريهم وال يسارك وينا والشابيطة متخلف على المعرا عرابات روائه والإستاقاة المشكرة والدالزة الذالة إنة تحاوق من علقة الراق فقد فكم على الدسل فوالساء مكيف فيرد عليدة عليد لاسبال بلخال القطع على أنه يحلوق مرطلقا الزمايلات بجود الزكون فشال عقداة شير المفقيد الأاسر عرفهم النا والكراكا فالمنطم المازعان الداعا المويقة والد لَوْفًا فَا مُناطِئِهُ فَا لَمُ إِذَا عَلَيْهِ أَنْ أَمُمُ وَفَعَ عَلَيْهَا فَتَفَالْوَاطِئَ وَيْعَ برعنه و لاطلاع بمركلاتهمية كالفاهر فيالولد الفاكلدان فاكالو بلامكون مناعل كاهوالا وا دُونَ بِالْحِيْمَا هَمَانُ لا اللَّهِ وَمُ العَدُدُ فِي إِلا مَا شِهُ العُولُ إِنْ دِهَ الْعَالِي المُ الكناب والحقوم الذكونهام كالماما لموانه هروا لانتي أدبغ مايخ دها وذالك الوافعا يبدؤون ففالأولو فيبيقة وأصحابه وعفزالهني والتؤريك والعشرة في وفالأ دينا الكافر شارد تغالب لمالية ودك والقفة إلى والمنوس والمناهد ولي وَفَالَ عَالَى وَيَعْ أَهُولُ وَيَعْ الْمُعْدِينِ فِي النَّفْدِ عِلْ وَيَوْ الْمُنْكُم و وَيَوْ الْمُنْوَى مَا الْمُعَالِمُ وَدُعْمُ ودياد والمام على التعفي وذلاء قال الشامي ويوانو وكالمنفران المان الذبة ودية الخوري والمرائد درهم والمرائدة والمرافقة والمرافقة والمرافقة الاندائية فالمتوس كاسمة والماالتودوا بنوردان الحق عامد وخدال وافت الواث الميلوا والخار بنود إلا فقرارا فطاد لومة فيتفاله يتر فلو في علالومة

والتراعالة عاصر الأحكوا بازادان وخرالقناب فليعف والمراحة والإنها الشرملة الصناء الفنشري التنقادات والاشتال مقناونة المضافح فالذوالا فيذع المنفي والتفاريات مكا كالوذاب المراضية والاخلادة والمتدون المراودة الرسائية والمرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة والمرافقة و ويدرا والتداوية عزلان لتنفول فنار كالفرال المترازة الداوية فناوالمالات وتذالنوذ فالوخزكاة فيفافات لمشالات كم فيفيقاذ بالخالف لاناش ماذا والا ومكل والسارة التبكو للمتعلق بعنع البغول المعالة لو والما لما الما المراحورا والعرب الرماي الراالة والالفاق الأوالا المرافقة وداردتها البعلية نها العود كالفائدة إخارك المسار المالية الموالمندو بالإنساط والمناسرة فارترم كالمعادكة والمساركة والمساعل المساعل الماعية سذا صلة أخران الشار بالرائل كالدواجد مهافا فاعرف من قالمه مرايدالله وي المال المارية ما العند الإسالة في الفيد تفول المدلة ولا وقاة واستاله واستنج بلع لزئه خمانه والإمسال فلتحصله لاعليه بد والعدمي لاجترا الدياء الزامسك حق ما في المراحة فقالنا كذه الكالمسكة فقيلة التحديد من الله والمنظروت والانامية الفرادان فظرناء ويتب عملهما ونابلت المنابعة فالفشرا والعفريا ووالد وللشاعل مثبة بالمحاشا البيلافاخ النارر والانسار كيف الزمة وينا وغنوامة وهوما أيلف عفهوا المخ أفافت وسوار فرمه دارمي سيارا لعلويه لأنه ودخار الميت بعطوراسه فاستخوالعفو بالمان عن السوال المن على العنوالية والمنا كالمن مؤلية الدوالله يجرى عن تاسعوه ومرخ للهاه من المنافق في الفود في الفود في المنافق ا الدوال عدادالت العالمات عدمالدال طلف العال يتفاه بن الماد والتارد في الانتهام إلى المان والمنافع المن المنافع ال الهاتعيدا الدولاء الوجروة والمناطئ مختدا لاخا والمعزود ولال الرادى والمداف المالية المالم فقال المداف المالة المرا تعد فلالد المار المناس على الله والزم فالنب الما الموثلة المارا المراحات وفالجنوة عاعنا فلتساخن تنووزول فهزاوكل معناد لتعارفا فالنفنا فالما والمفرطله فغم مسيوان تخلف تحله والأصحوا المنافقة المالية المنافقة والفرد بالإنامة والمالية والمالية والمالية والمالية

بها لا ما سِيَّةُ التُولُ بِأَنْ فِي الشِّجاع الَّتَى فِي دُولُ المُوجِعَةِ فِلْكَ المعتبِ وَالدَّامِيةِ وَالداسِة والسِّيَّ وَدِيدُ مُعَدِّيعٌ فِلْنَ الْمُنَا رَحْدُومِ الْحَدِّشْ الْمِن يَشْخَلُ لِمُلْدَ يَعِيرُ وَاحِدُو فِالنَّاجِية وَهِيَ النَّيْ فَقُولُ إِلَيْ اللَّهِ وَيُسِيلُ مِنَا الدُّم مَعِيرًا لِي وَيُقَالِبُ المِنْ الدِّي فَعُلُمُ اللَّم وَمِيدًا الجناية عَلَى الدَّامِيَّة للنَّهُ الْعَدَّةِ وَالسَّمَا وَعِي الْمِي عَلْمِ الْحَرِيدَةُ لَوْ الْيَا الْمُعَا المتعبية العطراد بعد أبعرة وخالف العفارا بددان معال وخسفة واستاره مالا والاو دُرُاخِيِّ وَالشَّاخِيِّ لَيْسُ فِهِمَا دُولَ لِمؤْخِية شِرَائِهَا جِأَدْ عُرْخَفَدُرٌ وَإِنَّا فِي مَكْمِيدٌ وَال المستن ورجي والمنطاق ولدبع والإراق هذه موالكمة اللهما بية وللفاعلى معية مادهنا الموالإجاع إلمنزدد ولانا نوجي فبالتعديرات التعد فالات وظن والعالم وبرح الخالف إلى الدّائي والطَّرْفَ مَن اللَّهُ وَمُمَّاللَّهُ وَمُمَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ الدَّالِي الدَّالِي الدَّاللَّةِ الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّاللَّةِ الدَّاللِّي الدَّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللِّذَاللَّهُ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّذَاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّذَاللَّةِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّذَاللَّةِ الدَّاللَّذِ اللَّذَاللَّذَاللَّةِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّةِ الدَّاللَّذَاللَّذِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّ الدَّاللَّذِ الدَّاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللْلْمُ اللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللْمُ اللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّلْمُ اللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللْمُلْمُلْكِلْمُ اللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَالْمُ لَلْمُلْكِلْمُ اللَّذِيلُ لللللَّذَاللَّذَاللَّذِيلْفَاللَّذِيلُولْمُ الللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللَّذَاللْمُلْكِلْمُ الللللَّذَاللَّذَاللللللللَّاللَّاللَّذَاللْمُلْلِيلْمُ اللللللَّذَاللْمُ لَلْمُلْمِلْلْمُلْلْمُلْلِيلْمُلْمِلْمُ لل إذا الحرسة نوفينا ديناكا واحد ونفق فاللحفر والمنود وببها للنه دكابير وأرشا يُوالهِ النَّهِ عَالَيْهِ عَدْ إِنَّ شِمَا يُدَالو جُهِ وَازْتُهَا يُدَالو جُهِ بِيَابِ مَا دُكُوا و وَمَا الوري مَا قَال وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ القراب فالوب والعمايا ومايعان الكيف والاستيدالا وللمؤلفة على الفدى دوالجي ومن فكر من وحدة إعام النابل التي علود بماالأنات في فالالناب معداكذ ها وتعطيها على المولية في ميرالكلام نها ومستوية وَهِيُ الصَّلَامُ عَالَمُ مَا العُصَّةِ وَالعُولِ وَالرَّدِ وَإِذَا بَانَ أَنَّا لَيْ عَنْ الْمُعْولِ عَمَّا وُونَ عُلِفَا أنست المسائل الكتبرة في الفوايس عليه واستغنينا عن التفايل عين الكلام في المسايل ع رجوس الاسلام على المسلمة المسلمة الكلام على العصبة إعاد المنظال في الفيار والمناب ملا مينون في دُولِكُ إلى ما له وي وحيد والكاب والمنات مقطوج بها وكالعاع وبفولون فيفاالاسل الملياع كالمناواخا وسعيقة لوسلات وَ إِلَى اللَّهِ وَمُعَالِمُهُ إِلْهُ وَالْحَارِدِ وَظَا هِرِوعَلَى مَا سَتَعْلَ مُعَارُضَةٍ بِأَسْالِمُ اللَّ عَايَفَا أَوِهَا الْ تَوْجِبُ الطَّرِ الدِّيْ وَمُدِينًا لِإِ عَيْرِ وَسِعِ الْ الاَحْكَامُ الشَّرْويَة الْأَيْنَا فَالْمِلْ وادتعارالاحاج على قوام فالتعسية برعمى مؤلفا لاطاعفوه والمتظور ونهسالا وَآنَفُ إِنَّ الْحُجُمُ اللَّهِ كَالْجُولِافِهِ عَنْ الدَّقِيدِ وَيُدُّ فَتُلْ الْتَعْلَالِمُ اللَّهِ وبتوك ويرخ أف بشادا خاال المال كلة الدندخ وكالعند ووافعة يو خواكم وعَلَىٰ السَّاحِيْ أَنَّ عَنْدُاسِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ان عِمَّامِ عِنْ إِمْ هِمِ النَّهُ عِي فِي وَ أَيْمَ اللَّاعَمْ فَعَنْهُ وَدُعْتِ وَالْحِدْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّاعِمْ فَعَنْهُ وَدُعْتِ وَالْحِدْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ ران شِلطَ حُكِنا و وَلَهُ مُعَلِلُ لِاحْوَابِ عَصَبَةً عَ البِنابِ فَيظللُ عَالْ الإِجْناجِ مِعَ تُعْوَب الإلاف متقديمًا ومنتان في ظا والله من بدال على عيد مد هيسًا و بطلال مد هيد مخالفيك

كَانُ الدِّيَّةِ وَلِينًا كَنْ صِيَّةِ مَا فِي عَبْنَا إِلَيْهِ الإلجاعُ الْمُتُورِ وْوَأَنَّهُ مَنْ مُناكُ النَّا المُورِزُلاَ فِيمُلُ العاندة كالعز فالعز لائمة بأن المؤرث لابتناك الفاجة عاليات وتبه دون وبنووان مُلَقُولَ الْمُلْحُ وَادُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ لَا قِصَدُ عِنْ وِبَوْالمُسْلِمُ عَاالْكُومُ مِنْ الْمُ النفعان يرفن العناية لحلة المعضاف كلي ما قبل والخالف التعميل والداكما ويرخ والضنصار عكى ما ذكراه الى طرف توجب العام فعولنا أو في مرعول في ما النقال عَلَيْ عَانِ وَمِنْ لِلْفَارِينِ عَنَا مِلْ فَحَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّهِ فَيْ الْخَالِقُ نِنُولِهِ مُعَالَ وَمَرْتُعَالُونِينَ خَطَا الْنَكُ وَلَا لَهُ مَوْلَا لِهُ مُعَالِمَة وَ وَبَقَّ مُسَلَّمَة الْنَاكِمُ لِلهِ ثَنْمَ كَالْ وَإِنَّا لَهُ مِنْ فَعِم مِنْ لَكُ وَمُنْ مِينًا فِلْ فَلِدُمُ السَّالَةِ الْخَالِمُ الْخَالِمُ الْفَكْلِمِ يَعْتَمَى النَّالِدُ وَالْحِلَّةِ مُلْكُ لاستها فالما فالكلام لابغث المسكاوى في مبلغ الديم واعما بعتفي النساوك يُودِ وَالدِّيْمَ عَلَى سَيِيلِ لِحُلُةِ وَدِيهِ الدِّمِي عِنْدُ مُا وَالنَّافِعَ مَا عُنْ مُعَ الْمُسْلِمُ مُمَ إلى وبَهُ الْأَمْرُكُ اللهُ عَبْرُمُ مُنِيعِ الدَّيْعُولَ الفَالِل مَنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ وَمُولِ مَرْجَلُ مُسْلِمَةُ تَعَلَيْهِ مِرْبَةً وَإِن مَلْفَتِ اللَّهُ مَا نِينَ اللَّهُ إِذَا لَتُسَاوَيًا لَعَ لَا تَعَالَمُ مُلْ مِنْ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فَيُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ وَمِمَا نَكِنَ الْ يَحْتُمُ مِنْ المِعْدُ مِنْ الْمُوالْكُلُكُ الْمُعْدِلِ وَلا المُوالْمُولِ المُوالْمُولِ المُنافِق وَمُا يُوالْمُعُونِ وَقَدْ بِينَ أَنَّا إِذَا الدُّمُ المُسْلِمِ فِي تَعْلِم المُوجِ وَقُرَّمُ أَن المُوجِ وَه فَعَذَ الرَّهُ مُنَاهُ مَا لَا شَكَّ عِلْمُ وَمِهِ لَهُ وَمَاذَا وَعَلَى دُلِكُ مِنْ لَيْ الْمُعْتِ ا وَمُسَادًا فَ لدنة المسلم عن بغير نغير عَ للله لا نعي الن الله المنظمة في المسلمة المنظمة ال مَا عَدَاهُ وَالْحَجُولِ عَادُواهِ عَرِينَ حَوْم عِنَ النِّي عَلَيْهِ اللَّمَالَةُ وَالنَّجْرِ ماية الزَّالِيل وهذا بعنصى أن كون ذلك في من فلت المنظ المنه والملكة بمحد علا ولا ملا ولا يُولُ الْ يُرْجِعُ إِنْ فِلْ وَلِلَّادِلَّةِ المُوجِنَةِ العِيلِمُ وَهُوَ الشَّامُعُ ادْعَلِ خَبَادٍ مِنْ بِهَا كُنِينَ عِزَالِنِي عَلَيهِ اللهِ مُنفَعَرُ وَعَضْمُهُ أَنَّ الدِّيمَ النَّصْفَ وَمَعْضُ النَّالدِيدَ الثَّلُث واداتنا دست الاحبار سفاك على أن طاهر مقاالنب رينت وأقالم أن مساوية الرَّطْرُ فِالدِّبَةِ وَقَدْخَالِعْنَا بَيْنَهُمْ إِللَّهِ لِيلِ فَكَذَالِكَ الذِفِي عِبْدُنَا مَتْ وَمَا العَوْدُدُ بِهِ الإِمَامِيَّةُ العَوْلِ بِأَنَّ الدِّعِيِّ إِذَا فَتَكُلُّ مُعَالَمْ عَمَّا دُفعُ الدِّعِيَّ الْوَالْدِالْ المنظور فالخفاد واخداه تول القلطائ وكركيته والاختاد والمترز فاه كادرا ولإ يعو والمنامية وليلت على ما و منا إليه الإجلح المتعلم والعث النقل الدي الناعلى المنافقة فلاعوران والعقومة والمنافقة والمحددة الاعلاداكا والاداكا والمتعليط فيخزا في تعضي المتعلى التعليط الحالجة الدي دُوْرا وْالْوَالْمُوا صُوْتَ بِهِ الرَّوْالِيَةِ وَالْجَعَيْتِ الْطَالِينَةُ عَلَيْهِ مَسْ عَلَى الْمُ

وهن التي نصل سر اطراف العظام وكمنا كانتهي الواصلة سرالتفروم الاعسارية القائث وكان ولذالبنات أولاذ الإركالا إكاؤلاذ الار ولد الجاروان وجدهيه كانت السَّان فَجَهِول فَي الْحَالِي الجَدِّ وَضِمُ الْمُفالَ الكَّسِلْةِ الْمُسْمَومُ الْحَالِيكَ اللَّهِ وكالواجيعا كالاعصابالي عوالوطام وملاع المسد فوجها لامواجيعا عنيه وذكر أوجر علام تغلب مال مال تعلب مال المان الاعدادة العصبة جيوالاها الرخال البسا إفان فذاهوا لغزوف لفشه ورفا فتعالمن والماكا عَذَا الوَالِدُ مِنْ الدُورِ فِل الإذا كَانْتِ اللَّهُ عُلَى مَا دُكُوا وَفِينَ مُنا مِنْ المِنْ المُعَالِمَ ا البُونُ الْغُنَّا يُفْالِعُمْ وَلِيمَ فَالْفُنَّا عُرُفًّا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ واقفونية معماها لال في المناس من المعيناني أن العصبة إنما من المنواجة من جهدالاب وَفِيهِم مَنْ يَكْ هِبُ فِيهُ النَّهُ النَّهُ الدُّوادُ بِمَا فَوَابِدُ المُبْتِ مِنْ الرَّجُ اللَّهُ وَالْفَالْتُ فَوَا مَنْهُمْ بد و جنة الرَّجَالِكُلاج والعرب دول للخندة العربية لايحمل الرَّجَال لوز القلف فوامهم مرجعة الفسااعصة كاخق الميت لامه وفيهم وتحل العصبة ماحودام التعفيد الواليان والدوان والنفرة ومع هذاالاخياب لااخاع يسترتعلى ماها عَلَى أَنَّهُ وَلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْرِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المتعقب والمست وخلوه الأكراكم المتعاشدة الماسان المتعاف المتعاف المتعاف المتعافية الخاور فالملخف والنت طب ماالفرق فلا إدامه ففوق مفول المراجع وي الالتعالى خضيمه سرفطالم بحماناه سنع لانفرطف المستراح والالع كاب والم و الشاكاب فالالاختيز عزاماح فرضها الله عامق علول وكد قراع الاج واللاب ومتقطا بذا لاج وبند الاج كاللاج أقوب منها ويسوط المدوعة أرضلفنا لمنشاوراة دفقا وعمة وخالا وخالة وأمزاج أوالخاطل والانفوا عُدِولَ وَهُولِلا ﴿ إِوْ إِلْهِ لِللَّهِ وَسَعَطَالِهَا تُورَ اللَّهِ مِنْكَ مَا مُنْ وَعِدُ لَا مُنا اللَّهِ موالمنت عصبة فادافالوا مرجيف عقيمة الخوفا فلسا فالاجتلام النات عصبة عِنْدَعَدُمِ النَّيْنُ وَيُونَ أَحْوُهَا فَوَالَّذِي بَعَيْنَهُ الْإِلْكَانَ الْإِنْكُ فَالْتَعْبِيكُ الْمُ والانداخ والعصب مرالاخ فأخث الابراع والعصب كالرام الخت الاج وكذاف المؤملة المعتلوا الخنة عندعذ والعم عفتية فبالوجه الاغال وبعله التالاامية لانفعال فالما فلنسا والاختاب الانتعار فلاعتله ماخصة مع الناجال مُعَلَّقُوا مُارُودَهُ عِزَالِنِي مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَٱلدِ بِاللهُ أَعَلَى الاَّحْتُ مَعُ البِنْسِ اللهِ مفاخوش أوسى ويركا سرطان كالمخالفا لفالتوايقا بالالمن تعالى فالإلاقة الأدعام بعصرام اوكن عفوضة كالمامة مفن على المارى والدان الأدعام سيبيا

السدة وداخا والطامة الدفاة واستعاله محققوله تعالى الزخال فيستعان ك الوالدان والافذون والفيسا وليست مافرهالوالدان والافرور فافتح فالمافر سامن ولما وصدافة يع موضع للولاب كالنامة القالي عوج بأن للوكالع المناف نَمِيا وَالْ النَّالْ الْمُعَالَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لله الالاتجال دُولالسِّالِ تَعَالَمُ خَالَفُ خَلَاهِمُ صَيْعِالْاِيَّةِ وَالسَّا فَانْ تُولِفُ الرَّجَالَ والسناء معالما والإلفالفوات الدورجة بزاعكام الخاصة وولفنواف عال بشريعة بينا صلى من عليه واله أحكام الخاهلية ودفهر عام طالما واست عَ العَالِ مَا يَعُولُهِ تَعُالُ الْحُنْكُمُ الْحَنْاصِلِيةِ مِنْعُولُ فَيُ الْحَسْنُ وَاللَّهِ عَلَى الْحَالِيةِ مِنْ فَوْلُ فَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِي اللَّهُ ا أنا خوالا بقالتي ذكرتنوها بالسنة وذكانا فالسنة التي لايقتعوالها الفالم الفالم بهاالتراآن كما ألا تنتفي يفاواتنا بحوريا لنستة الاعتقالة بشنواذا كالشيئين الم النفين لاحداث فالاخبال الاخبالا المروتية في تؤرث العَصَبة الخبال الحاجد المعتبة على والنوم المعقب معليمة الشرع في الأشيار التعصيب معادضة بأخار كفي ترويها النسنة فطوف يختلفه فحانطال وكوث المنات بالعصبة وأنه بالتواق والمزحم والمانفاز صرا الاشار زخيما الى فالعدالكاب ما عَماد المخالف فالمتعددة روادة الطاوس السيعة فالزعباس فراتني يضلن الله عليه واله كالقال وسوالا المو مَا مِنْ عَلَيْهِ لِلْنَا مِنْ الْمَالِ عَلَى الْمُؤَالِمِينَ فَي الْمِالِوَ وَلَا وَلَا ذَكُرُ فَرُبُ وعداحيراه بروواحد مرافعا بالحكيف الامزط والطاؤوم لازكادا وطاؤك الاعتراسه عزائر عناس والانفار وعلومتان ويدعدن ولاعدن وكالدوج فسنداع القالى المعقاص فرواء وهدومغيروتاك الخرى برويه عنفالتؤرك وعلى عاصم والبه مؤسله فارمد لوا بمه الم عباس فيؤل التوبك وعلى وعالي عاصم عرارته ووسع أسه فالفالق موال سيسالي سعليه والموثية فتو تفاعلانظ و مرود والعدالعرام فللاول ذكر ورود الفا فالاول معدم المراب ورد تاميا والان عصية وحود في والم الحوى فالاولى وظر و وعصية فاختلا لفظيه والطبر والالمارة بذال على شغليه والمذكال المؤلف الرافية المراف والمراف المرافية الدنااخ وسللوا فذاله رغلته فانورب الاحد المعصب الخاطات است منا والمناعلي ما ورا مناه وحكما وعنه وزا وي هذا التجراد الماك معناه كان فيم مامر سام مادا كاور اعز دالم إن في المعنى العند الداري فالخبر عرباء صورت المولك فالعنبة العترية لذال شاجد ولافاللان الفرق بالفقال المناف ا

وَمَا سَالْعَيْمَ مِنْ أَنْ عُمِينَ العِيرَ مَا أَنْ مَدُ وَالْمُورُ السَالِيلِ بِينُولِهِ مَعَالَى الدِّجالِ بِينَ مَا وَالوالداب وَللْادَرُولُ اللَّهِ وَفِي هَنِهِ اللَّهِ خِيرَةٌ عَلِيكُمْ يَدْمُونِهِ النَّدِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ والمن منوالينت بطاهر هياه الأبة وكيف محصفتهم النسكاد دوكالز مال الميزاث في المعالية وَخَالُونُهُ مُلَا صِرَاكًا يُعِمُ فَأَكُّ سَاعَ لِي النِّهُ مِنْ إِنَّا لَعَامُونَ فَلْسَا يُحَدِّلُ النَّاعُ الدَّاسَانَ الدَخَالَغُوسِتُ مِمَّا مُحَالِمُ الدِّنْ وَالْالْدُونِ فَلَالْكُمُ الْكُلُّمُ الْمُوادِيهِ وَالْإِنْ وَالدَّال المتذى الديلارت ولدالولو وكواكا والوالة والناشاعة الولد لعدم الشاوى فالدرجة والعام وَانْ كَانُوا يَدْخُلُونَ تَحْتُ النَّهِ عِيهِ إليهُ هَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْدَاكَاتُ العُرَايَةُ وَالدَّرَ وَهُ مُواعَاتُ وَالْعَامُ أوالته كانسادى المنتك الفويق والذرجة وهواف كبرك البرا والسركة الاتالان كالالا العومة العَمَّاتُ وَبُنَاتُ العُم وبنواالعُم لان دركمة هو الأواحية وتواهم منساوية والخالف والم الرَّجَالُ مَنِهُ وَوْلَ الْمِنْ وَعُلَا مِعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِعْلَة عَمَا اللَّهُ اللّ يُوالمُسُ أَيل لَيْ وَعَرِ الْإِسْالُ إِلَيْهَا وَهَا وَالْحِينِ فَلِينَ أَعَلَى فَعَدُ والعُول اعاران المول الله والحديثة المرائة والتقفان فوجرت عو والمسداد والناء خاره وكالدع فالفوايع فالموجع الذي تتفقى فيوالمان عظايها مالمنز وخندا وَخُولَها هَذَا الْمُعْتَانِي مَكُنُ الْدُجُونُ وَحُولَةً لِلْجَلِلْوَيَا فِي لِعِنْ السِّهَامُ ذَا وَحُمَلُ عَلَيْهِ الدَافِعُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ الل أخِيبِ عَالِيَ المَانِ كَا كُنْعَمُ أَنَّا وَإِذَا الْخِيمَ لِينَ السِّهُ إِمْ كَانَ لِيَالَةٌ وَالَّذِي يَدُهُ إِلَيْهِ الشِّيمَةُ الْإِنَّا انْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَالسَّرُهُمُ اللَّهُ كُنَّةِ مِرَاكِا بُحُرِفُ الرُّوجِيْنِ عَلَى السُّاتِ وَ الاخوات مزلاب والآم أوم الاب وبحللا خاص من مامع للزود عب ان منا من منام الت خلية الك و عالي مراسل عطامن التربياج و كالعقلة والعامة مذا المدور عن عاد الله المناز عليه المارة وعليه والمعنون والمنافية ومن منه من وادور على الاستان وَعُلَا فِي الفَعْلِمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُوافِي وَ مِنْ المورثُ فَيْ مِنْ مُنْ مَلْ مَلْ مِنْ المُعْلَمُ الم الدُّ وَنِ وَالرَصَا الْإِلْمُا وَسِالسُّرِكُ عَلَيْهَا وَاللَّهِ فَارَدُ لَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمَةِ عَلِيهِ وَالْمَيْمِ لا يَعْلِيونَ فِيهِ وَ مُدْ يَبِينًا أَنْ إِخَاعَامُ عِيدٌ وَأَبْسًا وَالْمَالُ الدَاسَانُ وَالْسِيامِ كامرا وسامت وخلفت بتيروا بويود وجاوات اليضين كراه التيروالسدر والركير تَعَوْرِينَ الْمُورِ النَّاكُ لُدُ خِلْ النَّفَالَ عَلَى كُلِي الحِيدِمِ (عَبْنِ الْبِيمَامِ الْأَوْ لَدُخِلُ عَلَى مَعْنِي الْفِيمَا وَتُدَاجْعُتِلُامَة عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُنامُعُومَ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّدْسَةُ وَالزَّدْ مَ الدَّرْعَ وَ يَحْدُلُ فَا مَعَى البِنْتَةِ وَ كَمْمُهُ أَمَّا النَّفْقِ فِي نَمَّا مُعْوَمِنَالُ الإِحَاجِ وَمُزْعَدُ الْفِيامَا وَتَعَ إِجَاعٌ مِنْ تَعْصُهِ مِنْ مِنَامِهِ وَلاَيَا مِ وَالْمِعْمَ وَلَا مَعْ الْكِمَامِ لِلْمُعَنِينَ الْهِلَهُ مَنْهُمَا يَعْلَيْهَا فِي مِلْكَ تَا وَمِنْ إِنَّا وَجَعَلَ الْمُعَمَّى لَحَمَامِ الْمُعَمِّلِ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ عَنَى تَعْفِرِهِ وَطِيرِوتِ الْحَرِينَ وَتِمَا مَدُن أَبِينًا مَنَى وَلِكُ إِلَا الْمَعْتُ الْجَيْعُ

المتواب والينشأ فتدب فيللاخت كأدنى رجا وتحرفت المؤى بنوالوت كميم في يُوريد الأخت مَعُ البِنَدِّ رَوَاهُ الْهِنْدُ بِلَ بِنُ شُرْجِيلِ النَّ أَيَّا مُوسَىٰ الْمُسْعِرِينَ سُيْلَ عَنْ وُلِمُ عَلَيْ شاوابنة اس أخنا سل بيه والمة ففال لاست البعق ومانعي فلاجت ويخبر ترويم الاصود ويورد فالرقضا فيئا معاد برجبل كالاعتراد ومتولية سالامة عليه فالو فاعطالين النعف وللاحت النصف لرويور العصية شيافات الخيرالاول فعد فدح أسحا المعوير عِدِوَايَةِ وَصَعَنُوا بِجَالَهُ وَقِيلًا نُ هُذَ بِلَ بَنْ شُرُجِيلٍ عِنْ وَلَيْعِيقَ لَوْ ذَالَ عَذَالَعَدُح لركن بيه حجة الإنَّا إِن كَا مَن كَيْنَ فَعَمَانِهِ بِذَهِلَ حِينَةٌ وَكِانَهُ مَا اسْتَهُ وَ عِزَالِنِي عَلَيه السَّالَمُ وكذالناللول يج خبر معاد وليش في فولهم الدِّركان على عبدون ولانتها في الدُّ الماللول ي المالكول المن المنظر عَلَى عَبِينِ مَا لَا بَعْدِوفَهُ فَلُوعَوْفَهُ لَا يَكُنْ وَفَيَّا مَنْ خُرْتُهُ وِيتِ الْمَحْرَبُ عُ الْمِنْ فَعَرْفُ فَ أَوْلِي بِنْ عَادِ وَهُواولِي بِأَنْ يَسُورُ وَهُوا الرَّعْمَاسِ وَ فِي حَرِيثِ مُعَادِ الْمِسْاحَا يَسْتَوْنِي بُطْلَانَ وَإِنْ بِدُهُمُ الْإِنَانَ الْمُحَدُّ بِالْمُعْمِيدِ وَ الْمِنْ لِانْهُ وَالْمُوالِوَ الْمُعْمَدُ عَنْهَا لِا لِمَا لَوْ كَانَتْ عَصَدَةً يَحْ صِمَا الْمُؤْمِعِ لَوْ يَعْلَظُ لِلْ مَلْكَالَ بَعُولُ فَلُو يُورَثُ الْحِيدَةِ مَنْهَا وَلَسْنَكُوْرُانَ مِنْمُ الْعَلَى أَنْ الْمُحْدَ لَا يَرُثُ مَحَ البنت بعُولِيتَمَالَ إِزَلْمُوْوَ مُعَلِكِ لسرلة ولله وله فحت ملهانصف ما ترك فت وطية نؤريب المحت تعدالواد في الكافي موالنت لا نُمَا وَأَدُ وَ ذُولِكُ الْمُا شَاكَ إِنَّمَا الْمُوطِ فِي صَدَّ اللَّهُ وَمِ الْخَسُومِ ولل حَبُّ مُعْدُ الوَّلْمِ وللتوخ للريابع وال فرد مع فعر هذا الشرط وسب المحد فات المبارة المارية ولا بذا على ارتفاعه مَعُ فَعَا الشُّرْطِ عَلَيْ مَا يُنْنَاهُ يَوْ كِمَّا بِلُ صُولِ الْفِقْمِ وَيُكِلِّ أَنْ يُعَا اللَّهُ الْخَالِفِينَا و عند السُلْدُ الْ الا مَا اللهُ اللهُ مِن التَّعْمِيمِ عَ تَعْلِمْ هُوَ بِينَ عَلَى والإ وَ وَ عَلَا لَا لا وَ العقصيلا يُوكن ان البناب وسُنات الإركاء كالعقيد الخاافود ف عَلَوْد رَفَة العَدْة المعنيسي الداال ود و المناف الإبلا في مرا لا الله و المنات والإالا ود ذَلَنا عَلَى يُطَلِينِ لِلدِيرَاتِ بِالحَصَيَةِ فَعَلَى مَلَكُ فَكُمُ أَجْتِيهِ مُخَالِفِوْمًا مِل كَسَايُلُ فَالعَرَافِيم عَلَى صَدَاالْكُ سَلِي وَهِيْ كُنْسُونُ وَكُلْكُ إِنَّ لَنْصِيلُهُا وَتَعْبِينُ الْكُلُامِ فِي كُلُّ وَاحِدِمِنْهُا لان الطالنا الاسل الدِي بَني عَلِيهِ هَلِهِ المُسْلَةُ عَلَيْهِ مُلاَعِقٍ وَلَكَ فِي السَّالِلَّةِ علِعَ الرُّجُلُ مِثْنَا وَعُنَّا مَعِنْدُ الْمُحَالِدِلْ مُنْ الْمِصْفُ وَالْبَارِي الْعُجْ بِالْعَصْبُةِ وَحِنْدُنَا أَنْ لاحظ العَج والما لكُلَّة ولا عنت المنع والوجو وكذ الركو كان تكان النج إنزع وكل الكفا مَكَا زَالِينَةِ إِنْمُنَالِ وَلَوْ خُلْقُ ٱلمُعِنَى عَنْهَا وَعَنَ يِنَاوُ مِنْ عَجُ وَيُنَافِعُ مَ الدُكْرُ مِنْ فَالْآرِدُونَ لِإِنَّا فِي لِإِجْ لِلسَّعْضِينَ عَنْ تُورِفُ اللهُ كُورُوالِانَاتُ وَسَتَالِللَّغْضِيب لا عُصَى كُمُ الْ وَحُمَّتُنَا عَلَى حِمَّةُ مَا مُذَهِبُ الْمِهِ فِي عَلَى الْمُسْلَالِكُمِّ مُا مُنْ الْحُنَّةُ وَالْكَالِ التعصيف النوريد بوعان ويسالان كنع وتستبالة يعكن لاالكان بمورث والفومة

الملتران فيامعنها فادان فودك الثلث الواحدة أواليتناز عزا لابور تعقده فا العدوم فه فلا إمّا الدّ كبن في اللا خِل العول في لا تعقيم في المناه مان وحليف بناس وأنؤبن ووخااللهان المسكد كابره الابع ومديدا يوسك لما الملساها مغراه وتكفينا فيكا مكيني كخطاء ميه القفيل نن أذال الواليث بطكان عي الشبية كالاستاك الخافي حفل لليون الواحدة النصف الاطلاق على المحالة للسر الله عَلَى كُلِيَّةُ إِلَى اللَّهُ مُعَالَى وَكُلِ مُؤْمِدِ لِكُلِّي وَالْعِيرِ مِنْهُ السَّدِينِ كُلَّهُمْ مُنَدًّا لا عِلْ عَالْقُدُوعَةُ وَعَلَيْكِ إِنْ إِلَيْ الْمُعْتَجُورُ الْ يُرِيدُ الْمِلْوَاحِيَّةُ النَّفِفُ وَلِيسَارِ التَّلْمَةِ مَوْلَكُ وَيْنِ وَهُو الْمَالَى بَعُولُ وَكِلْ وَلِي وَلِي وَلَمِي مِنْهُمَا السَّدَ مِنْ إِنْكَالُ وَلَا مُؤلِّهِ لا والدور أسبعنا واله استوقيناه على اللم لا تمكنون من العقاية المراه ملاث دُوجِهُا وَاحْدُو رَضِ مِنْ لَيْ وَالْحَمَّا مِنْ أَبِو وَأَيْمَ لِانْ عَلِيهِ الْمُسْكُلَّةُ وَمِيمَا نَسِتَ وَهَوْ حَوَّا الْدُومِ وُثُلَّتُ وَتَعْوَحُقُ الْمُحْوَرِينِ الْمُومِ وَلِمَعَ وَتَعْوَحُقُ الْمُحْدَةِ إِلَابٍ وَالْامِ وَلَامَ وَلاَدْمِ مندها لخاله بالعولة التعقبان لجيها وافتاد الاختر والاب والام بالتفار وَلَيْتُ لَهُو النَّا يُعُولُوا إِنَّا مُعِلَّ لَكُرُحْتِ النِقْفِ اذَا الْمُورُدُدُ وَاذْ وَلِي لِانَا مِنْ احْسَالَى سُرُواية استِعَادِهَا مِنَا النِمْ عُنْ عَيْ الولدِ وَالطَاهِ وَتُعَمِّى نَمَا السَّيْءَ وَلِهُ مِن فَيْدِ الولدُعَلَى كُورَ خَالِ وَإِنَّا نَعُولُ إِنَّ الْبَاتِيَّ هَاهُنَا إِنْكَانِ إِدَالِيهِ إِفْعَى لِلْمُدُولَ وَالْفَاهِم وعيراك والمفاوا لمفل فرك مراب المنت والمنتزج المائور وفقاهما واناإنا تدخل النَّعَيْنِ عِلَى البِّنَاتِ مَعْ دُخْوُ لِورْ يَحْتُ النَّمَا صِرِيدُ لِيدِلِ مَعَدَّدُ لِكِنْ فَأَمَّا وَلُ مَعْمِلُ مُعَالِبًا مُعْتَفًا عَلَى سِعَةِ مَلَا عُسُمُ اللَّهِ مِزالِدٌ خَالِ النَّقَمْ عَلَى النَّابِ قَالَهُ لَوْ كَا دُمُنَا وَالسِّب أوالينينر إنزا أو موركا كان الفروالأما بعي والبند التست بأحسر كالإرالا بوتجا الذيكون لكا حامني وكيش معتمله بإق الإن المشيط ووي البشدام المنصوص عليدا يتوجع مِرْ لِمُعَ الْمِبِو وَلَيْنَ كِلَالِمُ البِينَ وَالبِسَانِ عَامَا دَعُوكَ الْخَالِفِ الْيَ لَهُوالمَا مُعَرَ المُعَالِمِ كَا نَهُ الْمُعَدِّ الْجَدَالِعُولِينَ الشُّولِيلِينَ الْأَرْمِ مِرْدُونَ عُنَّهُ ذَلِكَ وَأَلَفُ عَلَيْهِ الل المنازعن سنبرة إنوابرة زوجة تصال عليهاالم بغيرزوية ماد منها أسعا ماطلة كِانَّانُو وِلَ عَنْهُ سَلُوالنَّامِةِ عَلَيْهِ خِلادً النَّوْلِيَّ وَسَا مُطْلَالِيهِ النَّهُ وَالزُّواصِوْمِ عِنْ وَكُوْ بِولِهُ الْمِدِينِ وَالْمُنْ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ أبيده متر تُعَلَّح يُونُ مَا نَعُوهُ وَالْ عَبَاسِ مَا لَعَيْ إِبِطَالِ لِعَوْلِيَةِ الْعُرَالِقِلْ عَنه سَلُواتُ ومعود المرمية الوواية عند عليه المراثة كال بعول العول على الشعب والعش بعضان والنخيجة فاما الشعبي فإند ولا سنة ينزية والمنبر واللطبعة ولداسنة سنيع الليز وتبسل أميرالمفاسبة سنكة أزبعير يكيف لعبخ رؤابتها عنة والمنس بزعان مفعق عبداتغاب

وأعظينا كأفا جبرمائم بعناعا تناوأة النصحصف اظواه وكبرة ومكرفنا هاع الحقيقة الالهناد والمعسك أحدهم عدلنا والعص عداالمنعوع وحدة عرالط بعرة المعيقة وتعين ماعذاه على ظاهِر وحييمته والدافال التحقيب والإنور ومع والمعتقة إثما يتعلى المترواة معللة الالت وتركيب وكامعتبر كالبتعاء مخالفة كالوثام تشييبهم كاهؤ خشوك المعتبقة ومغصا والمفواكث مرالت فسنجيل أه المرساف وكابالفي عزالتين وكالشبك وكالدوائع منواالق ورائيه المؤسوع أه وخوجواعن وجب اللف والزيمن الالفائلان الكامل الفائد المُنْسَانَ بِعَظُلِ مِنَامِ المُذَكُونَةِ أَوْ لَيْ مِزْلِدُ خَالِلْفَصِّعَةَ لِلْجَبِيوِ فَلِمُ حَصَّعْتُم وَذُكُونُهُ كالسناب والاخوات بالنفسان وت من عدامن و ماالدوق بينكم ويبور ويت الفون داخلاء كي غير من كوي ودي سمام مخ خصص مع فها الفقال الجواب اللا مَرُاوْ عَبُ نَعْصُلُ عَمُ السَّمِيرُ وَوَلَحْمِيمِ مُصِّ الْعَصَانِ وَعَيْنًا وُوْوَ عَيْنًا وُلُولُ بأن النعفر خلط على البعض الدين هو عير من عينا ه و حصف أما العمال أول يحوج عَن الإُحاج فَامَّا عِمَا دُمِن مَعْي العُولَ مِرْ أَصْحًا بِمَا وعَيْرِ وَمِ عَلَى الْأَلْوْجَ وَالرَّوْجَة كُانَت ولل والمنه فروضة فحفاال دويها وكذيك الانوان حطام فروسة ال الفوى والناث والأخوات إو تديها من موسية الى الحوى فدهول النفش على و لينا عنه نفع اولى مرد خولم على مر تنور فليشريش و إنا هود عوف محصة وادا واله وادالالامو على ما حكتمن وحد ماطنة عنوه و لذ عكس عاكم والرعلية وعالف التعرف الدون والمنز جالاة على ضعف حضيها والسِّناع دخول المعضعة البّنات واللطخات المائع ليُولِم معينة افاد خان العدَّاعِ في الضِّعِيفِ أولى مِرُ العُويِّ أَنْ عِدُوا فَرَقَّا مَجِيعًا وَهُمْ الْوَوْدُر هَذَا التَّوْجِيحِ عِزْلِ إِجْتِهَا مِنْ حُدُ اللَّهُ وَإِذَا حَجَّ عَنْهُ فَلَا حُجْنَةً فِيهِ لِمَا أَشُونًا إليهُ وَالْعُتُمَادُ يع ألمي المؤل على مَا قَوْرُ مَاهُ وَلَعْنَ فِشْيِنْهُ مَا يَعَوْلُونَهُ مِنْ العُولِلِ أَوْمِونَ الْوَاكُمانَ عَلَى النَّهِ وَلِرُكُ وَكُذُ بِالوَقَاءِ مِمَا وَإِنَّ الوَاحِمَ السِّيمَةُ لِلْكَ الْحَارِ الدُّبُونِ جُسَمِ فَ بُونِهِمْ مرعماد حال عَصْرع لي بعضهم و دُالِن أن المائد بولي مستكوم في فجول في فا التواليخ مزيد كعيد المتيت وللتوكل خديه مؤرة كالكلاج زيدة كالك والأسترال المنفوقه المنعودوها والتما فانستنفى وليتركذ للكرمت المالكول لاتا وريتا المالعق الور واذلى بالمعص بعض اله م غير ستويز كاستوا و أمتكا للتبور فالمتروز الأسوان قالكن الماعة وترك ويتزاع والتين فالتين المراق التركة المعتدان الدون رَغَا السَّعَتُ أَمُوال الميت لاستيها له المُها وَلَيْ كَلَالا العَوْل لا المعَوْق مُعَلِّقَةً المااسماه كالحوزان سنوى وطورمال فاحدم أتم وكاطه فليع يشه اللوب المؤل وي أفتا مَا دُهِ مِسْ إِلَى الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَ عُلِيدِهُمْ الْمُعْمِدُ مُعَلِيدَةً ال

مُابِيدِ إِنْ النَّاضِ مِرْ البِيمُ إليون المال وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَوَا وَدُولُهُمْ مِرْ الفل الجادة والعكالموض علمان الماجية مفرق وعمر وافعما فالادمراف العراق وعيرهم لإنا المليط واعوا العصية والامامية لانواعيدا وتووعلى لاتحال الومن ادُاتُمَا أُمِّلَتْ عُرْفَ مُوْضِعُ إنفِوا ولاماميَّة والدِّي مُذَلَّ عَلَيْ عَنْهُ مَا فَعَيْنَا البِّهِ فَ فَ ل المُنْلُدُ إِجَاعُ الطَّالِمُ مُو قَدْ مِنْ الدُّ حِيدٌ ويُمكن الدُّ بشد لا عَلَى دَالِ مِعْوَلِهِ تَعَالَ وَاوْلُوا الأرْحَامُ بَعْضُمُ اوْ كُلُ مِعْضَ كُلِمَا لِيهِ فَدَلُ عَلَيْ عَرِّ هِيَ اوْنِ بِالرَّحِمُ وَافْرَبُ بِمِ اوْ وَيَالِرُابُ وَمَدْعَلِنَاانٌ فَرَابِهُ الْمِيْتِ وَدُرِين رَجِهِ اول مِيزانه مِ المُسْلِمُ وَيُنك المال وَاصْحَال المَهَام انشاعيم الزوج والزوجة أفذب الى الميت عزعطينية فؤجب الثاكن فاسلال منام الديم مضرة فأفان قب للمنقع التقريج يفالابغر والالفاق الانظم بغضام اولى بغفي المراد تُلْبُ اللَّفَظُ عَبِهُ لِلْمِيرَاتُ وَعَبِينُ فَيَعْلَمُ عَكُمُ الْعُمْعِ عَلَى خِيرِهِمَا تَعْمَلُهُ وَعِرَادٌ عَلِيحِيدِهِ عُطِيْهِ الدِّيْ الْمُ الْمُعْلَالَ الْمُعْلَادُ صَ مِوالْمُصْوَعُ وَردوا بَالْمِ النِّي يُعَاوَلُو مُلَا وبوُجدُ عِ كَتْبِهُم مَارُووْهُ خِزَالِتِي عَلِيْهِ اللَّمْ فِرْفِيلْ المرَّاهُ كُورٌ مِيرَافَ لَلْتُهُمَّ عِينَعَهَا وللبيطها وولدها فاخترا مما بخورجيع مراد بنعما ولا تخريج عفا لأبالو حكما دوظ الترية وتاكن ال يَعَالَ عَوْلاً بِعَمَا مِوْدُولُهُ عَزالِنَ عَلَيْهِ اللهِ الْمُدَّلِّ مِوَادُ وَلَدِ الْمُلاحِدُ وَلِدُولَهُ الْمُ مريع بعدا وهذا التنفي لن كول حية مرا به لفا وكالكون لفالجيد والآالنشية والردوا مكن النشاان فارصوا به مامرة ونه عن معدانة فاللبي مؤسف عليه والمان في الا لنزاد السَّن عَرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِمَّا وَمِعَى عَالِي كُلَّهِ مَالِكُ فَالْ عَالَ عَالَكُ فَالْ فَالْ فَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ كنيرة وكالمد الدكالة ورالخيرانة فالكنور الإست المفكة عليدالني عليما ورول هذا الخير بلفظ الفئة ألله فال أمّا وصي مُلكن عالى والثلّ ليتم عاللا عال كالحج يدفي اليقال المعت

مالعولور يردوج واحتدب وام واحد وبروالمالوا للزوج البصف وله حبه وَالْاِمْ النِصْفُ وَيَسْفُطُ الْاحْتُ لِكُامِر فِيسَلْ وَلِي صَادِدِ الْلَحْتُ لِلْابِ وَالْامْ مُقَدِّمة عِلَا لَاحْتِ لِلَابِ وَهُمَا مِرْمُا حِنْ الْعَرْضِ وَمُنْ الْعُصِينِ فَعِالْ لَهُ إِنَّ اجْعَلْنَا الرُّوسِ النفف واللاخت للاب والام النفف للاخوكان الاختالاب والام إذا أجمعت م أختيلاب سفطتللا خشاللاب وفرد عيالم الماف الاخشاللاب فالإم فالاحشاللاب وَالْاِمْ مَعْدُمَةُ عَلَى الْلَاحِ لِلْأَحِ كُمَا كَانَ الْاحْ لِلْإِجِ وَالْاِمْ مُقَدِّمًا عَلَى الْلَاجِ للْاجْ وَالْاِمْ مَقَدَّمًا عَلَى الْلَاجِ للْاجْ وَالْاِمْ مُقَدِّمًا عَلَى الْلَاجِ للْاجْ وَالْامْ مُقَدِّمًا عَلَى الْلَاجِ للْاجْ وَالْامْ مُقَدِّمًا عَلَى الْلَاجِ للْاجْ وَالْامْ مُقَدِّمًا عَلَى اللّهِ اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَدَاالَّذِي اَشَوْنا لِلِيَّةِ فَعَالَ لَهُ مَعَى العَوْلُ وَلَهُ مِعُلْمَ الْفِياسِ لِهُ الْمُنظِينَ عِندَكُمْ مَا فَعَ لِيْرُوكَ البيام عامًا يُعْلَمُ السَّامُلُ مَنْ لَنَمْ يَعْدُو ح وَلَحْبَيْنِ لِآبِ وَإِمْ لِلزَّوْجِ البِّصْفُ للاخنة النصف فلنقالوا كلئا بالإجاع في فرصوالو وع ثير قال لاا هاع يدد وكالكاف عنه عَبْرُهُا كُولُ عَمْ الْإِنَّا تَعُولُ مِنْ الْمُسْلَةِ النَّالْاحْتِينُ مُنْقُومُتُنَا لَهُمَا فُرضَ لِمُنَّا مرالسهام ملاحلام فتحالت مفقما والأوج عير عنى فحوب تقيمه مجملك الوب مِعالمَهُ مُؤَدِّدَةٌ وَالْمِعِينَ الرَّبِعُولُ لِمِنْ كُن العُلْ مِعْوْمِ الْطُواهِ رَفِي عَلْمِ السَّلَةِ لِأَنْهُ عَالَانْ وَنَ كَالِ فَاحِدُ نِعِنْ وَنَكُمَّا فَعَنْ يُتَلَّا مُونِ فَيْ الْمُعْمَلُونَةُ وَوَلَا لَا تَعْمَلُ اصحاب العقل و مِنْ النَّسْفَقِر المَّ الزُّوعِ او الاحدَّرْ وَلَوْ نَعَصْنَا الزُّوعِ وَالْاحْتَمْرِ مَعْ الأاعادان عزالطام فيسمام الزوج فالظاهد يوسهام الاختيرة لذانفست اللج دولالزاج فانتا عدلناعزها صرواحد ومخلسا الاخرعلى مقيقيه فالعدول عظاهم قادراه الامر العدولة المنبر والنولا خدان بغول فاغداؤا عنظا مرالزة جونفؤاظاه الاحترية فالمارة جد العُدُول عنه المسلة عن العواهددون العفراو الحدر الداول منزعينان والخالفة فذيبنا فشاد الغول المولفنة أبطلن بده كالما يتفي عكيه

ومؤلوا منولته مونياد تنم عليم بالفرائد ورجمة الابان وزده المالم بفد ولنكالقباسة الشرع مطوح والإعسار فيدالنصوص وقديتا أزالاء عليها وَكُوناهُ ثُمَّ لا اعتبارُ ما دُكُونُوهُ عَلَى النَّها وكروه بشيق إمرا في خلف دو جاواتًا وَلَكُلِلْمَ وَعِيْرٌ عِنْ لَحِوْهُ كَلِيهِ وَإِنْ لَا يُمْ مِنْدٌ صُولَ إِنَّ أَنَّ لَلزَّ وَجَ النَّفْ وَلِلامَ السَيْدُ سَ وَلَكِهِ خُورُ اللهِ السَّيْدِ سَوَكًا مِلا وَالسَّدُ سُلِلِا فِي تَبْلِلْا خَوَةَ لِللهِ وَاللهِ حَفَّا كُلِّ وَالْحِلْمِنِهُ } أَقُلْ كُنِيرًا مِرْحُطِ اللَّجِ لِلْامِ مَعْ فَسُنَا وَبِهِمْ يَدْ فَرُالِمُ اللَّهِ فَعِلْمُ أَنَّهُ لَا عَبِمًا زُبُاذُكُونُوهُ مَن يَ اللَّهِ مُنَّا اللَّهُ ذُكِّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا برا مُوِّالْوَالْدِيرِ فِلَا أَحَدِهَالْحَدُ سِوَى الرالدُ وَالرَّوْجِ وَالزُّوجَةِ وَلَا هَا مُعَالِمًا النَّ خِلاَمِ خُولاً وَوْ تَوْا الإِحْرَةِ وَالإِحْوَا إِلاَحْوَا مِنْ الْإِمْ عَلَى بَعْضِ الْاِحْق كللمِ مُلدَّ هُنْمُ اللَّهِ مُعْدًا حَلِي الشَّلِيعُةِ الَّذِي يُتَكِّرُ وَوَلَهُ تَعَانَى وَاوْلِوَاللَّا رَحَام بصليم أول بين في كما بالله وقد على النالدين فرف النا المتجه والمقوم لالمر وتنقون البعريما والوالد المنتفر اب بعوسها وأنشا فاتامة جعل الوالدر عفا عالمالة الفنكلها عند يعضوا كاحوال وله الدوق سراكاب والام في ذاك وكالان الاحوة والاخوا كَارُولُولُ مُنْكِنا مَعُ اللهِ كَلَالِهِ عِنْدَ النَّهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَمَا لِللَّهُ مَن النوزاذالإمامية وولام فيه عافق معتبع الزاليت الزاطف ووبن وفيالاروجة إِنَّهُ يَعْدُا إِلَا هُوَالِحَدُو إِذَالِدُوجَةِ إِذَالِدُوجِ وَمَا يُعْنَى مَعْدُ دُلِكَ فَلَامٍ مِنْ الثَّالْ عِزَالْا عَلِي كالمنفف منية ومانعي بعد عوالة وج اوالد فجة وحق الام فهو للا مان كالميت خَلَفَ رُوِّجَةٌ وَأَبَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَالنَّا وَلِلزَّةِ جَوَ الرَّبِعُ وَلِلْمَ النَّلْفُ وَلِلْإِ مَا بَعْنَ وَفِوْ خَسَاهُ أَسِمُ مِن إِنْ عُنْ حُفْر سُنْهَا وَلَوْ خُلْفتِ المِيِّدَةُ ذُونْجًا وَالْوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النَّصْفَ لَلْفَا أَسْهِم وَسُلَّما أسهم وللإج الثلث سما في للأب سمع واحد وعددوي ان عبداس بعبار كاك ينفوك هذا الفول عينيه ومثنوي والنهاكم بوجعاعنة ودوئ عزان مير فاعتلافول المزعنا بيطة المواة وأنوبن وكالمنفية وهيج والومز فاعظم لام يودوره والوبري مَا بَعْنَ وَعَالَا فِي الْعُعْمَا اللَّهُ عَنْ وَالْمُعَاجِزُونَ وَيَحِلِّا فِي الْمُ اللَّهِ لَكُ مُانِعَ وَمَا نَعَى عَلَابٍ وَالرَّالِكَ عَلَى صِحْهِ مَا دُهُ مِنَا إِلَيْهِ كُوهِ السُّلْةِ الإِحَاعُ الْمَدِدُ وَأَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ وَكُورَتُمُ أَنْوَاهُ فَكُمِّ اللَّهُ فَا وَجِدِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ورعا المكنا والالإلا والطلائ فؤلك الناساء ومفقدا وسدوع تنبعي الدكون مر اصْلِلْنَالِ وْوَلَهُ حُولَ الشَّاصِهِ ٱلْاَتُرَكَ اللَّهُ مَالَكَ الْجُعُلُ لِزَّوْجِ البَصْفَ يُرَقَّنُوالُولُوق الرابع مح وجوري والمراف وكالمرابع مع فعلى والترسير وجول وكذال كالمرسي الما كالمنشالوا عافة والبنتية ولي بعنه أحلام الفائلة وولا المشتي الأجرا فالمال دول معفده

عَدْيُرِكُ الثَّانَيْنِ وَاحْبُكُ الْمُعَالِنِ لَنَا يُعَالِمَ فِي مَتَوْلِهِ مَعَ لَي إِلَهُ وَوْ مَلْكُ لِسَلَعْ وَلَدُ وَلَذَا وُقَالًا فَلْمَانِفُكُ مَا تُوكُ وَ مُؤْمِرُ لَمُا اللَّهِ بِكُنْ لِمُنَا وَلَهُ غَمُا لِللَّهُ عَبِالنَّفْ إِذَا مُا كَا حُومًا وَلَانُ لَدُولُو وَلِو يُزِدُ هَا عَلَيْهِ مُدَلِّ عَلَى أَنْمَا لَا مِسْتَجَةً لِلْأَرْمِ وَالنَّمْ فِي كَالِحِوْلِ الْوَالْوَالِ مِعْلَ إِنْ الْمُعْلِلَةُ مِنْ الْمُعْلِلِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهُوَالُودُ بِالرَّجِمِ وَلَهُ مَنْ يَعُولُ الْمُنْفَعَالُ عَبِيكِ إِلَى النَّدِيمِ الْمُنْ الزَّدِجِ الْوَاكَانَ إِنْ عَمْ وَلَا وَالِيثُ مَعَ مُؤْلِنَهُ كُونُ النَّفِعُ عِلاً وَجِيْدٍ وَالنَّفْعُ لِلْحَدُ عِنْدًا لِاجْلِلْهُ اللَّهُ الدَّو وَالنَّا وَالنَّفْعُ الدَّا وَالنَّا اللَّهُ اللَّ خُلِلْمِنَ الْإِجْلِ الْمُعَدِّنَةِ وَلَهُ عِلْ الْمُاكَالُ اللَّهِ ثَمَّا لَيْ تَعْدَى أَلْمُ اللَّهِ الْمُلْكِلْ اللَّهِ وَلَهُ الْمُلْكِلْ اللَّهِ وَلَهُ الْمُلْكِلْ اللَّهِ وَلَهُ الْمُلِّلُ اللَّهِ وَلَهُ الْمُلَّالِ لَلَّا مِنْ الْمُ عليه بسنب آدر ويب وعن البخار يجيئه إذا فالزال الكانة تعالى بالمانة للالمونة النَّصْعَ فَكُ حَوْرُ النَّهُ وَالْدَعَلَى وَالْدِيكُ أَعْدُ يَنِينَا الْإِلْسَعْفَ مُسْتَعِيدٌ بِالتَّعْيَة والنَّاقِ لِسُتَعِيَّة سَيُلَا حُوْدُ وَهُو الرَدْ فَا تَعَلَيْهُ السَّبِهَادِ وَاحْدُ مَ النَّالِيُّ الْمِلْقِي فَعُودُ وَمَا يَدَالرُدِّ كَنْبُرَةُ لَا مُعْنَى النَّفْعِ لِيهِ كِدِهَا وَاذِاكُنَّا قَدْ يُنَّا عِنْهَ أَصُولُنَا يُقِالُور وَمَّا يُعْنِي عَلَيهِ وَكُلُّ مُثَّلِّهِ الماسك المعالى المنطب ودورة المناه ومنته عليها ولاخ المناك المنطب المناك المناكم المناك عَلَمُ الْمُعَالِمُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِدِ وَالدِ المُعْلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل وَهِيَ دُوجِ وَالْمُ وَالْخُولِيْمِ وَالْمُونِ لِأِبِ وَالْمِ فَلِمْ فَفِيْدُ اللَّا مِينِ الرَّوْجِ البَّقْفَ اللَّامِ النَّي المال المستنة والردو والمركز ووالمنتواب والمناف ودهن الوجيفة والعالمة الْيَانُ لَادُونِ النَّفْقَ وَلِلْمِ السَّدْسُ وَلِوَلْدِالْالْمِ الثَّلْثُ وَأَسْتَعْظُوا الإِحْقَ وَرُالاب والدِّ وَهُو مَدْهُ الْنَيْ مِن كُذِّ وَالْنَ عَن مَن الْاشْعُولِيَّ وَاحْدُلُ الْوِوَالْمَيْزِينَ الْنِي مُعْوِدٍ وَرَبْدُ وعواصًا مَوْعَد دَاو دَنِهُ كُلِّ الاصمَهُ إِنْ وَقَالَ اللَّهِ وَالنَّافِي وَالنَّافِ وَالنَّافِقُ وَالنَّافِ وَالنَّافِقُ وَالنَّافِ وَالنَّافِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّافِقُ وَالنَّافِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّافِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْأَلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالِقُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالْمُعْلَقُلْلُكُولُ وَالنَّالِقُلْلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ اللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّلْمُلْمُولُولُ اللَّلَّ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّذِيلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ ولِلْمُلْلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّلْمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَاللّالِيلُولُ وَلَالِمُلْلُولُ وَالْمُلْلِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَل والاخواد بالسوية ذكورهم وإناثهم ضوستوالا دوئ عناالطول وعظم والمارع وألا عَيامُ وَاللَّهِ وَالدُّونِ وَاللَّذِي بَدُلْ عَلَى عَيْدَ مَاللَّهِ وَلِمَا مَا اللَّهِ وَلِمَا مَ الطَّالِفَة عليه وَانْسَافًا كَالُامُ فَ حِبَانُ المِيانَ عَرِي يَحْرَى أَلَابِ وَلَا بَرِثَ الْاحْوَا وَالْاَحْوَاتُ مَعُ وَاحِدِ سِهُما فِا ذَالْحُدُ إِلَّامُ السِّيدُ مَ السِّيدِ فَالْالْبَاتِي كُولُ وَدُا عَمَا لَا تَمَا أَفْرَب دَجَاءُ الإحدة والاخواب والداكمة عُودُعَلَى الانتب مِن الانتجه والمرالاخوة والقال لنَّا فَلْوَسَعُظُعِرْ فِي إِلْمُرْضَدُ الْحَجَّ وَبَعْنِ دُدعٌ وَلَحُوْلِمِ أَنْ مِ وَالْحِقُ مِنْ إِنْ مِ لَتَ وَلا وَمَا عُلْ الدِّوج النَّمْ عَالِكُم النَّالْ والنَّالْ النَّالْ والنَّالْ النَّالْ والنَّالْ والنَّالْ والام والنافل والريان النصف الودج بعامران أيكلك فوس فالامود الإخوة مرالاب واللام لا منتيدة للم تعقد المنتدون ما بعن بالناف المكد يتعفر حَفَالِلاحَوْهِ مِلْلا فِللامِ عَنْ حَفَاللا مَعَ مَعْلَامُ وَوَلَمْ مَا وَوَهِمْ فِي الْفُرَافِ وَرَجِمُوالْا

والمراج والمرافزة المالك والأسالة المرافع المرافع المرافع المرافزة المرافع الم وجدار والمالان الأفالة والأهلك والمراكن والمالية والمتالية المتراشين والمالية المالية المالية المراجع المؤير المالي والمالية المالية المناجر المنونك كالمؤاج الشار المالي المناز للكالماجي وتلافؤ لدائوالم الالمناف المتعالية المال المتفشاق بتعليدة الغارالا توم المناف المارات المارات كاخط فراد الابراا الذربة تزامه الدائد فدارحة الانتيز وله والمدووة أمال فانكا تواخوا رخلاد سال طلاف فالحوالا فيرغ لا وي التوج الاوج ماسي القا واخذا نويبهما كالالان سرا العظام على الطار على الطار الما وخوافاها والاستالاخ وهذا ومعما ومنطار الاستار والدخوا والمداردة والاحتاب والمالان ما كالدلان و فالمال الشفيان والاشارة والمالة في المالية والمالة والما كال منتان على تشاد الإن المنة تفاق فريل لام الفك عبد العاماد الاستعارات شيع ليلاستنك أفاعطنه فاعق وكال الفلار إقيافه لألأه الشهر المفت والواكل لامز الإن المُلِكَ وَلِلْ مُؤْمِرِ مُعَلِّينًا الزَّافَ الْمِرْ يَعْمُوا وَالْكُدُ مِرْالِمُ الْمُدُجِدُ الزَّافِيةِ الفكذ كالمأولة المنظرة فأوالذ البلدة بكون الابطاعي كالمناسكان والمستهدة وال الفريكر بالألام كارا المال المراد المدرية المالة في المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة المالة المالة يح واحدم التركيز المفولة مالفاوجات وبما فالتبكام وقد سال مهاد مدالة العلائدة منهاكاب فانعتر وإعاله تلعي بنفذ فرخوا لاح وكالمنشية فالمثاذ كالفاوا سَوْلِهُ وَالْمِنِ وَا يُعَوِّ وَالْمُحْدِ مِا وَلِمِنْ مَالَى فَدْ مَرْوَ فِي نَفِيمِ عَلَى فَا مَا لَا فَا الْمِنْ اللَّهُ فِي نَفِيهِ عَلَى فَا مِنْ اللَّهِ فِي نَفِيهِ عَلَى فَا مِنْ اللَّهِ فِي نَفِيهِ عَلَى فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فِي نَفِيهِ عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهُ فِي نَفِيهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا مُعَالِمُ اللَّهِ فَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّ حقالا نبير فسع الزاون الشيرة ولا ذالح المفرواد والحراج فالمتراج عا المترح للا مع المان والمنافي فالفتو فالكسوال والاو في الله و في المان و المان الفؤوف بوالامامية أأنهم ودفترا فيزيزت وتفلف والديم وبنته فالالمساليفات واللامؤ والمشذ منوف المفلي وتعليهم على حساب وتهام وع فطف بالإطفارا ويدفط وَدُ فَيُواالِينَانَ البِينَ لِلبِيْفِ وَلِاجَ الشَّدْسُ وَالأبِسِمَا فِي وَطُوَا الْكُتُ وَلِلنَّا عَلَى صية ولناالا خاخ المعرد ولال لاوراله الشلسلسان بالعراص والبنيا المعد مُطْعُمِ أَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُونَ وَوُدُاعِلَى الْمُؤْمِدُونَ وَوَالْمُوا المعمر الدكوالعصبة فعلامتدم بزالكان يددها مالمع مطارة وبالتحمر فرادامي التما التاج المرابع فياد فاهدا ما الفوالغ اليس في المقالمة والمناح والداف والمامية المراف والالمامية المرابد في المراف المرابد والما

برار والسائل سائل بشركام بع عبدالله مهاسي وعوالات والمت And the state of t والمناوا and the second of the second of the second والمنا مساسر المراد والمواد والتفار والتفار والتكوار المراكب المراك يناه كالمناف والتبياء موارا وليساوان بالمالات المالات المرافاة مع البير ميمالم رب درس زنده وارباء اعامن ولولاد الموة والموحد والاهلاك والمساورة والمراجرة والموارثة الوالم فلايتا الفاق الملاكم والمارية ورويد ولاجلات الأعليث والديثار نواه مرفع والدن مواها والألاح المكت فلن الكاهر عدد معلمان توكدته في مريم عن لا ولا و ورعا فواه وكا يو الفكت المحاسلة المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد فالكام المستعدد المستعدد والمداري والمحتا المخطافة فالمعالق وأخواه ووخلا فطواعلوا المنا حسار الحاصر والمنابع الساد الأخل الكالم الطبي الما كالمنا المن المنابع ا سال ويتناوا ولا حالت والكال فالمقوة فلانوال فالمفاطخ فال و ما رسع عدا و التشاء والشاء والمنافع المنافع مساسن فروم والروح وعو مدر النارف المسي والتموية مركا الماازاكان عود الاستراحوة وَقَدَا فِي مِنْ قَالَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْ مدالمدو المدر والروا والماز وجنوني الماسة فتدالولا على الماسة المالة فالمجدان فعا يخدالوا ماجوراها فالواد دارعاتي لد المفردان عاليم من المسلم حداث المسورة فيها في الله الما مو العوالانون فالرب والربالي الألال ب مدوهر الله و لا غديم المن المالان الشريعال مرور مرجب المسمالة ويداعي المراد انساد المدورة فلنساعتا المار المالية والمساح المساحة الانكام المراجعة المراجعة المراجعة والمستعمل المركز فلي الإصادات الإصادات المالية المراجع والمناف والمنا 一大学 ははいいのできるとは、などははいいという

فإداخصت الأفرالالدر متحام دلك وغيرا حنساب بعن وغليه نوكناه الطواهر وانصابنا ليجنعوا على الدائر الالكر مغص بلاشية وعراحسا بالعمة والمناعة لواعلى أخباررو وهاسمن فضيقل لاكبر عادكناه وغيرتفن الخزسار عليه أو تغيه والداخصفاء بدال إناع عالين الاخارة احتسبا بعمة عَلَيه وَقَدْ عَلَيْتُ طَوَا هِوَالْكِنَّابِ وَ الْعَلَى بَالْحِدَةِ عَلَيهِ الطَّالِدُ فَو التَّحْسِيمِ لَهُ بدا الاستيار وذكال اولى و فحد تخصيصه بلاك مع الإحتياب بعمير عليه الما الفائم مُقَامُ أَسِهِ وَسَادُ مِسُلَّهُ فَهُوا حَقَّ مِنْهِ الْمُورِمِرُ النِّسْوَانِ وَالْاصَامِ لِلرَّبَّةِ وَالْجَامِ مَسْتُ وَمُا الْعُودُ وَالْالْمُامِيَّةُ مِنْ الْمُعْدُدُ وَالْمُالْمُنَّةُ مِنْ الْمُعْلَمِةِ مُعْدِينًا وَكُلَّالُهُ مُنْكُ منه ولافع بي و دلك من كن و كرا او التي وخالف القال يوداك و دهمواال ازُّالولدالولدنعيشاك بْنَاجُ الصَّالْ وَالدِّينَ مَنْ لَتَعَلَيْ عِيْمَةِ مَا دُفِسُا الْمِدِ بَعْد لِجَمَاحَ الطايفة الثالة كرم والمالك الماعين فاستعلى فالمتعلاة ولاملك لغواته العُويَة طِالْمِيْتِ وَهَذَانَا بَتِ يُعَالِانِي وَالدُّكُو فَلُوْجَادَانَ مُوثَ وَلَدَالولَدِ مُعَوَلَدِالسّلب إِذَا كَاكُا مَنْ كُا زُمُولُ كُلِكُ فِي الدِّكُ فَتَ عَلَى الْفُرُوتِ بِوَالْمُامِيَّةُ الذَّالدُّوج مِرْدُ المالكُلْة اجْالم بلن واوت سواه فالتَّصف بالشَّمية والرَّفف الأَحْدُ بالرَدِ وَمُوا حَقُ مِن اللَّهِ مِن مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه إِزَ البَصْفَاهُ وَالبَصْمُ لَا يُعْدِرُ لِينِينِ المَالِ وَالْحَدُّ لَنَا إِنْ وَالْمَا يُعْدَ عَلَيْهِ الْمَالِ وَالْحَدُ لِنَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ال كيف ولا على عز لاخزاله الدولات والماس والماس من والما ولا على دويدالا كَامِ وَلَوْجُنَا زَانَ مِنْ دُعَالِ النَّهُ فِي لِمُنَازَانَ مِنْ دُعَاقُ الدُّوجَةُ حُتَى ثُورٌ شَجِعَ المال وَالمَيْنَ وادن سيواها ملت الشرع ليس خدف الساوا فالماية فيدالادلة الفرعية ولكن إسوع الديورة على عزلي مجل ذا أرجم وعنا المراط الألها على ولك والما الروج كَتُدُوْ لَكُ فَدِ وَالْعَالَا اللَّهِ إِلَيْهَا تَرِثُ المِلْلُ كُلَّهُ إِذَالْسُودُ فَ كَالاَ وَحِ لِكُولِلْمُعَوْ عَلَىٰ هَذِهِ الرِّوُ أَيْهِ وَلَا تَعَلِّى الطَّمَا يُعَدُّ بِمَا وَلَيْسَ أَرْتُ فِالْنَاكُونَ الْوَقْيَعِ مُونِيَّةً مُوفَعَ مُلَا الْحَكُمُ عَلَى الذَّوْجَةِ كُاكُا مُنْ لَهُ مِن يَعْ مُعْلِمُ الْفَاعْدِ حَقِمَ عَلَى حَقِمَا مُعَالَى عَلَى حَقِمَا مُعَا ومُمَا الْفَوَدُتُ بِعِ إِلاَّ مَا يَمُدُانُ النَّاوَحَدُ كَالْمُودَّتُ مِرْ رَبّاعِ الْمُعَرِقِينَ الْمُعْطِيقِ عِبْمَ وَحَمّا وَالسَّاءُ وَالْمُلَّاتِ دُونَ مِنْ الْعُوامِنُ خَالَدُ بَالِينَ الْعُمِّدَاءِ فَدُولُ وَلَمْ يَعْدُوا يُزَالِدُ الْعَ وعرفا فالمنافح الزوجات والدى بقولات نشران فنوالمشكف كاريم مخرات المنكاد التعدد مع يعتص والاكرم التاكور والمعتف السية في الدار العراء والنام على إِلَى الرُّفْ جَائِدِ مِقِيمَتُهُمُ الْحَسُومَةُ لَمُنَا وَالطَّوسَةُ يُعْضِعُ مَا قُرْسَاهُ هِيُ الطَّوسَةُ فَعُضَ

أن و والرابل ألليت والعلية والعليم والمحلام بنالت مؤماً بني فهود دعل البن واحدالا مون فيزي والإنتاق وخالف الفقها ويدفول ود عبواالي المالسد والباق وهد الذريضة لإبنالا بن الله كايد ل على حية ما دُ عَبْنَا إليه مَدْ دَاجًا عِلْطَافِعَةِ المُفَرَّدِ الْ أحدلان بزا تعديداني الميت عزا بزاينه والتري مزاعاة يدا لمهزات ملعن فوزان بوف العيد عَوالْفُرِيبِ وَيُلْ عُنَّا لِنِينًا يَجُولُونَ فَي وَلَاكُ عَلَى الْعَبُوالْدِي بِرُووْدَهُ عِزَالَةً مَعَلَيْهِ الْمُمَاأِنَاب الموانين في وي عصب في حرو عد أسلطنا مرايكهم في الطال ما الدرمان وكفات المسلم لؤكان سيخ الكازلة بسيان بور فواللولى إلميزات والإنطؤدا عناالتعصيب الدي إِمَاعُونَهُ لَكُ وَلِلْابُ أَحَوَيَ إِلِمُ لِلْإِبْ إِلِي اللَّهِ الْمُعْرِدُ فَي إِلَيْهِ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِ بالدي المناخ بوالكوالة والانتقرالان فرالاج خاصة والماعفه المون والاب والاج أرو الاب وخالف الفعم الغيمة اليعدول وكمعنوا الحال الاحوة مزالاج مخينون كما يخض الإخرة والام والام والدم والدم والمام والمناعلي عن عاد هنا الدمالا خاع الدي فله كرر فاحا المنتج عليسا بطاع وقوله تعالى فان كاذ له المنوة فلا مع السندس والترالام بمنا والدوي مَا لام حَاسَةٌ كَا مِنَا وَلَهُ الإِحْقُ مِنْ لاب وَالام مُلْتُ العَمْ العَمْ رِجْعُ عِرْظُامِنِ مِلْلا ماع فالملالاد بن الطايعة له صداد توك مربول فراسكالا المع عود النافخ الما المنشئ مزايلج وهمهاء كفأ لتهما وسؤونتها النسيعيلة يقسعنوا الخيه فالتحااث فوايدة فلك اعطالة والية فالهم مووون عن مناح عليه المالة والعض بما لا أم يونعقها ومؤوسها اكذالذالذالذالذال والزوج والزوجة وخالفها فالفعباء فيؤلك وبعلوالبوسوة والاخواب والغرومة وأذلادهم نصيبا يخالبنات والدي يدل على صفة ما دُعَيْنا البيونع ما المعالم التُرُدِّدُ الْمُو الْمُعَلِّدُ الْمُرْتِ الْمُدِّعِينَ وَلَهُمَ مَعُ الْبِنَافِ فَاذَانَ رُحْتَ وَالْبِينَ فَاكْلَ مُ الولد عُسَادَل الجيم و لا ن تو قرال مت كم فرا بالمن وكالمعولون عليه مرخ بوالعظية وله سنع الكلام عليه ويُنانها فيه منط من الكلام عليه وتماانع وترالامامية بمران الولدالكر (الاكر معساع وركه الوادية بينب أبيه وخاتيه ومعتموه كالي الفعنا وتخالف فالعراد والدَى بعولَ فَ مَعْلَ أَلَا الْمُعْسِلُ إِلَا كُرُمِ الدَّكُونِ عَادُكِ إِنَّا هُوْ بِأَنْ فَعْرَ فَيُسْلِمِهِ الدَّهُ عسار فيد دون في الورية والكحشيف بعميه عليه وهناعلى المخالفا والعنا لا الم لا يوجو رضالًا ولا يستخصصونه وال كانت العبية عشوية عليه وإنا قو يُالْمَا بيناه والله اصوح به إصفايًا والماسة لغالى تقول غرسية الله في الالا م الدك على حظ الاسم ومالالا مرسمي مشادكة الاعلاد لايع جيع ماعلمة الميت وسنع صفوة عرا وهد طاهد الناب معزاب الما يؤين التروجين يقتفي في المنام المناكن من من يولد المين

الكُسِّلِمُ وَلاَ يَجُوزُ النَّبِيَجِعُ عَنْ هَنُواالْلَّا هِيرِلَحَبُ الِللَّاحَادِ النِّينَ بُرِّهُ وَمُمُلِ كِلْمَانُو مِنْ اللَّاقِ وَلَأَسْ مَا وَ فَوْجِ مُنَّا بِوْجِبُ الْمِلْمُ مِرْطُواهِ إِنْكِيَّابِ وَلَانَ أَكْتُوهَا مُعْلُونَ عَلَى وَانفِمند وي بِهِمْ ولانها معادضة بأخبار كبين بتروبها بعاليفا عالمينا وموحد يمتنيه وكان الفرهالة اوبل بواور هُنَا وَمُعْلِيدًا مُعْلِمًا لِمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِ الحنين عليماللم من فرور عنال وعلى المامة من بدأة التي عليماله عال المراسات المفاوز وكالكا ووالشاروك عرور شفت عاليه وجودة فالغان وسواله مسلي من عليدالد الله كالمتوادك أضل لميكر ويحتمام الشعبي على البتي عليد الأرتحق وعران عبدي عرسيد وال مَدُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ ا البهرودية وفالكان فتوي كالهامي لأنوث الكافوك عدرالبي على المواعد وعفز فلا ولي معوية ودف المشالم الكافيروا خذب الالفلان الحفق مام غرز عند العزز فواجرالسنة الأوك كلافن الاخبار اذاسل ونافذهج والخووج إنارد الظلَّةُ وَوُلْ إِلَيْ الْمِيْرِ فِلْمُحُونَا أَنْ وَحَعُ بِمَاء كَارِينَ مِنَا عَالِوهِ مِالْعِلْمِ مِنْ طَوْا مِركُونَاتَ كالتكامَّا تُعَالَمُ فَتُعَدِّم فِيهِ لِلنَّ السَّامَةُ الْكَوْرَبِهِ عِزَالِينَ عَلَيم اللَّهِ وَلَكُورُ والشَّا عَنْهُ عَرُونِ عَنْهُ وَكُولُ مِعِلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَنْ عَرُودُ لَكُ وَدِي الرَّ لَعِولَ عَنْ الم مليهم والكافر والزاوى بالحييث فالدهينة ويسعنه الخير معزون وفار ووى الما الحكيث بعينيه الوزهيمك ففالعز عيورغ والمولدكو ملي والمنه والميلا الدِوَابِرَ السَّاخِومُ إِنْسُوْدُهُ وَمِّ إِنْسُوعَ عَدَالَكَ وَالْتُحَالَ مَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ المتبع مزادعا فويلخة فلودوى فيوشنة كالطالكهاوروك اخذ وحشلط يعفي بيد و سالي عز الدة عردي أن على كلف وعليم السَّام أحبى التعنان وعنان والسام إِنْ يَبِدِ مَا لَا لَا يُرْتُ المَّالِمُ إِنَّا إِنْ وَتُوعِ مِنْ إِنْ فِتُمَا أَلْيَالِكُمْ عَلَيْهِ اللهِ وَعَنَا الْإِحْدِلانُ وَالْإِ ضطوات فرواج المنبر كالان ملى صعفه فاما حربت عروس عد فالالفقاظ لانتسونه النوعليهاللم وكذكوون الموخ فالمغر والخطاب وعروب فتعصفه عالما يد وتما وود السالكون ووع البيد وتفرد البديد والمراد والمراد م وعرو من شعير اللغن عبد الله فرع والدك من جلة والما برسول عنه والماحث البيعي عن الشي عليه الدونوموسل و قول سعيد والمستنب لنه سينة لا ي مديد المدار المستنب المديد و المديد المديد و مديد و مدي عَيْرُ النِّي عَلَيهُ الم مِنْ وَكُنَّ أَهُ مَعُولُ النَّكُونَ وَطُالْكُمَ الْجُورُ النَّ فَوَصَوَ إِنَّا وَعَالَكُمْ من المنافية المنافي المام المام والمنافية المنافية المناف المنظمة المنطقة المنطقة المنافرة المايزويد فالغوا وبوجالة المنطقة

النا الاولى وفاد تعقم كان دوك وبكوال كون الأجد في صدالة وجوع والراج الله وْيَا تَرُدُّجَتُ وَأَسكنَتُ هِنِهِ الرِّياعِ مَرْكَا نَ شِالِيوْ الْمَتُوفَقُ اوْبَغَبُطُهُ اوْ كَمْمُلُوعٌ فَيَتْقَلُّ وَالْمُ اللَّهِ وَعَشِيمُ إِنَّهِ مُعْدِلً بِمَا عَنْ ﴿ وَلِمَا إِنَّهُ مُعِلِّ وَجُومٍ مَنْ وَمُ الفركا بما لاناسة أته لابوت والاحسالاب والام احد مرالاحق والاحوات خَاصَّةً كُلُلابِرِ وَكَحَ اللَّهِ لِلابِ وَلَلْمَ وَحَالَفَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَم المحت واللب مع اللحب مراكاب والام كالبائا على ما ده من الدوية إلا الما يفتو وأبيا استع من ميراف ولد اللب حاصة مع الذ كورم ولد اللب والام ينتاع ويرانيه والإاب لان آسم الولد شامل المرة وما لله القرابع تاب عالم ولا وحد التعرف بنهاده الفورك بمالفورك بم الامام فالتول بالدي بي إلا حور يعود موك اللَّهُمْ مُعَامِنُهُ وَيَعَامِهُمُ اللَّهُ وَهُمَّا وَكُمُّوكَ الْفَعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا وَخِينَا عَلَى ذُلِلًا إِجَاعِ الْطَالِمَةِ وَكَالْحِيرُ الْمُنْ الْمُعْ عَلِينًا إِلَى الجِنْدُ أَفَرُدِ إِلَى الْمِين كإنواعون في المبدواف العُدُون ولانا وللهج عَدْهُ وَيُسْعَمُ مِنْ مَتَى المَدَ تُعَالَىٰ لَهُ مَيْما فِي النَّهِر وُ لِنَرَكُ وَلِي الْحَدُ ثَهُوا نُوكَ سَيْبًا مِنْهُ وَالنَّولَ عَلَى إِجَاجِ الطَّالِينَةُ وَكُو مِلْهُ اللَّحْكَامِ السَّرُونَةِ نَعْرِدُهُمَا لَكُوْرُ مِوَا لَمُعْلَىٰةِ الكَّيْنِيُّةُ مَعَلَىٰ سِيدِلَ لِيُحَلَّةِ مِرْعَيْرِمُونَةٍ بَنْضِيلِ لَيُكُلِّ وَعُمَا النَّرُدُتُ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ أَنْ لَا يُورِ وَجُمَّهُ وَلَا قَرَالْمَا لِمُ عَنِينًا الفرقة المذبئ العاد بعدد أل وأحدر إلوالد والذك من ملا بود مر الولد بالدود الولدسية ولابودت عداالواج وبابى الفقها وخالفون فيذكر وتدينا الكلام فيها السُّلَةِ يَوْبَابِ اللَّهُ الْمِعْدَا اللَّمَابِ وَلاَمْعَنَى لِإِعَادُونِهِ صَعْدَ لَهُ وَمِّالْكُ بعالاما مَنَهُ عَزَا عُول ما في العُقَاء عِن العُقَاء عَد عَلِواللا مان العَربة والكاد الما موافق عُقيم الزمان الغول بأن كلي يرث الكافوة ال في مريد الكافود المريد و ودول المنظم وَكُلِهُمْ مُوَا فَعَنَهُ إِلْإِمَامِيَّةِ عَلَى مَذَا الدُّهُ مِعْنَ فَمِ الْمُعَالِدِ بِنَعَلِي الْمُعْتَدِفَ فَعُورُ الْمُنْفِعُةُ عليهااالم وعز منشرو وي جبعا سوي معقل المرزية و عبد علات و يحبي في المنظام جُنْلِ وَمَعَا وَبَهُ مِنْ أَنِي سَعْمَا زَوَحَالُكُ بِالْقِي الْفَعَمَا رَفِحُ ذَلِكُ وَدُهَمُ والْحَالِي الْفَعَ الْمِعَالِي الْفَعَمَا وَفَا وَمُعَاوِيَهِ مِنْ وَالْحَالِي الْفَعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللّل المنهروا فالمولائر فاصاحبه وللنابغة المايعة المقايعة المتوجد عيع طواهوا أياب الذارب لان فوله تعالى بومسكم الله و الا الدخ الد كل مل خط الا عمير الح الله والسارة ككولااله كمواط لازواج والزوجات والكال وطواهوها الاباركا العنون الكافية كالمشار يوالمياب ملكا المعتب الاسته على لذ الكافية لا بوالم

إِمَا أَمْ يُعْمِمُ مُونِ وَأَنْ مِنْ اللَّهِ اللّ عَدُ النَّهُ مُن مُن اللَّهُ وَمُ العُرُونَ مِوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ يُذِكُنُوهُ ذُكُوا أَوْ أَنْنَى أَعْتُمُ وَكَالُوجِ وَجَ الْمِوْلِ عَانِحُوجُ وَرَالْعُنْجُ الْدِي كُونَ لِلرِّجَالَ كَامُمُ وَرُدُ وَمِيرُ الْمُالِرَجُ الْمُؤْرِثُ كَانَحُوْ وَهُوْ مِمْ الْكُولُ لِللَّمْ الْمُامَةُ وَتُدْسِرُاك النسآا والنهال منهما معاطوال الاغلب والاكؤمنها فغل عليه وفرت فيان تُساوك مُلْعُرْجُ وَكُلُونُ فِي عَلَى الْمُعْرِفِهِ وَلَا لَعْمَالِحَ وَالْمُلْعَ وَالْمُنْفَ وَرَبّ سَرِكَ لِلا نَا قِي وَالْخَدُلُونَ وَرُدُ مِيرَاتُ الرَّجَالِ وَخَالَفُ بِالنَّى الْمُعَيِّمَ مِعْدُلِكُ وَالْ مِه أَوْ الْا تَحْلِفَةُ كُلْنَا عَالِفَ عَدْ لَا الشِّيعَة لَا ذُلِكُ إِنْ أَنَّا خَيِنَهُ وَازْلَانَ عَلَادِكَ عُنُهُ إِعْسَادُ البُولِ كُمَّا يُعْسَمُ وَالإَمَامِيَّةُ فَالْمُ مُنْ الْعَلَامُ مُنَّى حَدَجُ البُول كِالْسَر حُسُعًا وَرُبُّ الْمُصْرِزُ مُوالمِ فَانْكُلْ الْمُسَرِّلُ خَوْلِهِ الْمِلْكُ لَا عَظَاهُ ذَلِكُ عَلَا فَالْ هُمُ لَمْ حُوالِمِ اللَّهِ وَاللَّهِ اعْطَاهُ دُلِكُ وَالسَّفَ فَعَيْ مُعْطَى لَكُنْ يَعْمِوا وَلَعِ لَا وَوَقَدْ ُنِينَةَ المَالِحَيُّ مُنْفِي المَوْ فَا تُوال المُنْسِعِ إِذِاتُا مِّلْتَ عُلَمَ الْمُناخِدِةَ عَلْ وَاللَّهُ اللَّاسَةِ وَلَا أَمَالُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِكُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ عُوْلُوا عِنْمَا شِكُالِكُ مِو دُنْعَا اللَّهِ مِا رَاتِ عَلَىٰ دَائِن وُطِنَّ وَحِينُمِ الْحُورُ أَبْ الْإِمَامِيَّةُ ما الحراب وبدا المنتى على تصور و شروع الحرار تعو الما على الأولى مسا وَمُ الْفُدُدُتُ بِهِ الْإِمَامِيَةُ الْفُولُ فِأَنَّ الْفُقُودُ جُنَنُ الْدُعَ وُرُثِيَّةً وَلَازُمَا رُظَلُكُ الْأَرْضِ كُلِّهُ الدَّبِ سِبِينَ فَإِنْ لَهِ بِعُجِدٌ بَعْدُ انفِضَاءِ هَلُوا الْمَدَّةِ وَسُهُ الْمُنْ يُزَعُ رُشَةِ وَخَالْفُلْ فَيَ النقيما ويذذ وكراء قالوا بيدا توالا مختلفة فذهب بعضهم في مال المعقود الدوقف سبعير سنة بعد سترة توفيد ترويس مراكلك المراس والتروك والمالية مائة وعشر رُسُنَةٌ وَا قُوالْهُ وَالْمُعْلِلْهُ فَعَلِمُهُ فِي لَا الْبَابِ عُمَالِفً كُلُّهُمَا مَا دُهِ الْمَالِيَةُ وُلْدُن بْدُنْ عَلَى صُوْمَادُ صُنْ اللَّهِ مُعْدَالْإِجَاجِ المُتُرُدِّدِ انْ وَحَالْنُنَا بِعُولِ فَا مُذْهَبُ السُّعَلَى الْعِيامِ وَالْطِنِّ وَقَدْ يُلِنَّا أَنْ ذَلِكُ لِالْمُلْمَا فَلَهُ يُفَالِا حَكَامِ الشَّرِ عِينَةِ مَنَ وَمُ أَنْظِنُ الْإِمْ الْمُوالِمُ الْمِيْةِ مِودَ لَمُنا مِيْهِ مُوافِقٌ فَوْ لَمَا مِأَنَّ التَّعَا وَكُوتُ المَسَوْلَ الْمُعَا كابَرِتُ مِزَ الدَّبَةِ وَوَافِقُ لِإِمَا مِينَهُ عَلَىٰ هَذَا الْمُذَهِبِ عُمَرُ البِّيْ وَدُهِبُ الْمَاكَ الْمَاكِمَا مُونْ وَلاَ مُن قَالِمُ لِلْعَدُوقَالَ أَمُو حَسِيفَةُ وَاصْحَالِهُ لاَرُونَ قَامَلُ عَلِيهِ وَلاَحْقَا الْأَانَ وَن سَنْمًا وَلا مِرْ مَا لِهِ وَانْ قَدُلُهُ حَطَانًا لَمْ بُوتُ مِرْدِ بَنَّهِ وَيُوتُ مِرْسَامِ مَالِهِ وَهُو تَوَلَّالا وَرَاعِي هُذَا لَكُمَا مَوَا فَقَهُ لِلْإِمَا مِيَّةِ وَقَالَ إِنْ سَبْرُمَهُ لَا يُرِثُ قَالِلْ لِمَطَاءِ وَقَالَ لِتَوْرِدِيُّ لا يُردُ العَارِ المِ وَاللَّهِ المُعْتَوْلِ لَا مِنْ قِيرِهِ وَعَلَى المُؤْلِي مَرُ الشَّافِعِ - إِنَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَالِيا مِنْ

فود فالمشام منها وتعليفة فوالموالاسور الدوك فالتخليدة فالمعادة فالمعادة اسة سأراسة على مطاله بقول الاشلام مواد والارتفع فعات المساع ونظائر هذا الخير موجواة ين فيد طالهم فأمار وللت الشيعة في والرفا لا تفعي المالغ برا المعر وليع الموادب والهلمان فيخو مولي وجبه والان التوادث مناعل فعد متنه وال ولا المواد الما الما والمواد مُن عُنا حِيمُ وَإِذَاذُ هُمُنَا إِنَّ أَنَّ المُنْالِحِ مِنْ الْخَافِدُ وَالْعَافِدُ لا مُؤْمِّدُ وَالْعَافِدُ تُوارِيًّا وَدَيْمًا عَوْلُ مِعْمُ لِحُمَّا لِهِ فَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِمِ عَلَى الْمُأْلُومِ الْمُؤْلِمِ الْم والذالاة بد لالة توله سال فالدر الموا فله بملجد والمالك برولا مع مريح حق الماجروا معفر والتاليواف من المسلم المماجرة من المسلم الذي لا يماجد الحال ويد والل بالتنطيع الم و بعد العبي وكذول موت الد كور مز العصية ود ت الا ما ف لدفت العقارة النفي ر المنافة المتعارض المتاكزة المالك المتعارض المتعا إنا كالوادث بيست على النقس والعوثة كال التساء بوثر والاطفال ولانض فالفا و الموارية عير معلومة على التعييل والتكافية على سيرا لحله أنما المعلقة وَعَدْ فِأَنَ النَّفْعُ مُنذُولَةً مِزَ لِلنَّالِمِ لِلكَافِرِ فِي اللَّهِ وَعَلَّى الْحُولِ كُمَّ الْمُعَالِم مُذَا الشَّرَافِ مَسْتُ فَي النَّانِ فَي النَّالْ فَاللَّهُ النَّالْطُلَّمُ المُنْوَةُ ية المرض أوت المطابئ ألما الذامات في مؤصور ذلال ما يتزكل وها ومؤسسة واحدة فرط الأسردع فانترؤجت فالإمراف كما وكالنا والعقار لاذاك والا يعتبرواديه ما اعتقاه بالاالاحسفة والعكاء بدهكون الحالة اداطلق امراته تلنا يعترصه مَاتُ يُوْمُونِهِ وَهِي يُوْ العِدُونَ فِالْهُمَا مُرْمُهُ فِالْهَارُ بِعَدُ انقِصَا العِنْ لَوْ مُرْمُهُ فَالْ مرموصه المرض فيو مات له مونه وقال المسرع الدف والعمرة مرفعونه المومرة ما رَحِنْ مَرْضِهِ وَهِي فِي العِدَةِ وَرِثَتُ هُ الْعِشْ ا وَقُولُ لِثَوْدِ كِدِوا لَا وْزُاعِيِّ شِلْ مُؤَلِّ فَنَ وكذاك تول المسترين يحق و فال الالوا كالمائي من أنه و عنو مويف في كالا يخوار الم الحافا والمنافع المهروال المتالك فالعلق فالعالم المنطقة والمعالم المنافرة المرض فالمالوث جميعة إذا ما تُوا مُتِلَكُ بِصِحْوًا مِلْ أَرْضِ وَذَكُو اللَّيْثَ الدُّالِيَ سُنْهُمَ سَالَ عُرِيعَةُ عُزِلُ لُولِيلِ مُطَلِّقُ الْمُؤَامَةُ فَعَالَ مُرْمَةُ وَلُوْ مُؤَكِّمُ الْمُؤْلِجُ وَمَالَ مُلِلُ عِلَى مُنْ مِرْ مَدُ صِدِهِ عِينَةً مَعْرُونَةً لَيْنِ مَاتَ تَعْدُ دَلِكُ لُورِزَنْهُ وَهِوْفُولُالْيَبَ فَيْدُونُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْرِينَةُ وَالْمِالْمُ وَلَا عِلَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُدُ وَالْمُؤْمُدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْ لورتما فيان بدَل الشَّرُج أَنَّ لِإِمَّا مِينَهُ سُعَرُنَ بِعُولِنَا وَالَّذِينَ يُمُلُّ كُنَّ مِحْتِم الإَحْلُ المُلِرِّ الْدُن وَلِيسَالُ لَهِ الْحُدُّ وَلَيْهَا فَاتَ الْاعْلَى وَالْكُلُّمُ وَالْكُلُومُ الْخَالِمُ طَلَّى الْمُنْ

القُومْ عَكَ حَبَرِ بَوْوِهِ مِنْهُ وَنِهُ وَشِيعَ فَاعْبِدُ الرَّحْرِ بِنِهُ فَمَالَ وَرُحْرِو بِحَادِجَةَ عَ النِّيسَ. عَلَىهُ السَّلَمُ اللَّهُ عُلُولًا يَعُولُ لُولُولِ وَصِبَّة وَعَلَى جَبِر مُرْوِيدِ اسْمِيلُ مُعَبَّا بِعَنْ سُحْسِالُ مِنْ عُزَّانِين أَمَا مُنهُ الْمَاهِلِيَّ قَالَ مَعِينَ لِنَّتِيَّ عَلَيْهِ اللَّمِ يَمُولُ مَعْ خُطْمَتِهِ عَامُ حِبَّةٌ الوَدَاج اللَّا ازَّاسَةُ قَدْاعَطَى كُلُّ ذِينَ حَزَّحَقَّهُ فَلاَ رَسِنَةُ لَوَانِ وَعَلَى جَبُونَتُومِ اسْمَقُ وَالْمِنْ هِيم الدُووِيُ عَنْ مُعْبَنَ مِعَيْدُهُ عَنْ عُروبِ إِنْ إِعْنَ جَابِرِ مِعَنْ كِلِهِ اللهِ عَزَ لِللَّهِ كُلُكُ وُصِيَّةً لِوَارِثِ فَأَمَاحَهُمْ شَهُ وَبِنْ حُوسَ فَهُوعِيْدَ نَفَادِ الدينَ مُفَعَ عَدُا إِنْ ومؤذلك فانة تفروبه عزعتب الزهر بزغ فان وتفرك بوعبد الزهرع فرع وبالحارجة وكتسر لعروب أدحه عن لنبي عليه المرالك مذا الحديث ومول المعبد أن خطب التروع الم المالمة بهمانة لادصية لوارك ولانووي عنه الطبغون ومرعكابد ديزويداع الا عُيْرُ لُ وَهُوَ عُرُونِ خَارِجَةَ لَيْزُ لِابِرُ وِ مِعِزْ عِمُ وَالْإِنْجَهُ الرَّحْرُ وَلَابُرُ و مِعِ عَنْ عَبْدِالرَّحْرِ الأسمة ونزجو شرك المحد ضويف مناكم عبد كجيب الدواة فأ ماحديث إن أمامة فلاعدث ٤ و و مُوسِمُ لُ لِإِنَّ الْرَك رُواهُ عَنْهُ شَرِي الْعِنْ الْمُعْلَمِ وَهُو لَمْ بِلُولَ الْمُا مِنْ وَوَاهُ عَ شَرْحِيدِ المعارين عَنَا بِرَهُ حَلَهُ وَهُوَ صَعِيقٌ وَحَدِيثُ مُرْوِيلُ شَعِيْدِ أَنِهُا مُرْسُلُوعَ مُرُوضِعِينَ لاعتَّنْ يَكِد يَبِهِ وَحَرِيثُ جَابِرا سُنْهُ فَ أَبُومُونَ يَ الْمُدُوكَ وَفَى صَعِيفَ مُثَمَّمٌ فَالْحَرِيب وجيدة وَرُدُواهُ عَنْ عَزُوبِ إِن الْإِلَاءُ الْوَالْوَالْجَا بِرُلَّا وَلَا بِنسْنِيدُ وَهُ وَعَا دُونَ عَزا إِلَى عَبَّا إِنْ كُلَّا هُلُ لهُ عندالنقاط ور دابه عِناج بل عُرعن الرج من عظاؤا لا واسان وعظاء الخواسان ضعِف وَلَا يَلْقُ ابن عَيَّا مِن وَإِنَّا أَنْ سَلَهُ عَنْهُ وَنَ مَا تَعَانُقُ الْعُفُولِ فَالِهُ مَرَّاكَ الدُرمِيَّةُ الدَارِيِّ انْمَارٌ لِبِعْصِهِ عَلَىٰ بَعْضِرُورُ ذَلِكُ مُمَا يُكُسِّ لِيلَا مُؤَالاً مَارِيبِ وَيَدْعُوا الْيَعْفُورِ المؤميّ وَقَطِيعَةُ الرَّجِم وَهَذَا صَعِيفٌ جِنًّا لِإِنَّهُ إِنْ مَنْ مِزَالِوصِيَّةِ لِلْآقَارِبِ مَاذَكُرُوهُ مَنْعُ مِنْ مُعْفِيلِ يَعْضِهِمُ عَلَى بَعْضِ إلى المنظم المنظمة والمنتسارية والمنظمة المناسكة المنظمة والعدادة وكلفكات في بحوان وكذلك الأوَّلُ مَمَّ الكَّمَانِ وَالْحَدْلِيَّةِ وَإِلْمَالِمَ وَالْعَلَيْرَ وَالصَّلَقَ عَلَيْمِ تطفيه فخرة المالط المدن وَ فَدَعُ مِرْ خُرِينُ الْمُنْ عَلِي الصِيمِ الْحُسْنِ مِن الْعُرَاهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْاهُ الْمُنْ الْمُ

بوم التلت الخارش العيشرون وزي النعدة سنماحد كونسع والبوائد الله الكالى المنافع المالية ا وكان وكتب عطه حامدا ومصلبا وكسنكاسة ونع الاكدام

العاد لَ وَالعَادِ لَا الْمَا يَحْنَ لَا يَتُوالَ ثَا فِي لَا مُمَا قَاتِكُانِ وَالَّذِي يُمْلُكُ عَلَى حَيْدَ مَا ذَهُ مَنَ الأَيْدَ المُعَاجُ المركة وبدل أبضا عليه طواحواليان المواريث كلما شائ ولوتعان بوسيكر ومرة اوْلادِكُمْ وَادَاعُونِضَمَا نِفَا بَلِل مُرْفَهُو خَوْرِ لِدَلِيلِ فَاطِح لَوْ بَثْنُ عُلَمُ فِهُ فَإِلْلِ فَكُوارُ وَ مِنْ أَنْ مُعَوِّ كَاذُ لِكُ أَنِشًا مِانَ الْحَاطِئُ مَعْدُولُ عَبْرُمُدُمُومِ وَلَاسْتَحَوِّ الْعِمَا مِطْلَحِبُ أَنْ يُحْدَمُ المِرَاتُ الَّذِي يُحْدُونُ العَامِدُ عَلَى سِيبِ لِلعُقَعْ بَدَ وَالْحَبَرُ الْحَالِفَ بِتَوَلَّوْ مَا كَنْ مُ "مَلْ عُوْفِيا كُمُطُلَّهُ فَتَحِيْمُ وُرَقِيمَ مُؤْمِنَةٍ وَحِيجٌ مُسَلِّمةً الْيَ اَهْلِهِ مَلَوْكُانَ القَالِ وَارْتَالًا وَجَرُ عَلَيهُ مُسْلِمُ إلدّ يُعْزِ فَالْجَوَابُ حَرْكُمُ مَاللَّهُ حَوْبَ مَسْلِم الدّيمْ عَلَى القَاللّ الوّالم كَايُدُ لِأَعَلَىٰ أَنَّهُ لأَبُوتُ مَادُونَ هَلِعِ الدِّيَّةِ مِنْ يُركِّنِهِ لأِنَّهُ لأَنَّنَا فِي بَنْ المرافَّ فَيَكُم الدِّيْرُ وَالنَّذْ مَا فِي ذِلِّكَ اللَّهِ مِنْ وَالدِّيْرِةِ النِّي بَعِنْ عَلَيْهِ تَسْلِمُهَا عَنْيًا وَالْيَ هَنَّا أَنْدُهُ مَا اللَّهِ مَا عَنْدُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل إلى وتماانفودت بمالاماسة الزور ماك وكلف مالا واتباملوكا واما مُلُولَةً فَازُلُولِجِ الرَّيْسَ مُن كَابُوكُ أَبُوكُ وَالْمُهُ مِنْ يَمْكُنِّهِ وَيَفْتُونَ عَلَيه وَبُورَ فَ بَالْتُرَكُ وَانْ الْعُفَهَا وَ كَالْمِوْنَ فِحُدُولِكُ وَقُورُوكَ مُ النِي سُعُودِ فِي أَنَّ الرَّحُلُ لَا الما فَ وَعُركا بَا مُلُوكًا الله يُشْتَرِي وَرُزُوكُمْ وَمُعَنَوُ وَالَّذِي بَدُلَّ عَلَى صَيَّةٍ مَا ذَهُ مِنْ ﴿ لِإِمَا مِيَّةُ الإَجَاحُ المَرْدِدُ وَكِنْ قَوْلُنَا مُعَيِّمُ أَلَى قُوْمَ مُ وَعَبَا فَعِ وَهُوَ الْعِنْزُ فَهُوَا وَكِي مَسْكَ وَمِّ الْمَا إِنْ وَادُ الإِمَامِينَ فِهِ مَا ذَهَهُ وَ اللَّهُ مِرْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَارِظِ جَالِزَةٌ وَالْبُر الْحَارِظِ وَكُنْهُا وَعَدْ وَا فَعَلَيْ لِلهَ هَالِلهُ هَبِ مِعَمُل العَعْمَ الْوَالْكَازَ الْجَهُورُ وَالْعَالِبُ عَلَيْ خِلانِهِ وَالْدِي بُدُكِ عَاصَيْهَمَا ذُولِهِ إِلَيْهِ مِزْ حُرِلُكُ مَعْ لَمَا لِإِجَاجِ الْمُتَرَدِّدِ فَوْلَهُ تَعَالَىٰ كُنْبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حُضَرَا حُدَكُمُ الموَدُانِ وَكَحِبُوا الوَصِينَةُ لِلوَالِدِ مِن الْمَافَدُ مِن عَلَمَا لَصَدَّ فِي مُومِعِ الْحِلافِ وَالسَّا عُلْمَ تُعَالَنَ مِنْ عُدِوصِيَةٍ بُوصَى مُهَا أَوْدُ بِنِ وَهَذَا عَامٌ يَعْلِلا قَا رِجِ الْلا طُلْبِ فَرَ حَقِيمِ الْلا جَانِ دُورُ الْأَفَالِ عَدْعَدُلِعِ الطَّاهِ وَبِعَيْمِ كُلِّهِ إِلَّهِ الْمُعَا فِالَّهَ ذَا لِحْسَانِ إِنَّ أَفَارِيهِ وَ قَدْنَدُ عُلْهُ الْخَيْكُ لَ احسارع فلاؤسعا ولم يخف عيدام فريب مذالك و لافرق بزان بعطبه في حسابه مزاله ويعرضه ولنزاز بوص بدالك لأنه الحسان المهم وفعال مندوس الموفاق العالات لانه سندوه المِهِ المَوَارِيْ وَكِمَا بِنُو وَكَنْ عِزَ النِّي عَلَيْهِ السَّائِمُ وَكُمْ الْمُوخِ خَمَّلُهُ فِي مِزْانَة لَا وَصِيَّة لَوَادِيْ فَالْجُوابُ عَرْدُكُ الْ السَّنْحُ مُولِ الْمُنْ الْمُونُ الْمُلْ الْمُونِينِ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ المُوالِينَ المُؤلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤلِدُ اللَّهُ المُؤلِدُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا واله الوصيّة والعُمَا لِمُعْتَصِيْهُ الْجِيعُ الْجَائِرُ سُايعٌ قَلَيْفَ بَحُورًا نَّ يُدْعَى فِي المد المؤريد إلمّا السيحة الوصية مع فف المتنافي فاعالا حباللا ويديد في هذا الناب فلاعتباريها لالماادا المد وكالمقدج وجدج وتضعف كانت تعتص الطن ولأنته كالخالفل العلماليقير ولاعور النيش كانفتفو الطركم كالماسة الدى بعجب العلم واداكا لانخصف كما والداكا لانخصف كما والا إَجَارِ الْاَكَادِ قَاءَ كَيْ النَّهُ مَنْ مُنْ فَي مُعاوَقَدٌ بَيْنَا ذُكِلُ فِي كُمَّا بَنَا بِحُوالفِقْه وَبُسْطَنَاهُ وَمُعُولُ

النبنع از بعير السافح

